



يجوادي

قدم که الدکنورمخدطے الحاجری

و من منشولات مكتبتالنهضيّة وبعدالا

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
 الطبعة الاولى ١٣٨٤هـ/١٩٦٤م
 طبع في مطابع الارشاد \_ بغداد
 ١٩٦٤/١٠/١٥

\* \_ بحث نال به مؤلفه درجة الماجستير في الآداب من جامعة الاسكندرية بتقدير ممتاز سنة ١٣٨٣هـ/١٩٦٣م

Sat to

بِسْ لِمِنْ الْحَيْفِ وَالْحَيْفِ وَ الْحَيْفِ وَ الْحَيْفِ وَ الْحَيْفُ وَ اللَّهُ وَالْحَيْفُ وَ اللَّهُ وَالْحَيْفُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

893.79 J816



بقـــلم الدكتور محمد طه الحاجرى الاستاذ بكلية الآداب ـ جامعة الاسكندرية

(1)

حاجتنا الى درس تاريخنا الادبي حاجة ماسة متجددة ، تتصل بكياننا الادبي ، وكياننا العلمي ، وكياننا القومي ، وهي الكيانات الثلاثة التي قامت عليها نهضتنا ، منذ تيقظت قوميتنا الغافية في القرن التاسع عشر ، فأخذت لتمس مقوماتها ، وتتبين ملامح شخصيتها ، فاتجهت الى مراجعة ماضيها وتعرف أمجادها ، فكانت حركة البعث الادبي ، واسترداد تراثنا الفكري الاصيل من بين ركام الركود والغفلة التي سيطرت على حياتنا نحوا مس ثلاثة قرون •

وهذه النهضة انتي كانت تنظر الى الوراء باحدى عينيها ، كانت تنظر بالاخرى الى ما حولها ، متشوفة متطلعة ، فكان لابد أن تنعقد بعض الصلات بينها وبين الحياة الاوربية ، فاذا هي تأخذ عنها بعض صورها ، كما تحاول أن تصطنع في بعض وجوه حياتها العقلية ما يتاح لها من أساليبها .

وتاريخ الادب هو أحد الاساليب العلمية في درس الآثار الادبية ، وهو مما أتاحته لنا هذه الصلة بالحياة الاوربية \_ وهذه الصلة هي ، كما رأينا ، أحد وجهى النهضة العربية \_ فلم نلبث أن أخذنا في محاولـــة تطبيقه على أدبنا العربي ٠

فتاریخ الادب العربي وثیق الصلة بنهضتنا ، بل هو مظهـــر مــن مظاهرها : نشأ معها ، ممثلا شتی عناصرها .

والاهتمام بهذا التاريخ بحثا عن أصوله واحياء لمعالمه واجب قومي ، لان الادب أول عناصر القومية تعبيرا عنها ، وتجاوبا معها ، واشادة بها ، فتاريخ الادب هو \_ في بعض معانيه \_ تاريخ هذه القومية ، وهـو واجب أدبي ، لان معرفة تاريخنا الادبي معرفة دقيقة عميقة هي ضرورة لابـد منها في فهم تراثنا الادبي وتقديره قدره ، وهي بذلك أول ما ينبغي للاديب أن يأخذ نفسه به ، ويهذب به نزعته الادبية ، ثم هو بعد هذا واجب علمي، لان تاريخ الادب \_ بما يخضع له من منهج علمي ، وما يصدر عنه مـن مقررات علمية ، وما يشارك به من القاء الضوء على وجوه حياتنا المختلفة \_ أصبح جزءا من الحياة العلمية ،

ولا ريب أن تاريخ الادب من أشق الدراسات وأوعرها سبيلا ، اذ كان من اكثرها وسائل ، واذ كانت وسائله من اكثر الوسائل تباينا ، وأبعدها تغلغلا في وجوه الحياة المختلفة ، ثم هو اشد هذه الدراسات حاجة الى التقصي البائغ ، والى النظر الدقيق وانفهم العميق ، والى الذوق السليم اللماح .

ولعل تاريخ الادب العربي – بما يمثل من عصور متطاولة وبينات كثيرة مختلفة ، وما تقلب عليه من مختلف الحضارات ، وما تعرض له من شتى الملابسات ، وما اتصل به في ذلك المدى الطويل من أسباب وعوامل يكاد يخطئها الحصر – هو أشق تواريخ الادب دراسة ، واكثرها اعناتا ، وأشدها حاجة الى تضافر الجهود وتعاون القوى ، والى الاخذ في درسه الحجد الصارم ، والاخلاص المطلق .

ولا انكر اننا أولينا هذا اللون من الدرس موفور عنايتنا ، وصرفنا اليه كثيرا من جهودنا ، في مختلف مراكز الدرس في الوطن العربي ، واننسا استطعنا أن نسير به مع النهضة العربية التي نشأ معها ، مؤازراً لها ، مستجيبا لدواعيها • ولكن المدى ما يزال – مع ذلك – بعيدا أمامنا ، وما يزال كثير من ميادين البحث في تاريخ الادب العربي غفلا ، لم يظفر من عناية الباحثين الجادين المتمرسين باساليب البحث الادبي ، المزودين بأدواته ، ما هو جدير به •

ومن بين هذه الميادين فيما أحسب عصر المخضرمين •

(4)

ولعل عصر المخضرمين هو اكثر عصور الادب العربي حاجة الى الدراسة الدائبة ، والبحث الجاد المتعمق ، اذ كان \_ في حقيقة الامر \_ اكثر هذه العصور خطرا ، بقدر ما للمرحلة التي يمثلها في تاريخ الامة الاسلامية من خطر ، وما اضطربت به من احداث بعيدة الاثر ، وهو أحفل هذه العصور بالعوامل المختلفة ، والاسباب القديمة الذاهبة في الاعماق البعيدة ، المتغلغلة في مجاهل قد تقطعت دونها اسباب المعرفة ، ولكنها بقيت تحمل المواريث الكثيرة ، تفرض على الحياة قيما قديمة موغلة ، وقد تعرضت في هذه المرحلة لاخطر ثورة في تاريخ الانسانية ، تريد أن تجتثها من جذورها ، واكرم دعوة الى القيم الحقة التي فطر الله الناس عليها ، مبرأة من غواشي الاوهام ، وما تراكم عليها ونكرها خلال العصور المتطاولة من ضلالات ،

فعصر المخضرمين هو \_ في حقيقة أمره عصر الصراع بين القيم الانسانية الحقة المخالصة التي جاء بها الاسلام ، وبين القيم التي كونتها الجهالة والنظم الفاسدة والاهواء الضالة ، خلال الآماد البعيدة والعصور المتطاولة ، وما يزال هذا العصر \_ بوصفه هذا \_ في حاجة شديدة الى استجلاء غوامضه وكشف مساتيره واستيضاح معالمه ، بتبين عناصر هذا الصراع ، وما يكمن وراءها ، وما يمدها ويلابسها ،

وطبيعي ان يكون لهذا الصراع أثره في الادب ، وان يتخذ من الشعر مظهرا له ، فالشعر هو الاستجابة الفنية لنزعة التعبير عند الانسان ، فهو بذلك يمثل الوجه الفني لما يخالج النفس الانسانية من نوازع وخلجات ، كما انه يعد بذلك أيضا اصدق معبر عما تنفعل به النفس ، وادق مصور لما يداخل الحياة من تيارات ، وما يسودها ويتداول عليها من اتجاهات ،

وللشعر عند الامة العربية مكانة غير مكانته عند سائر الامم التي تصطنع الى جانب الشعر فنونا أخرى ، فالنزعة الفنية عندها موزعة بين الشعر وغيره ، أما الامة العربية فليس للنزعة الفنية عندها غير الشعر ، استبدبها ، فاحتفلت به ، وحشدت كل قواها له ، فهو وحده مظهر عبقريتها ، ومجلى نشاطها ، وهو وحده المعبر عن الاحداث التي انفعلت بها ، والمردد لاصدائها ، فمن الطبيعي ان يكون للشعر نصيبه الموفور في بها ، والمردد لاصدائها ، فمن الطبيعي ان يكون للشعر نصيبه الموفور في التعبير عن ذلك الصراع ، وفي تصوير هذه المرحلة ، ففيه اذن ينبغي أن نتجه في تبين صور نظرف الى هذه الفترة الدقيقة الخطيرة ، واليه ينبغي أن نتجه في تبين صور ذلك الصراع ،

ومع خطورة هذه المرحلة على نحو ما أشرنا فانها تعد من اكشر مراحل تاريخنا الادبي غموضا ، ثم هي مع هذا تعد من أقل هذه المراحل حظاً من الدراسة الجادة العميقة الدقيقة ، تستقل بها ، وتتوفر عليها ، وتحاول أن تستبطن الاسباب المختلفة التي توجهها ، والتيارات السارية فيها ، وأن تجلو منها صورة واضحة المعالم ، بينة القسمات ، فتؤدي بذلك حقها .

ولعل الصعوبات التي تكتنف مثل هذه الدراسة ، والعقبات التسي تكتئد سبيل الدارس ، هي التي أحاطت هذه المرحلة بجو من الرهبة ، وغمرتها باسباب التهيب ، فجعلتها بهذه المثابة بين مراحل التاريخ الادبي . وهذه الصعوبات تجيء - أول ما تجيء - من ناحية المادة الادبية التي

صدرت عنها ، وتقوم دراستها عليها ، فقد تعرضت هذه المادة \_ خاصة \_ لاسباب الضياع ، اذ كانت الدعوة للدين الجديد ، والتمكين له ، والقيام بحقه ، قد استغرقت جهود المسلمين ، وصرفت اليها اكثر اهتمامهم ، فلم تدع لرواية الشعر \_ وهي القائمة بتلك المادة والحفيظة عليها \_ الا مكانا متواضعا .

ثم كان مما تعرضت له هذه المادة الادبية السياسة التي اتخذها النظام الجديد \_ وخاصة في عهد عمر \_ لحماية المجتمع الاسلامي وحياطته ، ومنع أسباب التفكك أن تتسلل اليه وتفت منه ، وكان من أصول هذه السياسة الحيلولة دون اثارة الاحقاد ، وتجديد الضغائن ، ومنع كل ما قد يؤدي الى شيء من هذا أو الحد منه ، ومن ذلك رواية الشعر الذي صدر عـن ذلك الصراع ،

وكما تعرضت المادة الادبية لاسباب الضياع ، تعرضت لاسباب الزيف، على النحو الذي نراه واضحا فيما يذكره ابن هشام في غير موضع ، مما لا موضع هنا لتفصيل القول فيه .

وقلة المادة الادبية بسبب ما ضاع منها ، وزيف كثير مما نقلته الرواية، ينعكس \_ ولا ريب \_ أثرهما على تقدير الجو الذي صدرت عنه هـــذه المادة ، وفهم الاسباب العاملة في هذا العصر ، وتبين ملامحه • اذ كان الشعر هو أول ما يلجأ اليه الباحث ويعتمد عليه في فهم العصر ، وتبين التيـــادات الغالبة عليـه •

فهذه بعض الصعوبات التي تعترض الباحث في عصر المخضرمين •

## (4)

وحين تحدث الى صديقي الاستاذ يحيي الجبوري في أمر هذا البحث، تمثلت الصعوبات التي ألمعت الى طرف منها ، فأشفقت عليه من مكابدتها ،

وما قد تنتهى اليه هذه المكابدة • ولكنى لم البث أن أحسست بشيء غير قليل من الطمأنينة يداخل نفسى ، اذ رأيت فيه مخايل شخصية علمية جديرة أن تواجه هذه الصعوبات ، والا تدخر جهدا في تذليلها والتغلب عليها • ولا عليه بعد ذلك أن يبلغ الغاية ، فليس على الباحث الا أن يجتهد، فأن أصاب الهدف الذي جعله وجهته فذاك ، والا فله \_ على كل حال \_ أجر المجتهد •

ثم عرفت فیه \_ أول ما عرفت \_ صفتین ، هما \_ فیما أرى \_ أول ما ينبغي لرجل العلم :

طموح يمثل له الغاية البعيدة ، يضعها نصب عينيـــه ، ويحفزه الى بلوغها ، ويملأ قلبه ثقة بما يحاول منها ، ولا يزال به يدفعـــه نحوها ، ويدنو به اليها ، لا يداخله يأس ، ولا يقعد به خور .

والأخرى تواضع يعصمه من الجرى مع الاوهام ، اذ يأخذه بالتوقى فيما يعالج ، ويمسكه في حدوده ، ويمثل له الامور كما هي في حقيقتها ، ويجعله يقدر كل مرحلة من مراحل البحث قدرها ، فلا يزدهيه ما يتاح له من نتائج ، فتتضخم في عينيه ، وتتبرج له ، فيضل السبيل ، أو تداخله الكبرياء ، فتقف به ، وتحول بينه وبين التماس ما وراءها .

وملاك الامر أن يملك الباحث القدرة على الموازنة بين هابين الصفتين ، حتى لا تعدو واحدة منهما على الاخرى ، ويلتزم الجادة في كل منهما ، فلا يتحول الطموح الى غرور ، ولا يصير التواضع اتضاعا ، أو يصبح لونا من الوان التهافت ، يفقد صاحبه فيه الشعور بنفسه ، وتقدير كيانه .

كما عرفت في صديقي يحيي القورة على متابعة الدرس ، والصبر على مكارهه ومعالجة مضايقه ، والدأب الذي لا يلغي الشخصية أو يتحول آلية رتيبة • وتبينت أنه يملك من أسباب الدرس ووسائله ما هو جدير أن يمضى به الى الخاية المرجوة ، وأن يهديه في سيره بسين دروب البحث ومساربه ، وفي منعرجاته وثنياته وبقدر ما تمثل لي من ذلك كله كان رجائي أن يشد الله أزره ، ويسدد خطاه •

وبهذه الصفات العلمية اقتحم الاستاذ يحيي هذا الميدان على وعورت وضيق مسالكه ، وأقبل على معالجة هذا الموضوع ، حتى اتبح له أن يفرغ منه على الصورة التي نراها في هذا الكتاب ، وقد انعكست فيه تلك الصفات، وتمثل فيه ذلك الخلق العلمي •

واني لارجو أن يكون هذا العمل الجامعي الاول فاتحة أعمال مجيدة مرجوه في ميادين الادب العربي والفكر الاسلامي ، يؤدي بها حق العلم ، وحق الادب ، وحق العروبة الطامحة المتوثبة .

طه الحاجري

الاسكندرية

## مقترمة

تعد فترة صدر الاسلام أفضل وأقدس فترات التاريخ الاسلامي ، ولها في نفوس المسلمين مكانة سامية فضلى ذلك لانها فترة الرسالة والوحي، فترة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أئمة المسلمين وقادتهم ، وهي بعد ذلك نقلة كبرى في حياة العرب من عهد راكد محافظ ضال الى عهد دين وهدى وايمان ثم حضارة جديدة تبوأت مكانتها الرفيعة بين حضارات العالم ونظمه .

ولم يحظ عصر من عصور الدنيا بقدسية واجلال ، مثل ما حظى به عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأن عهد الرسول وصحابته من بعده هو المثل الاعلى والاكمل لنظام الحكم والادارة والعبادة والحياة ولذلك فقد نالت هذه الفترة من العناية والرعاية والدرس والفحص والتمحيص ، ومن النقد والتحليل والتفنيد ما لم تنله فترة أخرى في التاريخ العربي وغير العربي ، فقد قامت الدراسات الواسعة الضخمة العديدة منيذ فجر التاريخ الاسلامي على يد أبناء هذه الامة العربية المسلمة مبتدئ بجمع القرآن وحفظه وتفسيره وضبط كلماته ومرتقيه الى علوم الاعجاز واللغة والفلسفة والطبيعة وما وراء الطبيعة وما يستتبع ذلك من علوم وفنون وقد تساندت الدراسات وتشعبت ودرس العصر العسرب والمستعربون ، وقد تساندت الدراسات وتشعبت ودرس العصر العرب والمستعربون ، المسلمون وغير المسلمين ، أنصار الاسلام وأعداؤه ، وما زالت الدراسات المتنوعة المتشعبة قائمة مستمرة ما شاء الله لها آن

تقوم ، وما دام هذا الدين قويا خالدا ، وما دام لهذه الامة قوة ومكانــة ، وفي نفوس أبنائها الغيرة على الدين والحرص على اللغة والحب للتـــأريخ والرغبة في السعي والدرس والتحقيق .

ومن هذه النظرة الفاضلة للتراث العربي المسلم ، قامت الرغبة في النفس على أن أقوم ببعض ما على من واجب نحو تراث أمتي المجيد ، ذلك التراث الذي كان وما يزال نورا يهدي السالكين ، والهاما يفجر ينابيع الخلق والابداع ، وهدى يشتت باطل الوهم ويبدد حالك الظلام •

وقد كانت في النفس \_ منذ بعيد \_ رغبة ملحة طموحة على أن أقدم جهدا يقع من الفترة في الصميم ، فرحت أتعرف على هذه الفترة في نظامها الديني فرأيت دراسات \_ قديمة وحديثة \_ في القرآن والحديث وعلومهما ، كثيرة وافرة وافية تكاد تقرب من الكمال •

ورحت أقرأ في تاريخ هذا العصر فاذا هو غنى بما كتب عنه وحوله وفيه ، من التآليف والتصانيف ، وقد رحت أطلع على ما أنشى وسلفترة من بحوث في سياسة الناس ومذاهبهم وسجاياهم وطبقاته ومراتبهم ، فاذا من ذلك شى كثير ، ورحت أنظر في أدب هذه الفترة وما قام حول أحداثها من شعر وما رافق حروبها من قصيد ، فاذا بي امام ثروة كبيرة من الشعر ، والشعر الجيد ، واذا الفترة تحفل بشعراء لهم أثرهم وخطرهم في هذا العصر ، ولشعرهم الاثر في الإحداث وفي نفوس الجماعات ، وقد كان شعر الفترة الاسلامية هذه مسجلا لحروب رسول القرسان مؤبنا الشهداء مثنيا على مكارمهم هاجيا اعداءهم مناقضا خصومها ذابا عن أحسابهم وأعراضهم ، فالشعر هنا سجل حافل بأحداث الفترة منفعل بها متفاعل واياها ، ونظرت في عصر تال لهذه الفترة فاذا هناك منفعل بها متفاعل واياها ، ونظرت في عصر تال لهذه الفترة فاذا هناك صلة وثقى ففي الفترة كل جذور وأصول الفنون والمذاهب الادبية للعصر

الاموي ، فلا يمكن بأي حال أن تدرس مذاهب الشعر وفنونه في الفترة الاموية بعيدا وبمعزل عن الشعر وظروفه في الفترة الاسلامية ، فالشعر في الاولى أساس وأصل ومنطلق لشعر الفترة الثانية .

وجئت أتعرف على الجهد الـــذي بذل في سبيل أدب هــذه الفترة وذلك الجهد لم يكن ليقصد الفترة لذاتها وانما تناول جانبا منها أو ظاهرة من ظواهرها وقد اتخذ الفترة وسيلة ومجازا للانتقال من العصر الجاهلي الى العصر الاموي ، وكأن لم يكن لهذه الفترة من المكانـــة ما يســتحق الوقوف عندها والنظر فمها والتفرغ لدراستها دراسة تتناول اتجاهــــات الشعر وظروفه وخصائصه ككل متكامل ، وحاولت أن أجد السبب المعقول والتعليل الوجيه لانصراف الدارسين عنها ، فوجدت أن من سبب ذلك : أن الفترة تقع بين فترتين كبيرتين هما الجاهلية والامـــوية ، والشـــعراء المشهورون البارزون في الفترة الاسلامية كانوا يعدون ضمن الجاهلين غالبا وذلك تقليد ابتدعه ابن سلام حين عد أكثر المخضرمين الكبار في الجاهليين ذلك كان أمر الشعراء البارزين ، أما غيرهم من ذوي الاثر في حياة الفترة، ومن غير الفحول البارزين فلم يكن لهم نصيب من الجهد والعناية فأهملوهم باهمالهم الفترة التي عدوها فترة انتقال قصيرة من عصر الى عصر ، وما دامت الظواهر الادبية لا تظهر ولا تتكامل في عصور الانتقال بل توجد مقدماتهما وأصولها ، لذلك فقد صدوا عنها وأهملوها ، بل ذهبوا أكثر من ذلك حيث عدوا الفترة الاسلامية ضمن الاموية ودمجوا هــــذ. بتلك فكان أن طمست معالم فترة المخضرمين ، وهذا سبب أول •

أما السبب الثاني في اهمال هذه الفترة والانصراف عنها: فهنساك فكرة شائعة خاطئة تزعم أن الدين الاسلامي كان قد عاق الشعر في هذه الفترة ، بل اضطهده ، ناظرين الى صدر آية الشعراء ( والشعراء يتبعهم

الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ٠٠٠) دون عجزها وتمامها ودون النظر الى ظروف الدعوة وموقف الدين مـــن الشعر في كل المراحل والظروف ٠

ثم هناك سبب آخر لا يقل أهمية عما تقدم ، هو وجود شك في شعر الفترة وذلك الذي نبه عليه وأشار اليه النقاد القدامي وعلماء الشعر ورواته في وقت مبكر • تلك الاسباب وغيرها جعلت الباحثين يحذرون الفتـــرة ويتهيبون دراستها ويترددون في بذل الجهد فيها •

ومع كل ذلك فقد قامت دراسات حول أدب الفترة يتفاوت حظها من العلم والجودة ، وهي في عمومها تطيف بالموضوع وتحوم حوله دون أن تقف عنده وقفة تستغرق الالمام الكافي بشعر العصر ورجاله وظروفه ، واذا ما عرضنا هنا الى المهم من تلك الدراسات فاننا نتجاوز عن الكتابات التي تفتقر الى الدقة العلمية والمنهج الموضوعي الصحيح ، وهي في جملتها اما كتب مدرسية في تاريخ الادب ونقده واما كتب نقلت عن الكتب التي نذكرها دون أن تشير اليها أو ترجع الى النصوص الاصيلة فيها ،

وأول دراسة حقيقة بالتقدير ، محاضرات كارلو نالينو التي جمعت في كتاب (تاريخ الآداب العربية) وقد تعرض لـ (الادب في صدر الاسلام وفي أيام الخلفاء الراشدين) وهو أول من صنف شعراء الفترة بالنسبة لموقفهم من الاسلام فكانوا عنده أصنافا ثلاثة :

الذين قالوا الشعر في مدح النبي ، سواء أسلموا أم لم يسلموا .
 وقد قال ان أكثرهم من أهل المدر الذين كانوا يفدون في الجاهلية
 على الملوك ، وعد منهم مع نبذ من أشعارهم كعب بن زهير والاعشى وحسان بن ثابت .

٢ - الشعراء الذين قالوا الشعر في رثاء قتلي الكفار وهجاء النبي ، وأغلبهم

من أهل مكة . وذكر منهم عبدالله بن الزبعري وضرار بن الخطاب والحارث ابن هشام وأبا سفيان بن حرب .

٣ ـ شعراء أسلموا ولم يهتموا في أبياتهم بأمور النبي والدين • وهـم
 أكثر شعراء أهل البادية • وذكر منهم متمم بن نويرة وأبا محجن
 الثقفي والحطيئة والشماخ وأخويه مزردا وجزءا والهذليين أبـا
 خراش وأبا ذؤيب وغيرهم •

و نالينو هنا يغفل شعراء المدينة الذين مدحوا الرسول مثل كعب بن مالك وعبدالله بن رواحة وكذلك شعراء المهاجرين والنساء الشواع—ر المسلمات ، وكذلك يهمل كثرة الشعراء في مكة والطائف والقرى اليهودية الذين شاركوا قريشا في عدائها للدين ، ولعله وهم ايضا في ذكر أبى سفيان ابن حرب حيث يريد أبا سفيان بن الحادث ، لان الثاني هو المشهور بالشعر، ولو أن للاول أبيانا قالها في الاحداث ، وعلى الرغم مما يشوب هذا التصنيف من خلط وتعميم ، فللرجل فضل السبق في الالتفات الى دراسة الشعراء وقى موقفهم من الدين ،

وهناك كتابان للاستاذ احمد الشايب ، الاول (تاريخ الشعر السياسي) خصص الباب الثاني منه لدراسة الشعر في صدر الاسلام وقسمها الى ثلاث مراحل ، الاولى (في سبيل الامة العربية) تناول الشعر فيها أول الدعــوة ، والثانية (فيسيل الدولة الاسلامية) عرض للشعر في عهد عمر وعثمان ، والثالثة (في سبيل الحكومة الاسلامية ) عالج الشعر في الحروب الداخلية بين علي ومعــاوية ،

وفي الكتاب الثاني (تاريخ النقائض في الشعر العربي) عرض للشعر الذي تراد به شعراء مكة وشعراء المدينة ، ثم تكلم عن خصائص النقيضة في هذا العصر •

وقد تناول الاستاذشوقي ضيف هذه الفترة فدرس الشعر في صـــدر الاسلام في التمهيد الذي وضعه في صدر كتابه ( التطور والتجديد في الشعر الاموي)(١) وعلى الرغم من أن هذه الدراسة مجملة موجزة الا أنها قدمت معلومات قيمة تغنى عن الكلام الكثير ، فقد تحدث عن الاسلام ونظــــامه وأثره في حياة العرب ثم تكلم عن الشعر في زمن الرسول وفي زمــــــن الخلفاء الراشدين فلاحظ أن شعر الشعراء لم يتأثر بالاسلام الا بقــــدر محدود والتمس الاسباب لذلك فوجـــد أن الشعراء قــد تمسكوا بالمثالية الجاهلية في النظم والصياغة والتفكير فكان أن بقيت فنون الشعر على اسلوبها القديم سواء في الهجاء أم في المديح واستدل بذلك على مديح كعب بن زهير وحسان بن ثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى أن الشعر في مكة والمدينة في عصر الراشدين أخذ في الخمول والانزواء بعد أن كـــان مزدهرا أبان الحروب الاسلامية زمن الرسول • ثم نظـر في شعر الفتوح فرآه محافظا كذلك على نمطه القديم وبعده عن روح الاسلام ، وان ظهرت فيه لمحات خفيفة من الاثر القرآني متمثلة في قصيدة سويد بن أبي كاهل في ذكر المنافق وفي قصيدة عبدة بن الطبيب في وصيته لولــــد، بتقوى الله وطاعته وطاعة الوالدين ويقرر بعد ذلك أن الشعراء (لم يتطوروا بشــعرهم على هدى الاسلام الا تطورا محدودا وكأنما عاقتهم الصورة القديمـــة التي ألفوها في صناعة الشعر) •

أما الاستاذ محمد محمد حسين فقد كتب عن الهجاء الديني في كتابه (الهجاء والهجاؤون فيالجاهلية) ولم تكن عنايته لتقتصر على فن الهجاءالذي تمثل في شعر الحطيئة وحسان بن ثابت وحسب بل عنى بدراسة الشـــعر لم يتمكن أن ينتزع الروح العصبية القبلية المتأصلـــة في النفوس أو أن يدحرها ، فقد استمرت عند الاعراب خاصة وتمثلت في سلوك الوفسود (١) ص ١٢ - ٢٣ من الطبعة الثانية .

وفي حركة الردة وفي عصبية حسان اليمنية وشطحاته في الاسلام ، ورأى أن الشعر قد حافظ على نهجه الجاهلي في الهجاء والمديح على السواء وأن شعراء المسلمين ـ ومنهم حسان ـ لم يستطيعوا أن يصوغوا المساني الاسلامية في شعرهم الا بطريقة فاسدة متكلفة قوامها نقل الآيات ونظمها نظما فاسدا .

وتناول أسلوب الهجاء الديني في القرآن وقارنه بأسلوب الهجاء عند الشعراء فاستنتج أن الهجاء القرآني يقوم على قيم أخلاقية واجتماعية جديدة ، ويلتزم الحجج المنطقية والاستشهاد بالتاريخ في تصوير ضلالة المنافقين والمعوقين ، وأما هجاء الشعراء فقد بقى متمسكا بأسلوبه القديم في نهش الاعراض وقذف الناس بأحسابهم وأنسابهم .

وفي الكتاب الثاني (الهجاء والهجاؤون في صدر الاسلام) تناول حركة الردة ودوافعها العصبية ومظاهر تلك العصبية من حسد قريش ومنافستها التي تمثلت في ظهور أنبياء كذابين في القبائل المرتدة • كما لاحظ أن الشعر الذي قيل في الردة لم يكن ليقصد مباديء الاسلام وانما كان يتبع الهجاء القبلي •

وهناك دراسات سريعة أيضا تناولت جوانب معينة من الفترة أو طرقت موضوعات ذات علاقة بها ، من ذلك مقالات الاستاذ خلف الله التي جمعها في كتاب (دراسات في الادب الاسلامي) تناول في فصل منه أدب الجهاد في سبيل الله وقد عرض فيه لسور الجهاد التي نزلت في سرية عبدالله بن جحش وفي بدر واحد ، وقد حلل الآيات الكريمة ودل على ما فيها من روعة الفن وجمال التعبير وقوة الاداء ، كما أنه خصص فصلا آخر تكلم فيه عسن شاعر الرسول ، درس فيه حياة حسان بن ثابت في الجاهلية والاسلام وجهوده في سبيل الدين الاسلامي .

وثمة دراسات في تاريخ النقد الادبي تناولت شعر الفترة من حيث ضعفه واستمرار الاثر الجاهلي فيه وأهم تلك الدراسات : كتاب الاستاذ طه ابراهيم (تاريخ النقد الادبي عند العرب) وكتاب الاستاذ طه الحاجري (في تاريخ النقد والمذاهب الادبية) • فأما دراسة الاستاذ طه ابراهيم فقد كانت أول دراسة في نقد الادب تتسم بالدقة والتثبت ، وهي دراسة رائدة مهدت الطريق أمام السالكين ، وقد تناول ضعف الشعر في العصر الاسلامي، وأما كتاب الاستاذ الحاجري فقد تناول الموضوع من وجهة أثر الاحداث الاسلامية والنظم الجديدة في ضعف الشعر ، وقد حدد وضع الشعر في هذه الفترة وعين وجهته وخصائصه وظروفه • ويجدر هنا أن نشير الى كتاب الاستاذ البهبيتي (تاريخ الشعر العربي) حيث تناول موضوع ضعف الشعر وأثر القرآن في ذلك ولو أنه عالج الموضوع بسسرعة وايجاز الشعرين •

وقد تناول الاستاذ ناصر الدين الاسد جانبا آخر مما يخص الفترة ذاك هو : الشك في صحة الشعر الاسلامي ، وقد عرض لشكوك ابن سلام وابن هشام وابن النديم في السيرة ومآخذهم على ابن اسحق ، كما عـرض لشكلة الوضع في الشعر الجاهلي والاسلامي عند الاقدمين وعند المحدثين.

هذه أهم الدراسات التي قامت ولها صلة بشعر المخضرمين ، سواء من قريب أم من بعيد ، أما هذه الدراسة فقد نظرت لفترة المخضرمين فرأت أن كافة ظواهر الشعر من ضعف وقوة أو ازدهار وخمول ومن اتجاهاته ومذاهبه خصائصه وقيمته ، كل ذلك مرتبط بالاحداث الهامة في هذا العصر ، والحدث الكبير الهائل الذي غير معالم الحياة وطرق التفكير فيها هو الاسلام ، فكان لابد أن ينظر للشعر من ناحية ارتباطه وعلاقت بالدين سواء من ناحية تمثيل المبادى، الاسلامية والدعوة لها والسعي في سبيلها ، أم من ناحية معارضة تلك المبادى، ومعاداتها فالشعر هنا مرتبط بالاسلام وبالاحداث التاريخية الكبرى التي أثرت فيه ، فكان لابد عند المضى في الدرس أن ينظر للشعر لا من الزاوية الادبية الفنية فحسب بسل

من ناحية ارتباطه بالدين والتاريخ ، وعلى هــذا فهـــناك ثلاثة موضوعات مترابطة متداخلة متكاملة ، شعر ودين وتاريخ • وكان على أن أدرس وأستطيع أن أصنف المصادر التي اعتمدتها وأفدت منهما فائدة كبيرة الى صنفين ، كل صنف يمثل عهدا فالفترة عندنا على عهدين عهد الرسول حيث يصور الشعر فيه الصراع بين المسلمين وأعداء المسلمين ، وعهد الخلافــــة الراشدة حيث يسجل الشعر الاحداث التي شهدتها الخلافة من ردة وفتوح السيرة النبوية لابن هشام ، فقد حفظ أكثر الشعر الذي قيل في المعــــــارك من سرايا الرسول الاولى أول الهجرة حتى غزوة حنين والطائف ، وتلتقي وقد حفظا شعر كثير من شعراء الفترة • ويضاف الى هذه الكتب الاساسية الثلاثة كتب أخرى قدمت فائدة جليلة هي : الروض الانف للسهيلي وامتاع الاسماع للمقريزي وجمهرة أنساب العرب لابن حزم الاندلسي ونسسب قريش للمصعب الزبيري .

أما الكتب الاساسية المعتمدة في العهد الثاني فأكثرها كتب تاريخية ، وقد وجدت في كتب التاريخ مادة أدبية أكثر بكثير من الكتب الادبيسة التي كانت عنايتها منصبة على شعر البارزين من الشعراء ، وأول تلك الكتب الاساسية كتاب الطبري (تاريخ الامم والملوك) وابن الاثير تاريخ الكامل ثم مروج الذهب للمسعودي والاخبار الطوال لابن قتية وفتول البلدان للمبلاذري ، وفيما يخص معركة صفين يضاف الى الكتب المتقدمة كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم ، وان كان أكثر الشعر الذي حفظه موضوعا مفتعلا فيه أثر قصاص حظهم من الشاعرية ضئيل ،

وهناك بعض الدواوين التي كانت فائدتها كبيرة كديوان لبيد بن ربيعة العامري وديوان كعب بن زهير وديوان الحطيئة وكلهم من شعراء البادية نم ديوان حسان بن ثابت وأبي محجن الثقفي وهما من شعراء القرى ، ويلاحظ أن الشعر الذي حوته الدواوين هو شعر القلة من شعراء الفترة .

وقد رأيت في شعر المخضرمين شعرا عليه طابع الاسلام وروحه وقد دخل أصحابه الاسلام وكانوا من السابقين اليه العاملين له ، وشعراؤه هم من الانصار في المدينة أو المسلمين الاولين في مكة الذين هاجروا الى الحبشة أولا ثم الى المدينة ثانيا ، وقد درست هذا الشعر الاسلامي في الباب الاول .

وهناك شعر آخر ، رأى في الدين الجديد خطرا يهدد نظم الحياة التي ألفها الناس ، وقد وقف هذا الشعر ضد الدين فجاهر بمعارضت ومعاداته والتحريض عليه ، وقد كانت لهذا الشعر بيئات ثلاث : مكة ، الطائف ، القرى اليهودية ، وبذلك قام الباب الثاني لدراسة هذا الشعر المعارض في الاقاليم الثلاثة ، ولم تكن البادية في هذه الفترة منعزلة كل الانعزال فقد ثبت الدين في المدينة وانتشر منها وقوى وارتفع صوت ويؤذن بانتهاء عهد الشرك والوثنية ، وقد رددت البادية صداه فاهتز لذلك تعنت معتزا بدينه الموروث وتقاليده المألوفه ، فكان أن تأثر بعض الشعراء بالدين الجديد وظهر ذلك الاثر في شعرهم واضحا بينا حينا ، ولحات بالدين الجديد وظهر ذلك الاثر في شعرهم واضحا بينا حينا ، ولحات بالدراسة ، فكان الباب الثالث ، وقد أخذت هذا الشعر المتأثر بالديس من حيث موقفه من الاسلام اولا ومن حيث البيئة ثانيا ، ثم نظرت فرأيت ان الفترة تحفل بالاحداث الهامة الكبرى ، وان الشعر كان يتجاوب مع هذه الاحداث وينفعل بها ، وانها تركت أثرها في هذا الشعر ورسمت له

نهجه وموضوعه ، فرحت أرصد الشعر وأدرسه من حيث ارتباطه بالاحداث وتصويره لها ، فكان الباب الرابع ، فالدراسة \_ على هذا \_ نهجت نهجين : الاول دراسة الشعر وفق اتجاهه وبيئته فهي دراسة للشعر افقيــة \_ اذا صح التعبير \_ والنهج الثاني دراسة الشعر زمنيا أو عموديا \_ اذا أجيـــز لنا ذلك \_ •

وقد رافقت شعر الفترة ظروف واعترته عوامل أثرت فيه ، وفي نظرة الناس اليه وقد أشرت الى كل ذلك في التمهيد الذى قدمت بين يدي الدراسة ليلقي الضوء على طبيعة الفترة وشعرها ، الا انني هنا أشير الى أن شعر الفترة – في أكثره – غير مدون في ديوان ولم يحظ بعناية لجمعه وتحقيقه أو التعريف به فمن بين ما يقرب من السبعين شاعرا وشاعرة الذين تعرضت لهم الدراسة لم يكن منهم من جمع شعره في ديوان غير ثمانية هم (لبيد وحسان والحطيئة وكعب بن زهير وسحيم وابو محجن وأمية والاعشى) ولذلك فأكثر شعر الشعراء في حكم المجهول ، فهو لم يجمعه والتعريف به ، فأكثرت لذلك من التمثيل والاستشهاد بشعر هؤلاء جمعه والتعريف به ، فأكثرت لذلك من التمثيل والاستشهاد بشعر هؤلاء الشعراء الذين فاتنهم العناية وأخطأتهم جهود الباحثين ، وقد كنت أعني بهذا الشعر فأنظر فيه نظرات من مختلف الجوانب والوجوه : نظرة في صلاحه لتمثيل الفكرة ونظرة في اختياره وانتقائه وأخرى في صحته وبراءته من التزييف والوضع وأخرى في نسبته اذا تردد بين شاعرين أو اختلفت فيه الرواة ،

والفترة \_ فيما ترى \_ عريضة واسعة لو اطلق للدراسة الزمام لاستطالت وتشعبت ولخرجت عن منهج البحث المرسوم وحدوده المبينة ، فآثرت لذلك الايجاز وجعلت الشرح والتفسير والتحليل على قدر ، واستبعدت ما لا غناء فيه من التعليق والتوضيح خوفا من مزالق الاطالة التي قد تؤدي الى اللغو وحشو الكلام • كما حاولت أن يكون الشعر هو المفصح عن القصد المعبر عن الفكرة الدال عليها •

وكنت وأنا أمضي في الدراسة أرى في هذا الشعر \_ وبخاصة شعر المسلمين \_ تأثرا واضحا بالقرآن الكريم فكنت أبين العلاقة وأربط بينهما \_ في غير تعسف \_ فأشير الى التأثير القرآني في الشعر حينا وأذكر نص الآية التي نظم الشاعر في معناها أو نقل معناها نقلا فيحين آخر •

ويلاحظ هنا ان الشعر قد يطرق معاني توافق آيات من القراء الكريم من دون قصد وقد يتفق أن تكون تلك المعاني حتى عند الشعراء الجاهليين فهي تراثقديم مشترك ، فالواجب هنا يدعو الى التنبه للمعاني العامة المشتركة أولا ، والى زمن الشعر وزمن نزول الآيات الكريمة اانيا ، وكذلك فعلت ، وقد رأيت ان الشعراء قد نقلوا قسما من الآيات القرآنية في شعرهم نقلا أو غيروا في كلماتها بعض التغيير ، ورأيت ان هذه الظاهرة انما تضح في الشعر الذي قيل في الحروب الاسلامية الكبرى في بدر وأحد واليخندق وذلك أمر طبيعي لأن الشعر غالبا ما يقال بعد انتهاء المعركة – بعد أن تهدأ النفوس وتطمئن القلوب – فهو وصف لها وحكاية لاحداثها وتسجيل لوقائعها ويكون ذلك بعد نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن تلا المسلمون الآيات التي نزلت في الانفال وآل عمران والاحزاب ، ويكون الشعراء من اولئك المسلمين الذين تلوا آيات الله وحفظوا منها الكثير ،

وبعد فاني قد بذلت الجهد الصادق في سبيل هذه الفترة البكر التي لم تطرق ، الوعرة التي لم تمهد ، المرتبكة التي لم تنسق ، وأرجو أن أكون قد وفقت فيها ، فأن أصبت فواجب هداني الله الى انجازه واتمامه وان تعثرت أو كبوت فحسبي اني أخلصت النية وبذلت الجهد ونشدت الحق ، ولي عظيم الثقة بسعة صدر اساتذتي الكرام الدكتور الحاجري والدكتور شوقي ضيف والدكتور محمد محمد حسين وحسن ظنهم ووزانة أحلامهم مما يطمعني بطلب العفو والصفح ولهم علي واجب الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد في قراءة هذه الصفحات ، جزاهم الله خيرا عن العلم وأهله وطلابه .

ولن يحول تواضع استاذى الجليل الدكتور محمد طـــه الحاجري بيني وبين الاشارة الى ما له علي من أياد بيض كريمة فقــد كان لغــزير علمه وسعة صدره وعظيم رعايته ما شتت امامي ظلمات الجهل ويسر سبل الدرس ومهد وعر الطريق فاسأل الله عز وعلا أن يجزيه خير الجــزاء ويأجره أجر العلماء العاملين المخلصين ويسبغ عليه من فضله ورضــوانه، كما أسبغ علي هو من علمه ورعايته وفضله .

ومن الله الهداية وبه التوفيق .

يحيى وهيب الجبوري

الاسكندرية \_ الاربعاء:

١٠ ربيع الاول ١٣٨٣ هجرية .

٣١ تموز \_يوليو ١٩٦٣ ميلادية .

عميـــد في عصر المخضرمين

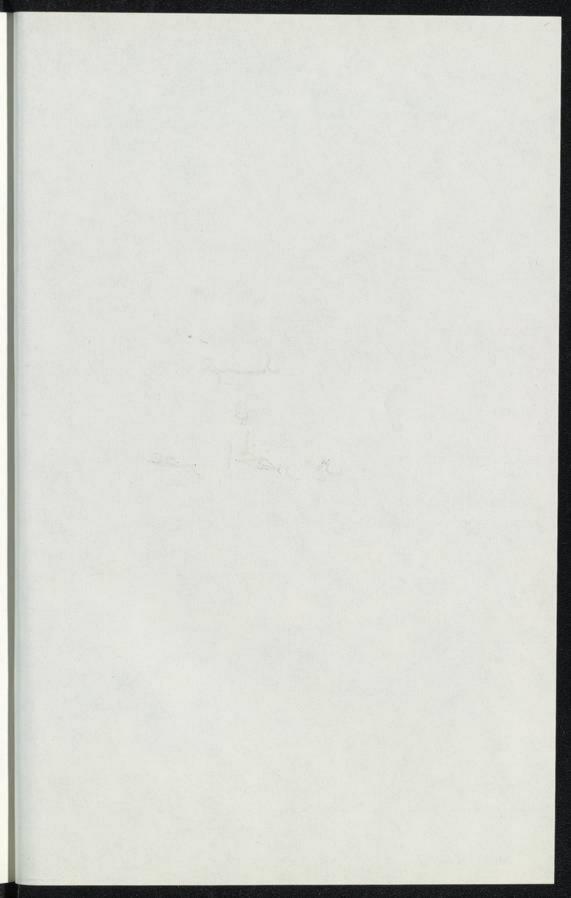

تمهيد

عصرفخضيان

اذا أردنا أن نحدد فترة المخضر مين فعلينا أن ننظر الى الزمن الذي شهده جل شعراء الخضر مة والذي يستغرق حوالي قرن من الزمان موزع بين الجاهلية والاسلام ، فالعصر اذا استقصيناه غاية الاستقصاء يمتد من زمان النعمان بن المنذر أبي قابوس (حكم سنة ٨٥٥م) (١) الى زمان معاوية بن أبي سفيان (٤١ هـ - ١٦٦ م) وذلك اذا أخذنا شاعرا من المخضر مين عرف بأنه من المعمرين وهو لبيد الذي شهد النعمان كما شهد معاوية ، ويصح أن نتخذ كذلك حسان بن ثابت معلما لتعيين العصر ، فقد شارك في أحداث الجاهلية مع ملوك آل غسان وفي الاسلام مع رسول الله ما يقال من أن حسانا عاش مائة وعشرين عاما ، ستين في الجاهلية وستين ما يقال من أن حسانا عاش مائة وعشرين عاما ، ستين في الجاهلية وستين في الاسلام ، نكون قد حددنا على وجه التقريب عصر الشعراء المخضر مين ، ففيه نشأ شعراء الفترة وتم اكتمالهم واكتهالهم وفناؤهم ،

ذلك من حيث العصر الذي طبع الشعراء بطابعه وخلف فيهم آثاره ،

العرب قبل الاسلام - جرجي زيدان ص ٢٢٢ بعناية حسين مؤنس ط دار الهلال • وقد اتصل بالنعمان كل من لبيد العامري وحسان ابن ثابت •

وأما من حيث الفترة التي نريد أن نرصد فيها الشعر وأثر الاسلام فيه فهي الفترة التي تبدأ بقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة الى الاسلام في مكة وتنتهي بأنتهاء أيام الخلافة الراشدة وقيام الدولة الاموية سنة احدى واربعين للهجرة ، ومدة هذه الفترة ثلاث وخمسون سنة ، منها اثنتا عشرة سنة قبل الهجرة ، ثم قيام الحكم الاصوي سنة احدى واربعين ، فيكون ما قبل الهجرة وما بعدها ثلاثا وخمسين سنة ،

بيد أن هذا التحديد لا يعني بأي حال من الاحوال اننا نؤرخ للشعر فيه بعامة • لا ، بل أننا نصب عنايتنا على الشعر الذي يكون للاسلام فيه أثر سواء أكان ذلك الاثر في شعر المسلمين أم في شعر الخصوم المشركين، والشعر الذي مثل الدين في هذه الفترة ، انما قيل أبان الحرب الكلامية بين مكة والمدينة قبل الفتح ، فهذه الفترة في حقيقة الامر ، هي فترة الازدهار والخصب • ومع ذلك فهذا لا يعفينا من تتبع ما قيل من الشعر الاسلامي طيلة الفترة الممتدة من بعثة الرسول حتى مصرع آخر خليفة من خلفاء المسلمين وهو على بن أبي طالب عليه السلام •

وما دام الشعراء المخضرمون قــد شهدوا عصرين مختلفين كل الاختلاف من حيث النظم وانقيم والمثل والتعاليم ، وما دامت آثار العصرين قد ظهرت في سلوك الناس ومآتيهم ، فعلينا اذن أن نتيين الخطوط العامة للظواهر الاجتماعية والفكرية والدينية التي أثرت ـ من بعيد أو قريب ـ في نفوس شعراء هذا العصر •

(7)

وأول ما يلاحظ ، أن شعراء هذا العصر يحملون سمات عصــرين مختلفين لكل منهما مفهومه ونظامه وعقيدته ومثله . فمـــا هــــو العصر الجاهلي ؟ وما حظه من الحضارة والفكر ، والدين ؟ وما هــــو العصــر فأما العصر الجاهلي فهو بزعم بعض الباحثين: العهد الذي كان يسوده الجهل الذي هو ضد العلم ، بل هو الطيش والسفه والضلال ، وقد توسع الكاتبون في ذلك وغالوا في تصوير العهد بشكل يوحي بأنه عهد بداوة وتوحش وهمجية وجهل مظلم مطبق (۱) على أن واقع حال العرب قبل الاسلام يفند ما ذهب اليه اولئك جميعا ، فالعرب امة من الناس لها تصيبها - كأي أمة عريقة - من الحضارة الممتدة في أعماق الزمان ولها لغتها الممتازة التي لم تطاولها لغة على مر الزمان غير ما خلفوه من آثار عقلية وعمرانية ، وقد عرف كثير منهم الكتابة ، وما الحوليات المحككة عند زهير وأضرابه الا ضرب من ذلك ، فالاولى أن تكون كلمة الجاهلية قد من العرب من ذلك ، فالاولى أن تكون كلمة الجاهلية قد من العرب من كان يركع لصنم ، أو ينحر لنصب ، أو يتمسح بوئن ، مقربا للة وزلفى ،

ومنهم من عبد كوكبا أو اعتنق المجوسية أو غيرها ، وكان فيهم من أصحاب الدهر • ومنهم من أشاح بوجهه عن كل العبادات ملتمسا ومنتظرا من يجدد الحنيفية الموحدة \_ دين ابراهيم • وقد أشار القرآن الكريم لكل ذلك • فالجاهلية من هذه الناحية حالة وثنية سائدة قبل الاسلام •

وناحية أخرى ، فمعنى الجاهلية ينصرف الى حالة خلقية كانت قائمة في نفوس العرب عامة ، والاعراب خاصة ، جماعها الغلو في تقدير الامور ، والاسراف وسرعة الغضب والتهور ، فقد كان العربي يفسرط في الكرم حتى يكون سرفا وتبذيرا ، ويغلو في الشجاعة حتى تصبح تهورا وطيشا ويبالغ في النجدة حتى تمسى ظلما ، فالكلمة تحمل معنى الجهل الذي هو

 <sup>(</sup>١) ينظر في هذا ما كتب كل من الآلوسي \_ بلوغ الارب جر ١
 ص ١٥ \_ ١٦ . واحمد أمين \_ فجر الاسلام ص ٦٩ . ودائرة المعارف الاسلامية \_ مادة ( جاهلية ) بقلم فير ( T.H. Weir ) .

ضد الحلم لا ضد العلم ، ومن هذا قول الشنفرى في لامية العرب : ولا تزدهى الاجهال حلمي ولا أرى(١)

ســؤولا بأعقـــاب الاقـــاويل أنمـــل والى هذا المعنى ذهب عمرو بن كلثوم في معلقته :

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا(٢)

ويتضمن هذا معنى الظلم ايضا • ويدعم هذا المعنى حديث الرسول الكريم « من استجهل مؤمنا فعليه اثمه » وقال ابن الاثير : « أي منحمله على شيء ليس من خلقه فيغضبه فانما اثمه على من أحوجه الى ذلك » (٣) وقد أصبحت الكلمة في عهد الاسلام تثير في نفوس المسلمين \_ بطبيعــة الحال \_ شعورا بكراهية عهد وثني مملؤ بالظلم والآثام ، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع أبا ذر يعير رجلا بأمه فيقول مؤنبا ومعاتبا : « انك امرؤ فيك جاهلية » (٤) أي فيك روح الجاهلية وطيشها •

وقد جاء ذكر الجاهلية في القرآن الكريم في المعنى الذي نذهب اليه التحط من القيم الاعتقادية والخلقية المبنية على الحمية والغلو \_ قال تعالى في المقارنة بين الجاهلية والاسلام : « 'هو الدي 'ينزل' على عبده آيات بينات ليُحْر جكُم من النظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف وحيم " » (°) وقال تعالى في صفة الاعتقاد الجاهلي : « ينظنون بالله غير الحق طن الجاهلية يبغون ومن " الجاهلية يبغون ومن "

<sup>(</sup>١) أعجب العجب في شرح لامية العرب \_ الزمخشري ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) شرح القصائد العشر \_ التبريزي ص ٢٤٩ ، وشرح المعلقات السبع الزوزني ص ١٥١ ٠

 <sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والاثر – ابن الاثير ج ١ ص ١٩٢ ط حجرية غير مؤرخة ٠

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق •

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد آية ٩٠

<sup>·</sup> ١٥٤ آل عمران ١٥٤ ·

أحسن من الله 'حكما لقوم 'يوقنُونَ ، (۱) وقول ... ، و قُرْنَ في اينُو تَكُن ً ولا تبرجْن تبرَّج الجاهلية الاولى ، (۲) وقوله : « اذ جَعَلَ الذينَ كَفرُ وا في 'قلوبهم الحمية صميّة الجاهلية » (۳) وقريب من هذا المعنى قول الرسول في حديث الأَفك : « ٠٠٠ ولكن اجتهالته الحميييّة ' » أي حملته الانفة والغضب على الجهل (٤) .

وقد كان للعرب في جاهليتهم الاولى نصيب وافر من الحضارة والعمران ، لم يكتب للمتأخرين منهم أن يشهدوا ما شهده اوائلهم ، بىل انهم شهدوا عصر الانحطاط والضعف والتخلف نسبة الى ما كان عليه اسلافهم الاقدمون ، وليس علينا أن نخوض في أسباب ضعف الحضارة العربية قبيل الاسلام ، ولكننا نذكر هنا الآيات الكريمة التي وصفت حضارة الاقدمين ، وأشارت الى مآل تلك الحضارة قبيل الاسلام (٥) ، قال تعملى يذكر العرب بما كان لدولة سبأ من حياة ناعمة مترفه : « لقد كان كسبأ في مسكنهم آية " جنتان عن يمين و شمال كلوا من رزق ربكم " واشكروا لهبلدة " طيبة " ورب "غفور» (١) ، ويذكر سبحانه قوم ثمود ، وما كانوا عليه وزروع ونخل طلعها عضيم و تنحثون في ما ها هنا آمنين في جنات و عيون وزروع ونخل طلعها عضيم و تنحثون من الجبال 'بيوتا فار هين ، (٧) وقال في قوم عاد ومهارتهم في العمارة ، وضربهم في الحضارة ، وبناء المدن العامرة : « أتبنون بكل ر "عع آية تعبثون و تتخذون مصانع لعلكم"

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الاحزاب ٣٣٠

۲٦ الفتح ۲٦ ٠

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والاثر – ابن الاثير ج ١ ص ١٩٢٠.

 <sup>(</sup>٥) قد تجاوزنا عنذكر الادلة والمصادر التي تعرضت لحضارة العرب القديمة واكتفينا بما جاء في القرآن الكريم فأنه النص الاثبت والاوثق الذي يلتقي عنده المسلمون •

<sup>10</sup> hum (7)

<sup>(</sup>V) الشعراء ١٤٦ \_ ١٤٩ ·

تَخْلُدُونَ واذا بطشتم بطشتم جبارين فأتقُوا الله وأطيعون وأتقوا الذي أمد كُم بما تعلمون أمد كُم بأنعام وبنين وجنات وعيُون الالالالالالالالالالي والتي خلت قد اهلكها الله لذنوبها وانعرب الجاهلية المتأخرين قد شهدوا اثار تلك الامم ومروا بها ، قال تعالى او لم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم فوة وآثاراً في الارض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق الاله كان أمر الجاهلية الاولى ، ونصيبهم من الحضارة والقوة ، أما الجاهلية الاخيرة ، فقد وصفها القرآن بأن أهلها لم يبلغوا معشار ما أوتي أسلافهم في العصور الاولى : « وكذّب الذين من قبلهم وما بكغُوا معشار ما آتيناهم في العصور الاولى : « وكذّب الذين من قبلهم وما بكغُوا معشار ما آتيناهم في العصور الاولى : « وكذّب الذين من قبلهم وما بكغُوا معشار ما آتيناهم في العصور الاولى : « وكذّب الذين من قبلهم وما بكغُوا معشار ما آتيناهم في العصور الاولى : « وكذّب كان نكير اللهم وما بكغُوا معشار ما آتيناهم في العصور الاولى : « وكذّب كان نكير اللهم وما بكفيف كان نكير اللهم وما بكفيف كان نكير المنهم في العصور الاولى : « وكذّب الذين من قبلهم وما بكفيف كان نكير المنهم في العصور الاولى المنهم في العصور الاولى : « وكذّب الذين من قبلهم وما بكفيف كان نكير الهم وما بكفي المنهم في العصور الاولى المنه فكيف كان نكير الله فكيف كان نكير المنهم في العرب المنهم في العرب والمنهم في العرب والمنهم في العرب والمنهم في العرب والمنهم في العرب والمنه فكيف كان نكير المنه والمنهم في العرب والمنه والمنهم في العرب والمنهم في العرب والمنه والمنهم في العرب والمنهم في العرب والمنهم في العرب والمنه والمنه والمنهم في العرب والمنهم في المنهم في المنه والمنه والمنهم في المنه وكذب أبيا المنهم في المنه والمنهم في المنه والمنهم في المنه والمنه والمنهم في المنهم في المنهم في المنهم في المنهم في المنه والمنه والمنه والمنه والمنهم في المنهم في المنهم في المنه والمنه والمنهم في المنهم في المنه والمنه والمنهم في المنهم في المنه والمنهم في المنهم في المنهم في المنه والمنهم في المنهم في المنهم والمنهم في المنهم في المنه والمنه والمنهم في المنهم في المنهم والمنهم في المنهم في المنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم في المنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم وا

ويظهر أن العهد الجاهلي الآخير ، كان عهد تخلف حضاري واجتماعي وأضطراب سياسي ، فقد شاعت فيه العادات السيئة التي تقوم على الجور والظلم والعبودية ، وكثرت الغزوات والغارات وتفاوتت في أرزاق الناس تفاوتا فاحشا ، فكثر الربا والاختلاس والغش في البيع والشراء ، فأذا المنا بمجتمع متحضر كمجتمع مكة \_ حيث ظهر رسول الله حلى الله عليه وسلم \_ نجد الفروق الكبيرة الواضحة ، فمكة بلد تجاري ، فيه طبقة من المثرين المترفين ، الى جانب طبقة كبيرة من الفقراء والمستضعفين، وقد كان لمنزلة مكة الدينية في نفوس العرب أن يستر للقرشين \_ بأعتبارهم سدنة البيت والمشرفين على أمور الحرجيع \_ موارد كثيرة ، غير ما تدر عليهم الاسواق ورحلات الصيف والشتاء ، وقد تكدست الثروة فيما يبدو بأيدي قلة شحيحة كانت تتعاطى الربا ، وتكتنز الاموال ، وتغش البيع ، بأيدي قلة شحيحة كانت تتعاطى الربا ، وتكتنز الاموال ، وتغش البيع ، وتخسر اذا كالت أو وزنت ، وكثر لذلك السائلون والمحرومون مسن البيامي والبائسين ، وقد وصف القرآن الكريم ما كان عليه مجتمع مكة

<sup>(</sup>۱) الشعراء ۱۲۸ - ۱۳٤ .

<sup>(</sup>٢) غافر ٢١ ٠

٤٥ نيس (٣)

من قسوة وغلظة وشح ، وحث على مساعدة البائسين والمحرومين ، وقر ع آكلى أموال اليتامى ، قال تعالى : « والذين في أمواليهم حق معلوم للسائل والمحروم » (١) وقال تعالى « ولا تنقربوا مل اليتيم الا بالتي هي أحسن خصى يبلغ أشد ه وأوفوا المائع هي أحسن حتى يبلغ أشد أ وفوا التيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيال والميزان بالقسط » (٣) .

وقد كان الفقر والحاجة من أسباب الوأد قال تعالى و ولا تقتلوا أولادكُم من اماً لاق نحن نرزقكم واياً هم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الم والمجتمع الذي تضطرب فيه أمور الناس وتتضح فيه الفروق الاجتماعية تنحرف فيه الاخلاق العامة فيكثر الغش والتزوير والاستغلال في البيع والشراء ، وقد جاء قول الله تعالى في ردعهم و ينل المطففين الدين اذا أكتا لوا على الناس يستوفون واذا كالوهم أو و ز نوهم مبعونون أو و ز ناهم مبعونون الوم عظيم " (ه) .

وفي هذا المجتمع المضطرب القاسي ، كثر العبيد وبخاصة الاحباش : وهم الرقيق الاسود المستورد من أفريقية ، وقد عرف أولئك به (الاحابيش) واستعملوا في أكثر الحرف الشاقة والاعمال المرهقة (٢٦) وكانوا يقومون

<sup>(</sup>١) المعارج ٢٤ \_ ٢٥

<sup>(</sup>٢) الاستراء ٢٤

<sup>(</sup>٣) الانعام ١٥٢

<sup>(</sup>٤) الانعام ١٥١

<sup>(</sup>٥) المطففين ١ \_ ٥

<sup>(</sup>٦) تاريخ العرب في الاسلام \_ جواد على ص ٥١ \_ ٥٢ وينظر المحبر \_ محمد بن حبيب ص ٣٠٦ \_ ٣٠٨ فيه فصل لابناء الحبشيات في الجزيرة العربية وكذلك كان فيها الروم والروميات وقد وردت أسماء كثير منهم في « أسد الغابة » أنظر مثلا ج ١ ص ٢١٢ ، ج ٤ص ٢٣٢ و ج ٥ ص ١٩٤ ٠

بحراسة القوافل التجارية القرشية ، وحالة أولئك العبيد كانت مزريــــة بائسة ولاسيما الذين كانوا في ملك اشخاص قساة القلوب غلاظ الاكباد •

ومن الجائز أن يكون هذا الوضع البائس القاسي مقتصرا على المدن، ولم يكن هذا أمره في البادية المحيطة بمكة ، فالنظرة المادية المرابـــــة المتمكنة من نفوس القرشيين لم تكن ــ في أكبر الظن ــ عند العرب وسكان والمستضعفين عند المكبين .

## (4)

هذا من الناحية الحضارية والاجتماعية ، أما من الناحية الاعتقادية ، فقد كان للجاهليين عقيدتهم ، بل عقائدهم الدينية المختلفة ، وقد عـــرف ـ وشاع ـ العهد الجاهلي بالعهد الوثني ، عهد الشرك وعبادة اصنام مـن لم تكن \_ كما قد يظن \_ اعتقادا متنا بالاصنام ، فقد كان كثير منه\_م ، وبخاصة الاعراب ، يسخرون منها ويهزأون(١) . ولم يكونوا يؤمنون بأن هذه الاوثان والاصنام ، خالقة مدبرة قادرة ، ولم يكن الشرك اشراكا ذلك \_ الى أن عرب الجاهلية كانوا يؤمنون بالله الواحد القوى الخاليق ، الذي بيده الامر ، وكان اتخاذهم الاصنام على انها وسائط وشفاعات تقربهم الى الله ، فالشرك هنا يلحظ من تقديس اصنام تنسب لها القدرة في الشفاعة، لا الشرك في وحدانية الله • قال صاعد الاندلسي « وجميع عبد م الاوثان من العرب مُوحَّدَة "اللهُ تعالى ، وانما كانت عبادتهم ضربا من التـــدين بدين الصابئة ، في تعظيم الكواكبوالاصنام الممثلة بها في الهياكل ، لا على (١) الاصنام \_ ابن الكلبي ص ٣٧ ط الدار في هجاء سعد الـني

نفرت منه الابل .

وقد عبر أوس بن حجر في بيت ، عن اعتقاده بالله الذي هو أكبر من كل المعبودات ، مع اقراره بأحترام اللات والعُـزى قال : وبالـّلات والـُعـْزى ومن دان د ينـهــــا

وَبالله انَّ اللهَ منهُ نَ أَكِ رِ (٥)

وكانت العرب تعلل تقديسها الاوثان مع الاقرار بوحدانية الخالـــق بقولهم : « ليس لنا أهلية لعبادة الله تعالى بلا واسطة ، لعظمته ، فعبدناهـــــا [ الاصنام ] لتنقربنا اليه تعالى »(٦) ومنهم من قال « جعلنا الاصنام قبلة " لنا في عبادة الله تعالى ، كما ان الكعبة قبلة " في عبادته »(٧) .

واذا ما عرفنا كيف بدأ تقديس الاصنام وعبادتها ، نستطيع أن نتفهم

<sup>(</sup>١) طبقات الامم - صاعد بن احمد الاندلسي ص ٢٤ ط الكاثوليكية بيروت سنة ١٩١٢ وأنظر سورة الزمر ٣ ٠

<sup>(</sup>٢) لقمان ٢٥٠

<sup>(</sup>٣) الزخوف ٨٧٠

<sup>(</sup>٤) يونسس ٣١٠

<sup>(</sup>٥) الاصنام ص ١٧٠

 <sup>(</sup>٦) بلوغ الارب – الآلوسي جـ ٢ ص ١٩٧٠

<sup>(</sup>V) بلوغ الارب ج ٢ ص ١٩٧ - ١٩٨٠

العقلية المحافظة المكابرة التي وقفت بشدة وعنف بوجه الدين الجديد في بيته الاولى • ذكر هشام بن محمد الكلبي قال : « وكان الذي سلخ بهم الى عبادة الاوثان والحجارة ، أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن الا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصبابة بمكة ، فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة ، تيمنا منهم بها ، وصبابة بالحرم ، وحبا له ، وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على ادث ابراهيم واسماعيل عليهما السلام »(١) •

ومن المعقول ان يغرب عن اذهان الناس تقديس الحجارة على أنها أثر من آثار الكعبة ، وذكرى لها ، فأنتقل التقديس للحجر وتطرو الحجر الى صنم ، ثم تبدأ الظنون في خير هذا الصنم وشره ، وكلما أمت الزمن وبعد العهد احيطت هذه العبادة بهالة من الغموض المقدس ، والناس أبدا تحن الى الموروث ، الذي تلفه الاسطورة ، ويكتنفه الغموض ، وقد استحكمت العادة في نفوس الناس ، فصاروا يتمسكون بها وينزلونها مسن نفوسهم مكانة فضلى ،

ونلاحظ أن أهم بيئة رسخ فيها الدين ، وتمسك اهلها بالاصنام ، هي مكة قلعة الدين القومي ، بينما نجد أن المناطق الاخرى ، أقل حماسة لعبادة الاوثان ، وبخاصة البادية التي تنظر الى هذه العبادة نظرة غير جادة ، وكثيرا ما يثور الاعرابي على صنمه ، حينما تتضارب مصالح العابد والمعبود ، من ذلك ما يروى عن رجل من العرب \_ وتروى لأمرى، القيس أيضا \_ قتل أبوه فأراد الطلب بثأره ، فأتى ذا الخلصة فاستقسم عنده بالازلام ، فخرج السهم ينهيه عن ذلك فقال : (٢)

<sup>(</sup>۱) الاصنام ص ٦ وعنه أخذ الالوسى \_ بلوغ الارب ج ٢ ص٢٠٠ وهناك اراء أخرى ذكرها صاحب الاصنام وأكثرها وجاهة هذا الذي اثبتناه أنظر الاصنام ص ٦ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢) الاصنام ص ٣٥ وينظر هنا تاريخ الادب العربي لنيكلسون ص ١٣٥ الاصل الانكليزي حول عدم مبالاة العربي بالدين ٠

لو 'كنـت َ ياذا الـَخلُص َ الموتنُورا

مُثلى وكانَ شَيْخُكَ المُقبُورَا لم تَنْهُ عن قتل ِ العُداة ِ 'زو ْرَا

وأتى رجل من بني ملكان الى سعد ــ صخرة طويلة بأرضهم ــ بأبل معه يلتمس البركة ، فلما رأت الابل ما عليه من الدم المهراق ، نفـــــرت وتفرقت في كل وجه ، فأخذ حجرا رمى به سعدا ثم أنشد(١) :

أُتِينَا الى سعد ليجمع تسَمْلُنَا

فَشَـتَتنــاً سعد" فلا نحن ْ من ســـعد

وهل سعد الا صخرة " بتنوفة

من الارض لا يندعي ليغني ولارشد

ولكن العادة جرت ان يتبع الناس هذا الدين ، دون أن يجرأوا على الشك بجدوى هذه العبادة .

هذا شأن الكثرة من عرب الجاهلية ، وقد 'عرفت في هذا العهد فئة" من المستبصرين الذين كانوا يترفعون عن عبادة تلك النصب والتماثيل وكانوا يتطلعون الى دين التوحيد ، دين ابراهيم ، على أنه الدين المبرأ من الشرك ، وقد عرفت تلك الفئة به « الاحناف » ودينهم به « الحنيفية »، ولم تكن الحنيفية أمتدادا أو تقليدا لليهودية أو النصرانية ، بل لم يكن بنها صلة أو وشيجة ، وأن اطلع بعض رجالها على دين اليهوديا ولا النصاري (٢) ، وقد نص الترزيل على أن ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا : « ما كان ابراهيم في يهودياً ولا نصرانيا ولكن "كان حنيفا نصرانيا ولكن "كان حنيفا

<sup>(</sup>١) الاصنام ص ٣٧٠

 <sup>(</sup>۲) على النقيض مما يبالغ بعض الكتاب النصارى (لويس شيخو \_ شعراء النصرانية في أكثر من موضع)وقد حاول أن يثبت ان أكثر الشعراء الجاهلين ممن ذكروا الله نصارى .

'مسلماً »(۱) وكذلك لم يكن من المشركين « انَّ ابراهيـــمَ كان أُ'مَّـةً فَانتاً للهِ صَحنيفاً ولم يَـك' من المشركين »(۲) •

وقد شهدت الجزيرة العربية اديانا أخرى ، غير الوثنية كاليهودية والنصرانية ـ ولم يكن لاتباعهما كبير أثر في الجزيرة ، بحيث لم تستطع أي منهما أن تدحر الوثنية أو أن توسع نفوذها (٣) .

كما عرفت جماعة بأصحاب الدهر ، وقد حكى القرآن عقيدتهــــم بقوله : « وقالُوا ما هي الآ حياتُنا الدنيا نموت ونحياً وما 'يهلكُنا الا الدهر » (٤) . وهم ينكرون الخالق والبعث والجزاء ، ويرون ان العالم لا يخرب ولا يبيد والا كان مخلوقا مبتدعا(٥) . قال شداد بن الاسود ابن عبد شمس يرثى كفار قريش يوم بدر(٢) :

يُخبِّر 'نَا الرسول' لَسَو ْفَ نحيا

وكيف كما أصُداء وهــــام كما ظهرت عبادات أخرى كانت أقل شأنا ، وأضأل اثرا ، مـــــل الصابئية ، والمجوسية ، وغيرهما .

#### (2)

هذه الديانات المختلفة ، من موحدة أو يشوب توحيدها الشرك ، متمسكة بدينها أو معتسادة عليــــه ، مقدسة للوثنيــة أو ساخطــــة

<sup>(</sup>١) آل عمران ٦٧ .

٠ ١٢٠ النحل ١٢٠ ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر هنا رأى بلاشير في الاحناف وعلاقتهم بالمسيحيسة والمانوية \_ تاريخ الادب العربي \_ العصر الجاهلي ص ٦٨ ترجمة ابراهيم كيلاني • وينظر كذلك رأى نيكلسون في الاحناف وعلاقتهم بالمسيحية \_ تاريخ الادب العربي ص ١٤٩ الاصل الانكليزي ط لندن ١٩٠٧ •

<sup>(</sup>٤) الجاثيه ٢٤ ٠

<sup>(</sup>٥) طبقات الامم ص ٤٤

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية \_ ابن هشام القسم الثاني \_ ق٢ ص ٢٩٠

عليها • وتلك الحياة الاجتماعية المضطربة المختلة ، كل ذلك يدل على ان الفترة فترة قلق ، فترة أرهاص وتطلع لشيء جديد ، تتوقعه النفوس وتهفو اليه الافئدة ، كيف ومتى يحدد ويكون (١) .

وقد كان لذلك الارهاص أسبابه وعوامله التي ساعــــدت على دنو ً زمانه وتعجيل حينه ، من ذلك ان الفترة التي سبقت الاسلام تميزت :

- أ بوعي سياسي وميل الى التكتل في بعض الجهات « ففي منتصف القرن الخامس الميلادي ، تكونت وسط الجزيرة مملكة قبلية ، نتيجـــة اجتماع عدة قبائل يمانية برئاسة رئيس واحد ، وتلك هي مملكة كندة ، ولكن كان ينقصها العامل الادبي الموحد ، وتعصف بهــــا القبلية الخطرة ، ولذلك لم تعش الا حوالي قرن »(٢) ، وبعــــد هذا اجتمعت العرب المضرية وقادتها ربيعة الى الانتصار على اليمــن في موقعة خزاز ، ويعتبر ذلك من الاحداث الكبرى الحاســمة في المجتمع العربي قبل الاسلام ،
- ب وكان للاسواق الاثر الفعال في توكيد الشعور المشترك ، والمشاركة العاطفية ، وتبادل الافكار ، وتصفية كثير من المشاكل والاحقاد .
- ج \_ وكان للخطر الخارجي الذي يتمثل بأطماع الفرس والبيزنطيسين والاحباش ، بالسيادة والسيطرة على الجزيرة ، أثره في بعثالشعور

<sup>(</sup>١) من ذلك كان تطلع الاحناف فقد روت الاخبار ان زيد بن عمرو ابن نفيل مر بأمية بن ابي الصلت فقال له « يا باغي الخير هل وجدت؟ قال : لا ، ولم أوت من طلب • قال : ابى علماء أهل الكتاب الا أنه منا أو من أهل فلسطين ، طبقات الشعراء ص ٢٢٠ والاغاني ج ٤ ص١٢٢ ط الدار •

 <sup>(</sup>۲) معجم البلدان ج۳ ص ٤٢٨ وانظر مقدمة في تاريخ صدر
 الاسلام \_ عبدالعزيز الدوري ص ٣٤ وما بعدها ٠

المشترك بالمصير الواحد ، وأصدق تعبير عن أماني العرب في ذلك ، واقعة « ذي قار ، والاثر الذي تركه انتصار بني شيبان في احياء المعنويات في انحاء الجزيرة •

د \_ ويلاحظ كذلك الحاجة الى التحالف واجتماع الكلمة ، وبخاصــة في مكة ، حيث أقيم حلف الفضول للانتصاف من الظالمــين ، وأنصــاف المظلومين ، وهذا يعني \_ فيما يعنيه \_ الرغبة في اقامة عدالة اجتماعية ، تردع الطائشين والمتهورين .

ه \_ ثم ارتباك الحالة الاجتماعية ، التي اشرنا اليها أولا ، مــن تفشي الاستغلال والربا والغش وأكل أموال اليتامي .

فكان لكل ذلك أثر ، في أن يتطلع الناس الى حركة ، تهـــز هـــذا المجتمع ، وتقضي على كل اسباب الخلم والطيش والحمية .

وكان مجىء الاسلام في تلك الفترة بالذات ، استجابة طبيعية لحاجة ملحة ، والاسلام من حيث العموم لم يكن غريبا عن عقلية العسرب ونفسيتهم (١) • وشاءت ارادة الله أن يكون الخلاصة النقية ، التي تبلورت فيها كل آمال هذه الامة ، وتمثلت فيها مطالبها النفسية ، ومثلها العليا •

#### (0)

وجاء الاسلام ، والاسلام معناه يدل عليه ، فهــو انقيــــاد وخضوع

(۱) ليس معنى هذا ان الاسدلام كان امتدادا لفكرة منتشرة بين الناس عمل النبي على اظهارها وتوكيدها كما قد يزعهم من ينكر فضل الرسول وقدسية الوحي ولكن الاسلام كان استجابة لضرورة قائمة جاءت في حينها الموقوت من لدن رحيم عليم كتب على رسوله أن يبشر وينذر ويتحمل بصبر وجلد ضروبا من الارهاق واللجاجة والاذى .

جاء الاسلام بعقيدة أساسها التوحيد ، والايمان باله واحد ، خالق قادر ، عالم بكل شيء ، فنقض الاسلام كل معتقدات الجاهلية المتعلقية بالاصنام والمعبودات ، وتعددها وتقديسها ، وقد وصف الاسلام الله سبحانه، بأنه ( رب العالمين ) رب كل شيء ، وليس رب قبيلة أو فئة أو أمة ، ولا

 <sup>(</sup>١) الزمر ٥٤ • وينظر في معنى الاسلام : دائرة المعارفالاسلامية مادة (اسلام) بقلم أرنولد • والعقيدة والشريعة في الاسلام \_ جــولد تسيهر ص ٤ الترجمة العربية وفجر الاسلام ص ٧٠ •

<sup>(</sup>۲) آل عمران ۲۰

<sup>(</sup>٣) البقرة ١٣٢

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) البقرة ١٢٨٠

<sup>(</sup>٦) المائدة ٣ ٠

<sup>(</sup>V) آل عمران ۸۰ ·

وقد أوضح الاسلام للناس \_ عن طريق الرسل \_ أن وراء الحياة الدنيا حياة أخرى ، فيها بعث وحساب : « ثُم النّكُم بعُد دلك لَم يَتُو نُ ثُم النّكُم يَو م القيامة تُبعَدُونَ » (٤) فيجازى كل على ما اقترفت عيداه ، أو على ما قدم من احسان وبسر وتقبى : « يومئذ يصد ر الناس الله الشّاتَ البّسر وا أعمالهم فمّسن يعمل مشقال ذرة يحمل مشقال ذرة يحمل مشراً يتر من عمل مشقال ذرة من المراً يتر من ومن العمل مشقال ذرة من المراً ال

وقد نظم الاسلام حياة الناس ، فحدد واجباتهم ومسؤولياتهم ، وبين حقوقهم وعلاقاتهم بالله وبالناس ، فأكد أن المسلمين سواسية كلهم ، لا يفضل بعضهم بعضا بأي ميزة مما تعارف الناس عليها في الجاهلية ، وانما يكون التفاضل بطاعة الله ، والعمل الصالح ، وأكرم الناس اتقاهم ، قال تعالى : « يا أينها الناس والله خلقاناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعنوبا وقبائيل ليتعارفوا إن أكر مكم عند الله أتفاكم » (٢) .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٨٤٠

۲) الانعام ۹۹ •

<sup>(</sup>٣) التوبة ١١٥٠

٤) المؤمنون ١٥ – ١٦ .

<sup>(</sup>o) الزلزلة ٦ - ٨ · (٦) الحجرات ١٣ ·

وقد عنى الاسلام بالضغفاء ، ودعا الى نصفتهم ومعونتهم ، ورفع من شأنهم وبخاصة النساء والاطفال واليتامى ، فضمن حقوقهم في المسيرات والزواج ، كما عنى بالحياة المعيشية ، فوضع حدا للفروق المادية الواسعة بين المسلمين ، فأكد الزكاة وهي في مصلحة الفقير ، كما حث على الانفاق والصدقة ، ونهى عن اكتناز الاموال ، من ذهب وفضة ، وحرام الربا ، وكان مستفحلا في مجتمع مكة وفي المدينة ، وبخاصة عند اليهود ، وعند صارى نجران (١) .

أما الحياة الخلقية ، فقد تناولها الاسلام بالصقل والتهذيب ، فوجه الناس نحو الآداب العامة ، وجعل من خلق المسلم الحياء وغض الابصار عن النساء ، وقد حرّم الخمر والميسر والزنا ، وأبطل انواعا مريبة من الزواج ، وجعل الزواج عقدا بين طرفين ، فحفظ كيان الاسرة وحدد عدد الزوجات ، وفضل واحدة (٢) .

وحث الاسلام على مراعاة الجار وحفظ حقوقه ، وجعل من شيم المسلم الصبر في البأساء ، والحلم والتسامح ، والعفو عند الاقتدار ، والعدل وحفظ الذمم ، ووفاء العهود والامانة ، والدعوة الى الاحسان والعمل الصالح ، ومحاربة الاثم والعدوان والبغي ، وقد جعل الطيش والتهور ، والتناصر بالباطل ، وحمية الجاهلية وعصبيتها ، من رذائل الجاهلية وضلالانها .

وقد أبدل الاسلام فكرة الثأر ، الذي كان واجبا على أقارب القتيل ، فجعله حقا من حقوق الامة ، والدولة هي المسؤولة عنه ، فحوله عمليك

 <sup>(</sup>۱) فتوح البلدان \_ البلاذرى ص ۱۷ و ۷۰ و کذلك تاريخ اليهود في
 بلاد العرب \_ اسرائيل ولفنسون ص ۱۸ •

 <sup>(</sup>۲) خشية ألا يعدل الازواجولو حرصوا قال تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » ( النساء ۱۲۹) وقال تعالى : « فـان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) ( النساء ٣ ) ٠

من ثأر الى قصاص ، وا ن كان قد ترك لاقارب القتيل أن يختاروا بين قتل انقاتل أو قبول الدية •

وقد عنى الاسلام بالروح الجماعية للامة ، بأن اعتبر المؤمنين كلهم أخوة في الله ، وكان من تأكيده على هذه الروح ، أن فرض الاسلام صلاة الجماعة والحج ، وقد جعل الاسلام المسلمين قوة واحدة ، وأمة واحدة ، لا تفرقها الوحدة القبلية ، ولا الوحدة الجنسية ، فكان نظام المؤاخاة الذي أقر م الرسول في المدينة ، تأكيدا للروح الجماعية ، ودفعا للروح القبلية التي لم تعد تغنى شيئا أمام أخوة الاسلام ، حيث يرث الاخ في الدين أخاه دون اقربائه ، وذلك زيادة في الترابط والتضامن الديني ، وبذلك تحقق قول الله « إنها المؤمنون اخوة " ، (1) •

وقد أدخل الاسلام فكرة الدولة والقانون ، الذي هو القرآن ، لتقوم مقام فكرة القبيلة والعرف والعادات العامة ، وفكرة الدولة الخارجة عن نطاق القبيلة ، غريبة عن أذهان العرب ، الذين لم يعرفوا الطاعة الا في ظل القبيلة (٢) ، وقد جعل الاسلام مفهوم الدولة يشمل الجانبين الديني والسياسي ، فلم يفرق بين دين وسياسة ، وجعل للرسول السلطة الدينية والدنيوية في آن واحد ، وجعل الحكم على أساس الشورى ، التي تحفظ مصلحة مجموع المسلمين ،

هذه بعض الجوانب من تعاليم الاسلام ، التي نرى أنها ذات مساس بُمثُل الجاهلية وقيمها ، أما الجوانب الاخرى ، فلم نتعرض لها ، رغبة في حصر الموضوع فيما أثر بشعر الفترة وشعرائها .

#### (7)

رأينا فيما تقدم ما كان للجاهليين ، من حضارة وفكر وعقائد ومثل

<sup>(</sup>١) الحجرات ١٠٠

 <sup>(</sup>٢) أنظر المقدمة \_ ابن خلدون ص ١٣٤ وما حولها .

عامة ، ورأينا أن الاسلام جاء دعوة وثورة ، قلبت المفاهيم السائدة ، وغيرت المثل الرديثة الضارة ، وأقام مكان كل ذلك عقيدة وسلوكا ونظام حياة .

وقد التقى التراث الجاهلي التليد ، بالتراث الاسلامي الطريف ، وامتزج كل منهما في الآخر ، وتأثر بعض ببعض ، ونحاول هنا أن نتعرف على آثار ذلك الامتزاج في نفوس العرب وسلوكهم .

لقد جاء الاسلام لينقل العرب من عهد وثني راكد محافظ ، السي عهد اسلامي فيه حيوية وايمان وتفكير ، ولم تكنهذه النقلة هيئة ميسورة، فقد لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السبيل جهودا مضنية قاسية ، ذلك أن المصالح والامتيازات القرشية في مكة ، كانت تقف حائه دون رسالته ، فأهل الثروة والجاه ، يرون في الدين الجديد دعوة لانصاف الفقراء ، والرفق بالمستضعفين ، ودعوة للانفاق والمساواة ، وقد رأوا أن المستضعفين والفقراء والعبيد ، هم المتحمسون لهذا الدين ، فكان يقلقهم ويخفهم أن يؤدي ذلك ، الى اضطراب الوضع الاجتماعي وتغيير نظامه ، وعلى بقاء ذلك الوضع تقوم مصالهم ومصادر ثرائهم ،

وكذلك كانوا يرون في الدعوة الجديدة ، تهديدا مباشرا صريحا لمركز مدينتهم الديني • فلم يرتاحوا لدعوة تسفه معتقداتهم ، وتهاجم موروثاتهم ، وتهدد مصالحهم • هذا التيار الديني المصلحي ، كان المعارض الاول في مكة ، وقد وقف بشدة وقوة بوجه الاسلام ، حتى كانت نهايته وأندحاره عام الفتح •

وأما التيار الثاني الذي وقف بوجه الدين الجديد ، فهو التيار القبلي ، وكان من الطبيعي أن تصطدم التقاليد القبلية الموروثة ، بتعاليم الاسلام ، والجاهليون محافظون بطبيعتهم ، يحبون كل ما ورثوه عن آبائهم ، ومن الصعب أن يقنع الجاهلي بأن أباه كان على خطأ أو ضلال ،

هذه امرأة العباس بن مرداس ، تسمع بأن زوجها قد أسلم ، فتنشد معاتبة ومعنفـــة (١) :

لَعَمْرِى لِثَنْ تَابِعَتَ دِينَ مِحمدِ
وفارقتَ اخوانَ الصَّفَا والصنائعِ
لَبدَّلْتَ تلك النفس وُلاً بعزة
غداة اختلاف المر هفات القواطعِ
وكذلك قال كعب بن زهير لأخيه بجير حين أسلم: (٢)
وخالفت أسباب الهدى وتبعثه وخالفت أسباب الهدى وتبعثه على أي شيء ويب غيرك دلكا على أخلق لم نطف أنماً ولا أبا

وقد كان الصراع بين الاتجاهين ، القبلى والاسلامي ، قائما منذ أول الدعوة ، واستمر حياة الرسول ، وامتد الى زمان بعيد بعد وفاته عليه السلام ، وبالامكان أن نفسر كثيرا من أحداث التاريخ العربي ، في صدر الاسلام ، على ضوء تعارض هذين التيارين ، وفي مقدمة هذه الاحهداث حركة الردة ،

ان جهود الرسول في الحد من التيار القبلى ، والغض منه ، أنتجت الخلاصة الطيبة من المسلمين الاولين ، ومن التابعين ، الذين حملوا راية الاسلام خفاقة عالية ونشروها في الخافقين .

<sup>(</sup>١) الاغاني جه ١٤ ص ٣٠٧ ط الدار ٠

ولكن هل انمحت النزعات القبلية ، والحمية الجاهلية ، من قلوب العرب بدخولهم في الاسلام ، وكانوا سواسية في ايمانهم ؟ ان طبيعة الحياة ، ونظم الاجتماع ، تأبي ذلك ، وسلوك بعض المسلمين وبخاصة الشعراء ، تثبت النقيض ، فالعربي الذي آمن بالاسلام ، واعتنق مبادئه ، لا يمكن أن ينقطع عن ماضيه مرة واحدة ، والتعارض بين القديم الموروث، والجديد المكتسب ، لا يزول بيسر وسهولة ، وهذا ما حصل للعرب ، فقد ظل هذا التعارض – حين أمتزج التياران – يظهر في سلوك العسربي في صدر الاسلام ، واستمر دهرا طويلا من حياة المخلافة الراشدة ، ولتقريب الفكرة وتصوير النزاع بين النزعتين نضرب ما تيسر من الامثلة من حياة المسلمين الاولى :

جاء في السيرة: أن وفد هوازن جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألوه أن يرد عليهم السبى ، فرد عليهم رسول الله ما طلبوه قائلا: « أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم ، • • ووعدهم أن يسأل لهم المسلمين بعد الصلاة ، ففعل ، فقال المهاجرون: « وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، • وقالت الانصار: « وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، • فقال الاقرع بن حابس: « أما أنا وبنو نزار فلا » • وقال عباس بن مرداس: « أما أنا وبنو سلم ، فلا ، • فقالت بنو سلم: « بلى ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، • قال عباس بن مرداس لبنى سليم: « و مَعَنَّنُهُ و ني ، (۱) • و تضح هنا الروح الاسلامية مرداس لبنى سليم: « و مَعَنَّنُهُ و ني ، (۱) • و تضح هنا الروح الاسلامية المتينة ، التي لا تفسدها الاطماع عند المهاجرين والانصار ، فيؤثرون رسول

<sup>(</sup>۱) السيرة ق٢ ص ٤٨٨ ــ ٤٨٩ وكان هؤلاء المعارضون من المؤلفة قلوبهم وأنظر كذلك خبر مطالبة العباس بن مرداس بغنائم يوم حنين في سمط اللآلي ص ٣٢ ، ٣٣

الله على انفسهم ، وتتضح الروح القبلية الغازية ، التي تأمل الكسب والمغنم، عند الاعراب الذين كُنَّما يرسخ الايمان في قلوبهم •

وفي غزوة حنين ، حين بوغت المسلمون بالهجوم ، لم يثبت مصع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نفر من المهاجرين والانصار وأهل بيته ، وقد ظهر آنذاك دغل النفوس ، وفسادها ، فقال أبو سفيان بن حرب: « لا تنتهى هزيمتهم [ أي المسلمين ] دون البحر » ، وقال جبلة بن الحنبل: « ألا بطل السحر اليوم » ، فقال أخوه صفوان بن أمية يردعه ، وفي ردعه أيضا روح قبلية : « اسكت فض الله فاك ، فو الله لأن يربتني رجل من قريش ، أحب الى من أن يربتني رجل من هوازن » (۱) ، لقد كان قريش من الاعراب من لم يحسن اسلامهم ، وفي اولئك كان يزيد بن كليب ابن يربوع ، كان لا يصوم رمضان فلما عاتبته ابنته قال : (۱)

وتأمرنى بالصـــوم لاَ درَ درُهِا وفي القبر ِ صَوْمٌ يا أُنْمَيْمُ طويلُ

لقد كانت النزعات الجاهلية تنتظر المحك الذي يجلوها ، وقد وجدت تلك النزعات متنفسا لها في كثير من الاحداث ، من ذلك ما حدث في غزوة بني المصطلق ، حيث كسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار، فكان بينهما خصام حتى صرخ : « يا معشر الانصار » وصرخ : « يا معشر المهاجرين » • فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « ما لكم ولدعوة الجاهلية » • فلما ذكروا له قال : « دَعُوهُمَا فَأَنَّها 'مَنْتَةَ" ، فقال عبدالله بن أبي بن سكول : « لَشِنْ رَجِعْنَا الى المدينة فقال عبدالله بن أبي بن سكول : « لَشِنْ رَجِعْنَا الى المدينة ليَخْرُ جَنَّ الأعز منها الاذل " » (٣) •

<sup>(</sup>١) السرة ق٢ ص ٤٤٤ ٠

<sup>(</sup>٢) الشعر والشعراء ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري جد ٢٨ ص ٧٣٠

ولم تكن النزعات العصبية الجاهلية وحدها التي تظهر بين حسين وآخر ، بل كانت النزعات الدينية الوثنية ، تظهر أيضا ، حين تجد الى الظهور سبيلا : روى أنه في مسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ، رأوا سدرة خضراء عظيمة ، فتنادى الناس : « اجعل لنا ذات أنواط ، كما لهم ذات أنواط » (۱) •

وقد استمرت النزعات التي تمثل الحنين الى العهد القديم ، في حياة الرسول ، وبعد وفاة الرسول ظهرت هذه النزعات على شكل ملاحات الردة بين الانصار المدنيين ، والمهاجرين المكيين ، حول الخلافة ، ثم جاءت الردة لتمثل التيار الاعرابي ، فاذا ما قضى على المرتدين ، ومضى عهد أبي بكر وعمر ، ظهرت النزعات الجاهلية في شكل فتنة ضد الخليفة ، انتهت بمصرعه ، فاذا جاء على بن ابي طالب ، كانت العصبية بين الحجاز والشام تارة ، وبين العراق والشام تارة أخرى ، وبين الاقاليم الثلاثة تارة ثالثة ، وما الفتن والاحداث ، التي كادت تعصف بكيان الدولة الاسلامية ، والتي تخطفت ثلاثة من خلفاء المسلمين ، الا نتيجة طبيعية للصراع بين القيسم الجاهلية ، وبين القيم الاسلامية ،

## (Y)

رأينا ان الاسلام كان حدثا هز النفوس ، وأثر في نظم القــوم ، ومظاهر الحياة ، وقد كان الشعر من تلك المظاهر التي تأثرت بالاســــلام، تأثيرا واضحا بارزا ، من حيث الشكل' والمعنى ، ومن حيث اتجاهــــات الشعر وموضوعاته ، صحته وزيفه ، ضياعه أو ابادته ، كل ذلك من اثر الدين الجديد ، ولننظر أولا كيف وقف الاسلام من الشعر (۲) ، حتى يمكن على ضوئه تفسير كثير من مظاهره ،

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص ٤٤٢ ٠

 <sup>(</sup>۲) ينظر تفصيل ذلك في كتاب الاسلام والشعر \_ يحيى الجبوري.

نستطيع أن نتين النظرة الدينية للشعر ، من خلال الآيات القرآنية، وحديث الرسول ، ومواقف الصحابة خلفاء الرسول ، بأعتبارهم ممثلى السلطة الدينية والدنيوية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم .

لقد اتخذ الاسلام من الشعر مواقف تسجم وطبيعة المرحلة التي شهدتها الدعوة ، والمواقف الاسلامية تلك كانت منبثقة من ظروف الدعوة نفسها • فنجد أن الدين قد ذم الشعر والشعراء ، وهنون من اقدارهم في الفترة الاولى ، فترة البدء بنشر الدعوة ، حين كان الشعر يهاجم الدين وينتقص منه ، ويرمى المرجمون الرسول بأنه شاعر ، وقوله الشعمر ، فهو سلاح من اسلحة الشرك ، ثم يكون الاسلام مشجعا وموجها للسمو والشعراء ، وذلك حين اتبح للمسلمين أن يتخذوا الشعر سلاحا من اسلحة الحرب ، يقاتلون به اعدائهم المشمر كين ، الذين شهروا بوجوههم السلاح ذاته •

أما بعد الفتح ، وقهر قريش العدو الاول ، فيكون الشعر قد أنهى مهمته الحربيةوانتهى دوره فيالهجاء ، فقريش عدو الامس قد اصبحت بعضا من المسلمين ، وقد عاد اجترار الشعر الذي تقاذفت به مكة والمدينة ، خطرا حظره المسلمون ، لانه يثير الضغائن والاحقاد التي عفى عليها الاسلام .

لذلك كله لا يصح ان يقال ان الدين قد عَضَّ من الشعر ونهى عنه ، كما لا يصح أن يقال انه شجع الشعر دون توجيه وتهذيب ، بـــل لا يمكن قطعا أن ينظر للشعر ــ من الوجهة الدينية على الاقل ــ بمعــزل عن الاحداث ، ولننظر مصداق ذلك من هذا العرض السريع .

اذا نظرنا في كتاب الله ما جاء من ذكر الشعر والشعراء ، نجد أن القرآن الكريم ينتزه الرسول عن قول الشعر ، ويرفعه عن ان يكون شاعرا ، وقد رد القرآن على مزاعم المشركين ، الذين زعموا أن القرآن

شعر ، أو ضرب من الشعر ، قال تعالى : « وَ مَا عَلَّمْنَاهُ الشُّع َ وما يَنْبُغَى لهُ ان مو َ الا ف كُثر " و 'قُور آن " مين ، (١) وقال تعالَى : • بــل قالوا أضغاث احلام بل أفتراه بل هـُو شــاعر" ، (٢) . • ويقولونَ أَ ثُنًّا لَتَـَادِكُوا ٱلِهُـتَيِنَاً لشاعر مجنــون ، (٣) . أمْ يقولونَ شاعرٌ تَشَرِبُص م ريب المَنْون ، ( ) « وما هنو بقول شاعر قليلا ما تُـوُّمْنُـُونَ ۗ وَلَمُلُ الْحَكُمَةُ فِي تَنزيهِ الرَّسُولُ عَنْ قُولُ الشَّعْرُ وَعَنْ أن يكون شاعرا ، أن الله سبحانه وصف الشعراء بالطيش والسفه وبأنهم قَوَالُونَ غَيْرَ فَعَا لِين والشُّعُواءُ ۚ يَتَّبِعُهُمْ ۚ الغاوون أَلَمْ تَرَ ۚ أَنَّهُمْ ۚ فِي كل واد يهيمون وأنَّهم يقولون مالاً يفعلون ، (٦). والشعراء معروفون منذ القدم بالغلو والكذب ومجاوزة الحق في مديحهم وهجائهم ، وتلمك صفات بترأ الله' رسله منها ء وقد ذكر السيوطى تعليلا ــ لا يخلو مــن وجاهة \_ في سبب تنزيــه الرسول عن قول الشعر ، قال : ﴿ إِنْ عَلْــَمَّاءُ العُروض مجمعون على أنه لا فرق بين صناعة العروض وصناعة الايقاع، الزمان بالحروف المسموعة ، فلما كان الشعر ذا منزان يناسب الايقـــاع ، والايقاع ضرب من الملاهي ، لم يصلح ذلك لرسول الله صلى الله علمه وسلم ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنَّا من دَد ، ولا د د ننی ) (٧) .

<sup>(</sup>۱) يسى ٦٩ .

<sup>(</sup>۲) الانساءه٠

<sup>(</sup>٣) الصافات ٣٦٠

<sup>(</sup>٤) الطور ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) الحاقمة ٤١ .

<sup>(</sup>٦) الشعراء ٢٢٤ - ٢٢٦٠

 <sup>(</sup>۷) المزهر \_ السيوطي جـ٢ صـ٢٩١ طـ السعادة وجـ٢ ص ٤٧٠ طـ
 دار احياء الكتب ٠

والقرآن الكريم يستثنى - في تمام الاية - الشعراء الصالحين : « الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيَعْلَم الذين ظَلموا أي منقلب ينقلبون ، (۱) فقد حدد القرآن الكريم ، الشعراء الغواة ، والشعراء الصالحين ، الذين كتب لهمالنصر بعد الظلم .

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى عنه أنه ذم الشعر ، وهو تن منه ، ونهى عن رواية بعضه ، وهذه الروايات قليلة معدودة ، ورويت عنه ايضا أخبار كثيرة ، فيها اعجاب بالشعر واقبال على الشعراء ، وتشجيعهم واستنشادهم ، فقد روى عنه عليه السلام ، أنه قال : « لأَنْ يَمتلىء بَمْوف الحد كم قيد كي حتى يريه ، عير من أن يمتلىء شعراً "(٢) كما جاء عنه انه توعد الشعراء الهجائين الذين ينهشون اعراض الناس بالباطل ، قوله : « مَن قيال في الاسلام هجاء مقدعاً ، فلسائه هدر " "(٣) ، وهذا مسجم مع ما جاء في القرآن ، من ذم ضرب من الشعر ، وتنزيه الرسول عن كونه شاعرا ، ولو كان الرسول شياعرا ، ولا يكون اذ ذاك الكلام الذي يلقى اليه وحيا من عند الله ، بل الهاما من شيطان الشعر \_ وما أكثر شياطين الشعراء \_ ولأمر ما كانت الحكمة في أن الرسول ما روى بيت شعر كاملا صحيح الوزن (٤) ، واذا وردت

<sup>(</sup>١) الشعراء ٢٢٤ - ٢٢٧ ٠

<sup>(</sup>۲) العمدة \_ ابن رشيق جـ١ ص ٣١ \_ ٣٢ ودلائل الاعجـاز \_ عبدالقاهر الجرجاني ص١٣ طـ٣ دار المنار ٠

<sup>(</sup>٣) العمدة جـ٢ ص ١٧٠٠

<sup>(</sup>٤) الاغاني جـ١٥ ص ١٤٢ ٠ ط ساسي وأنظر أيضا امثلة مــن ذلك في السيرة ق٢ ص ٤٩٤ والعمدة جـ١ ص ٣٢ ٠

بعض الابيات ، ــ اذا صحت روايتها ــ صحيحة ، فهي الى النثر أقـــرب منها الى الشعر(١) .

هذا وجه ، أما الوجه الثاني ، فقد جاءت عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها ثناء على الشعر الجيد ، وتقدير اثره في نفوس العرب ، من ذلك قوله : « لا تَد ع العرب الشعر حتى تدعالابل الحنين » (٢) ، فالرسول ينظر للشعر على أنه ملكة فنية اشتهر بها قومه وأحبوها وأثرت في نفوسهم وأذواقهم ، ثم ان من الشعر كلاما طيبا رفيعا يوافق الحق ، في نفوسهم وأذواقهم ، ثم ان من الشعر كلاما طيبا رفيعا يوافق الحق ، في نفوسهم وأذواقهم ، ثم ان من الشعر كلاما طيبا رفيعا يوافق الحق ، في نفوسهم وأفق الحق منه ، فهو حسن " ، وما لم يوافق الحق منه ، فهو حسن " ، وما لم يوافق الحق منه ، في خيث " خير فيه » ، وقال : « إنما الشعر أكلام " مفين الكلام خيث " وطيب " ، فهو را الم يوافق الحق منه ، في وطيب " )

فالاصل في الشعر والفضل فيه أن يوافق الحق ، وقد كان الرسول حريصا على ان يتجه الشعر نحو تمثل المفاهيم الاسلامية ، ونشر المشل الجديدة ، التي تنأى عن ضلالات الجاهلية وعصبياتها ، وكان الرسول يوجه الشعراء هذه الوجهة ، ويدفعهم اليها دفعا ، ويحذرهم من اتباع الهوى القديم ،

أما أصحاب رسول الله وخلفاؤه ، فقد كانت مواقفهم من الشمر والشعر المستمدة من مواقف الرسول ومصلحة المسلمين ، وما كـــان

<sup>(</sup>۱) العقد الفريد ــ ابن عبد ربه جـ٥ ص ٨٢ وجـ٦ ص١١٥ـــ١١٦ط العريـــــــــــان ٠

 <sup>(</sup>۲) العمدة ج ۱ ص ۳۰ وحول مكانة الشعر في نفوس العرب وحياتهم يراجع قول ابي هلال العسكري في الصناعتين ص ۱۰۶ وما نقله الجاحظ في كتاب الحيوان ج ۱ ص ۳٦ ط مصر.

 <sup>(</sup>٣) العمدة ج ١ ص ٢٧ وينظر رأى الرسول في الشعر أيضا في
 دلائل الاعجاز \_ الجرجاني ص ١٣ \_ ٢٠ ٠

اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفين ولا معرضين عسن الشعر ، يروى أن الحسن البصري سئل يوما « أكان اصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم يعزحون ؟ قال : نعم ويتقارضون من القريض وهو الشعر ، (۱) . فما كان اصحاب الرسول متزمتين ، ولا متحرجين مما يتعاطاه الناس من بليغ القول ، وطيب الشعر ، ولم يكن الاسلام ليقطع بينهم وبين آداب الجاهلية وأشعارها ، ما دامت في حدود ما أباحه الاسلام، وضمن مكارم الاخلاق ، قال أبو سلمة : « لم يكن اصحاب رسول الله على الله عليه وسلم متحرق ولا متحرقين ولا متحرقين ، كانوا يتناشدون الاشعار ، ويذكرون أمر جاهليتهم ، فاذا اريد أحدهم على شيء من أمر دينه ، دارت حماليق عنية كأنه مجنون »(۱) .

بل وكانوا يتناشدون الاشعار على مسمع ومرأى من رسول الله على الله عليه وسلم ، حكى جابر بن سمرة قال : « جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مائمة مسرة ، فكان أصحابه يتناشدون الاشعار في المسجد ، وأشياء من أمر الجاهلية ، فربما تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » (٣) ، وكم لا ألم يكن رسول الله يسمع الشعر ، ويعجبه منه ما كان دعوة الى مكرمة وتغنيا بفضيلة ؟ ألم يعجب بقول عنسترة :

ولقد أبيت' على التَّطوى وأظَــــُـــُهُ ْ

حتى أنالَ بــه كـــــريمُ المأكلُ

حتى انه عليه السلام قال : « ما و ُصِفَ َ لي اعرابي ٌ قَطَ ُ فَأَحببت

<sup>(</sup>١) الفائق في غريب الحديث والاثر جـ٢ ص ٣٣٩٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر جد ١ ص ٢٧٥٠

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبير \_ ابن سيعد جـ١ ق٢ ص ٩٦ ط ليـــدن سنة ١٣٢٢ عـ ٠

أن أراه ، الا عنترة » (١) • وقد اقتدى به خلفاؤه الراشدون ، وأهتــدوا بهدیه ، فكانت نظرتهم للشعر نظرة رسول الله صلى الله علیه وسلم (٢) •

#### (A)

جاء الاسلام ثورة على عهد جاهلي ، فغير كثيراً من نظمه ومشله ، وأقام مقامها مثلا ونظما تختلف عنها اختلافا كبيرا ، وكان الشعر قبل الاسلام يستمد عواطفه وقيمه من تلك المثل والنظم ، وقد ابطل الاسلام دواعي ونزعات الجاهلية ، فصار على الشعر أن يستمد معانيه وأغراضه من طبيعة الظرف الجديد ، فوفق حينا وخاب في أكثر الاحايين ، وقد كان لتلك الخيبة اثرها في خمول الشعر وضعفه ، اذا ما قيس بشعر العصر الجاهلي ، وعلينا هنا أن نستعرض ما يذكر من اسباب وعوامل أدت الى ضعف الشعر :

# ١ \_ الشعر والفتــوح:

لقد كان قول عمر بن الخطاب ، وتعقيب ابن سلام ، عماد كل من نظر في ضعف الشعر وحاول تعليله (٣) ، وقول عمر في ذلك مشهور : «كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم اصح منه ، ، ويقول ابن سلام :

<sup>(</sup>١) الاغاني جـ ٨ ص ٢٤٣ ط الدار ٠

 <sup>(</sup>۲) وردت أخبار كثيرة في اقبال الصحابة على الشعر وحفظه وانشاده والحكم على جيده وبخاصة أبو بكر وعمر · ينظر بعض ذلك في أدب الكتاب – الصولى ص ١٩٠ ط الاثري والبيان والتبيين جـ١ ص ٢٤١ ط هارون والاغاني جـ ١٠ ص ٢٨٨ ·

<sup>(</sup>٣) ينظر في ذلك ما كتبه كل من الاساتذة ، الدكتور الحاجري \_ تاريخ النقد والمذاهب الادبية ص ٤٨ · والبهبيتي \_ تاريخ الشعر العربي ص ١١٤ والبصير \_ عصر القرآن ص ٦٥ · والكفراوي \_ الشعر العربي بين الجمود والتطور ص ٤٠ وغيرهم ·

ه فجاء الاسلام فتشاغلت عنه العرب ، وتشاغلوا بالجهـــاد وغزو فارس
 والروم ، ولهت عن الشعر وروايته »(۱)

### ٢ \_ القرآن وأنشىغال الناس به:

ويقول ابن خلدون ، ذاكرا سبب ضعف الشعر ، وانصراف الشعراء عنه : « ثم انصرف العرب عن ذلك [ أي الشعر ] أول الاسلام بما شغلهم من أمور الدين والنبوة والوحى ، وما أدهشهم من اسلوب القرآن ونظمه ، فأخر سوا عن ذلك وسكتوا عن الخوض في النظم والنثر زمانا ، ثم استقر ذلك وأونس الرشد من الملة ، ولم ينزل الوحى في تحريم الشعر وحظره وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأثاب عليه ، فرجعوا حينئذ الى ديدنهم منه ، (٢) .

#### ٣ - انصراف الشعراء عن قول الشعر:

والفكرة الشائعة من عدم تشجيع الدين للشعر ، دفع الشعراء الى الانزواء والتحرج من النظم ، وبخاصة أولئك الذين ملأ الايمان قلوبهم ، فهم يخشون أن يكونوا من الشعراء الذين عناهم القرآن في قوله : « والشُعراء ' يَتَبعُهم الغاوون ألم تر َ أنَّهم في كل واد يهيمون وأنَّهم يقولون ما لا يَفْعَلُون ه (٣) ، ومن ذلك ما يلاحظ أنَّ شاعرا مثل لبيد يترك الشعر ويلوذ بالصمت ، ويلاحظ كذلك أن شعر حسان قد اصابه اللين ، « لأنه دخل في باب الخير وترك طريق الفحول من هجاء ومديح وتشبيب وفخر » (1) ،

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء \_ ابن سلام ص ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص ٥٨١ ٠

۲۲٦ – ۲۲٤ - ۲۲۲ .

 <sup>(</sup>٤) ينظر في ذلك رأى الاصمعى في الموشع \_ للمرزباني ص ٦٥ ط
 السلفية ٠

#### ٤ - ابطال الدوافع الجاهلية :

ثم أن الاسلام قد حرم أكثر الاعمال التي يجود فيها الشعر ، وتنشط لاجلها القرائح ، كشرب الخمر ، ومغازلة المرأة ، والفخر الكاذب ، والهجاء ، المقذع (۱) • ثم ان التسجيع الذي كان يلقاه الشعراء من الملوك والامراء ، قد حل محله حزم عمر بن الخطاب وزجره ، عن المديع الكاذب والهجاء المقذع ، ومما يلاحظ أيضا ، أن الرسول الكريم لم يصطنع الشعراء لنفسه ، بل وجههم لبث الدعوة وتثبيت قواعد الدين • والناحية الروحية والمعنوية من الاسلام لم تزل اذ ذاك في مستهلها ولم تكن قد نفذت بعد الى قلوب المسلمين في شكل قوى ملهم يفجر ينابيع الفن الرفيع "(۱) •

هذه أهم الاسباب التي تقدم في ضعف الشعر ، ولاشك ان بعض هذه الاسباب صحيح ، فقد اصاب عصر المخضرمين شيء من الضعف والهزال ، و كا ن شعر الشعراء ، وأن الدواعي القديمة قد انقرضت أو كادت ، الا ان الذي يلاحظ مع كل ذلك ، ان الاسلام لم يقف \_ كما يبدو لاول وهلة \_ من الشعر موقف العائق المضطهد ، ( ولو أنه عاق ضروبا من الشعر لا تتفق ومبادى الاسلام ) فالدين قد شجع الشعر ، وأصطنعه سلاحا من اسلحته ، ودفعه في سبيله ، وقد اتبحت للشعر في هذا والعصر مجالات جديدة ، كانت كفيلة ان تجعله يبنع ويزده\_ ، وأول تلك المجالات النقائض بين المسلمين والمشركين ، ثم تمثيل الروح الديني المجديد حيث كان الاسلام يحث اليه ، وعلى كل حال فان ما يلاحظ على الشعر من فتور نسبة الى شعر العصر الجاهلي كان نتيجة طبيعية للصراع الشديد بين مثل الاسلام ومثل الجاهلية ،

١١) تاريخ النقد والمذاهب الادبية \_ الدكتور الحاجرى ص ٥٠٠

وكان للاحداث الكبرى التي شهدها العصر ، أثر فيما آل اليـــــــه الشعر من الطمس والضياع ، والنحل والتزيد ، فالفترة مليثة بالاحداث الهامة الكبرى ، وفي غمرة الاحداث هذه ، يتعرض الشعر وكل الظواهر الادبية ، الى الطمس والضياع ، واذا استعرضنا الاحـــداث التي تتابعت سريعاً ، نجد ان الاسلام قد لقى عداء شديدا ونضالاً عنيفا من مشركسي قريش ، ومن والى قريشا من الثقفيين والاعراب واليهود ، ولم يكن العداء هينا يسيرا ، فقد قدم الفريقان لاجله من الضحايا العدد الكبير ، وخلف الضغائين والاحقاد ، وأستمر النزاع طويلا نيف على العشر سنين ، وقـــد كاد الخطر يحدق بالاسلام والمسلمين ، حتى قيض الله لدينه ان ينتصر على معقل الشرك وأهله في الفتح ، ثم في حنين والطائف ، ولم يكد يطمئن المسلمون الى درء الخطر والقضاء عليه ، حتى اصبوا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجوبهوا بتحد جديد وخطر رهيب من قبل القبائــــل التي اعلنت ردتها وتمردها على سلطان المسلمين ، المتمثل في خلافـــــة أبي بكر ، وكان أن اعلن أبو بكر الحرب ، وجابه المرتدين بحزم وشدة ، وكادت معركة اليمامة أن تهدد المسلمين بفناء أكثر الحفاظ ، وما ان قمعت حركة الردة ، حتى توجه السلمون نحو الفتوح ، وقبل ان يكتب لهـــم الطمأنينة على أمر دينهم ، والاستقرار في دور الهجرة ، حتى اشرأب عنق الفتنة وتطاول شرها واستفحل ، فتخطفت ثلاثة من أمراء المسلمين ، هم عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلى ابن ابي طالب ، وضوان الله عليهم جميعا .

ومن الطبيعي ان يتأثر الشعر بهذه الاحداث الجسام ، فيضيع منه الكثير ، ولعل ابن سلام كان ينظر الى هذه الاحداث ، عندما قال معقبا على قول لعمر بن الخطاب : « فجاء الاسلام فتشاغلت عنه [ أي الشعر ] العرب

وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ، ولهت عن الشعر وروايته ، فلما كثر الاسلام ، وجاءت الفتوح ، واطمأنت العرب بالامصار ، راجعو رواية الشعر ، فلم يؤولوا الى ديوان مدون ، ولا كتاب مكتوب ، وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك ، بالموت والقتل ، فحفظوا أقل ذلك ، وذهب ذلك ، وذهب عليهم منه كثير »(۱) ، نعم « فحفظوا أقل ذلك ، وذهب عليهم منه كثير »(۱) ، نعم « فحفظوا أقل ذلك ، وذهب عليهم منه كثير » ، وضياع الشعر عامة \_ الجاهلي منه والاسلامي \_ أمر يؤكده النقاد القدامي ، فأبن سلام يذكر في موطن آخر من كتبابه (۲) ، قلة ما بقي لطرفة وعبيد بأيدي الرواة والمصححين ، ويقول أبو عمرو ابن العلاء : « ما انتهى اليكم مما قالت العرب الا أقله ولو جاءكم وافرا

واذا عرفنا أن الشعر الذي قاله شعراء مكة ، وغير شعراء مكة مسن خصوم الاسلام ، كان يهاجم الرسول واصحابه ، والدين الاسلامي ، نسم يشاء الله ان يكون النصر لدينه ولرسوله ، ويدخل الخصوم طوعا أو كرها في رحاب الاسلام ، اذا عرفنا ذلك ، ادركنا أن لابد أن يعمل الناس على تجنب ما قيل من الشعر الذي يمثل عهد الحرب والدماء والصراع بين الكفر والايمان ، ثم ان ولاة المسلمين قد تهوا عن رواية الشعر الذي تراد به أهل مكة والمدينة ، فعمر بن الخطاب كان حازما في منع ما قيل ، دفعا للتضاغن والاحقاد ، وبت القبيح ، واذا تيسر للاتصار فدونوه وجددوه حمية وعصبية (٤) ، فما كان لقريش أن تفعل ذلك وقد تغير بها الزمان ،

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء ص ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء ص ٢٣٠

 <sup>(</sup>۳) الخصائص \_ ابن جنى جا ص ٣٨٦ الدار وطبقات الشعراء
 ص ٢٣٠٠

<sup>(</sup>٤) جاء في الاغاني : ان عمر بن الخطاب قال بعد ان حدث ما حدث بين حسان بن ثابت وبين غريميه عبدالله بن الزبعرى وضرار بن الخطاب: ءاني كنت نهيتكم أن تذكروا مما كان بين المسلمين والمشركين شيئا =

وتبدل وجه الدنيا ، فشعرها كان يحارب الله ورسوله ، ثم قد ثابت فآمنت بالله ورسوله ، فالشعر الذي كان مفخرة عصبيتها بالامس ، أصبح اليـوم سبة وعارا تتوارى منه ، وتعمل على دفعه والتخلص منه ، ثم ان المسلمين لا يرضيهم حفظ شعر فيه تعريض برسول الله واصحابه ، فكان طبيعيا أن يعملوا على طمسه وأبادته ، أضف الى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، كان قد نهى عن رواية اشعار بعينها (۱) .

وحتى الشعر الذي وصل الى الرواة في العصور الاولى ، وفيه تعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ، فقد تحرجوا من روايت وأسقطوه من مدوناتهم ، وكثيرا ما نجد في السيرة تعقيبات لابن هشام ، يذكر فيها أنه اسقط ابياتاً من القصائد والمقطعات ، نال الشعراء فيها من رسول الله واصحابه ، أو ان الشاعر قد أقذع فيها ، ولذلك فليس من الغريب أن نجد شعر قريش ، أو شعر مكة ، خلوا من ذكر الدين الاسلامي ، ومن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الا في القليل النادر \_ وقد يلتبس لاجل ذلك هذا الشعر بشعر الايام \_ ايام العرب في جاهليتها واسلامها \_ لولا ما في شعر الفترة من ذكر للمواقع والرجال،

#### (1+)

واذا كان كثير من الشعر المتعلق بأحداث هذه الفترة قد ضاع ، نتيجة الصراع بين مكة والمدينة ، ولحركة الفتوح والتوسع فللأسباب

دفعا للتضاغن عنكم وبث القبيح فيما بينكم ، فأما اذا أبوا فاكتبوه واحتفظوا به » • قال الراوى « فادركته والله وأن الانصار لتجدده عندها اذا خافت بلاه » الاغانى جـ ٤ ص ١٤١ طـ الدار •

<sup>(</sup>١) مثل شعر أمية ابن ابن الصلت في هجاء المسلمين وبكاء قتلى بدر من المشركين وعلينا أن تحذر هنا من الغلو في تقـــدير ما منع الرسول، فقصيدة أميه هذه مدونة في السيرة ويبدو أن الرواة دونوها فيما بعـــد حيث زالت ظروف منعها ينظر في السيرة ق٢ ص ٣٠ ـ ٣٢٠٠

نفسها ، مضافا اليها العصبية \_ التي بقيت قوية مستمرة في حياة المسلمين \_ كان احتمال الشك والتزوير في شعر الفترة • فان ما بقى من هذا الشعر لا يصح أن يؤخذ على انه صحيح لا ريب فيه ، كما أنه لا يصح أن يرفض على انه باطل لا نفع به ولا خير فيه ، وانما يؤخذ هذا الشعر بالتنقيـــة والتنقيح والتمحيص ، فمنه الصحيح الذي لا غبار عليه ، وقد وثقتــــه الرواة وصححه الناقلون ، ومنه الفاسد المصنوع ، ويتضح زيفه بالفحص والتمحيص ، وإن استجلاء الشعر الصحيح من الشعر الفاسد ، مهمـــة غير يسيرة ، وذلك أن كتب السيرة على العموم ، أقرب الى القصص منهـــا الى التاريخ ، وطبيعة القصص ، تحتمل التزيد ، بل يجملها المثل المصنوع والشاهد الملفق ، وقد فطن لذلك الرواة العلماء ، فتبهوا الى ما فيها مـــن شعر مصنوع منحول • وفي كتاب السيرة لابن اسحق ـ وهو من أهــــم وأقدم الكتب التي اعتنت بأحداث هذه الفترة ـ كثير من مثل هذا الشعر، فعمل ابن هشام على استدراكه على ابن اسحق ، وأسقط كثيرا منه ، وبين زائفه ، وذكر نقد العلماء له • وابن اسحق نفسه كان قد نبه الى ما في كتابه والردىء ، قال : « لا علم لي بالشعر أوتى به فأحمله ، (١) • ولم يرض ابن سلام بذلك عذرا ، فقال : « ولم يكن له ذلك عذرا ، فكتب في السيرة اشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط ، وأشعار النساء فضلا عــــن الرجال ، ثم جاوز ذلك الى عاد وثمود ، فكتب لهم اشعارا كثيرة ، وليس بشعر ، انما هو كلام مؤلف معقود بقواف ، أفلا يرجع الى نفسه فيقول : وتعالى يقول : « فَقُطعَ دَا بَرْ القومِ الذينَ طَلَمُوا » أي لا بقيـــة

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء ص ٩

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء ص ٩

ونقد ابن النديم ابن اسحق أيضا فقال « ويقال : كان أيعمل له الاشعار وينوتني بها ، ويسأل أن يدخلها في كتابه السيرة فيفعل ، فضمن كتابه من الاشعار ما صار به فضيحة عند رواة الشعر »(۱) ، وقد عمل ابن هشام على تعقب ابن اسحق ، فأختصر بعض ما أورده ابن اسحق ، ونقد بعضه الآخر ، ونبه عليه ، وذكر روايات أخرى ، فات ابن اسحق ذكرها ، ومع أن ابن هشام كان يسقط مالا يصح عنده من الشعر ، فقد كان يثبت أشعارا منحولة مما اثبت ابن اسحق دون أن يخرم منها شيئا ، ثم ينبه عليها بأن يقول : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لفلان ، أو انها لم تصح ، وهكذا ،

واذا كان ابن سلام قد فتح للنقاد طريقا يؤدي \_ اذ أ حسين الفهم والقصد \_ الى تصحيح الخطأ ، ورد المنحول ، فانه كذلك يذكر أن : « ما اتفقوا [ أي العلماء ] عليه [ أي الشعر ] فليس لاحد أن يخرج منه ، (٢) .

ثم ان من الشعر ما 'ترجح' صحّتَه' الاسانيد ، وأكثر الشعراء المخضرمين حظا من هذا الضرب في الروايات المسندة ، هو حسان بن ثابت، ومرد ذلك الى صلة حسان برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشعره في الاحداث الاسلامية .

من هذا يتضح أن شعر الفترة ، قد تعرض للضياع والشك ، وذلك من طبيعة الفترة والاحداث التي شهدتها ، والمنهج الصالح القويم ، يقوم على أخذ ملاحظات النقاد القدامي بأهتمام بالغ ، اذ لا يمكن أن يركن الى شعر نبه على بطلانه الثقات من الاقدمين ، وعلى الباحث \_ اذا توخى الدقة والاطمئنان \_ أن يعرض الشعر على الحدث التاريخي ، فاذا استجاب

<sup>(</sup>١) الفهرست \_ ابن النديم ص ١٣٦ط المكتبة التجارية بمصر ٠

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء ص ٦

له قبله والا رفضه ، وان يقارن شعر الشاعر بما ثبت وصح من شعره ، فاذا وافقه كان منه والا صد عنه .

ولابد من الحذر ، فكما يطلب الحذر من الفاسد المصنوع ، عليـه أن يحذر من الغلو والاسراف في تقدير المنحول المصنوع ، ومن اتبـاع الهوى الذى تحبيه لذة التشكيك .

#### (11)

وما دامت دراستنا تتناول شعر المخضرمين ، فعلينا ان نقف على معنى الخضرمة ، وحد المخضرم ، وكيف ذهب بهما الاستعمال .

لقد وردت مادة (خضرم) (خ٠ض٠ر٠م٠) في كتب العربية تحمل معاني عدة ، فمن ذلك :

# ١ \_ الكثرة والسعة:

وردت الكلمة في معنى الكثرة والسعة ، جاء في اللسان ( بشّر ٌ خضْر م كثيرة الماء ، وماء 'مَخْضَرم و'خضار م كثير ) (١) وجاء في القاموس : (الخضرم كزبرج ، البئر الكثيرة الماء ، والبحر الغطمطم،والكثير من كل شيء )(٢) .

وقالوا: كل شىء واسم خضرم • والبخضّر ِم: الجواد الكئـــير العطيــــة (٣) •

## ٢ \_ القط\_\_\_ع:

وقد وردت في معنى القطع والوسم ، يقال : ( ناقــــة مُخَضَّر َمة ، 'قطع َ طرف' أذْ نيها ، والخضرمة قطع احدى الاذنــين ، وهي سِمــَة"

<sup>(</sup>۱) لسان العرب \_ جمال الدين ابن منظور مادة خضرم جـ١٥ص ٧٤ وما بعــدها ٠

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط \_ مجد الدين الفيروز أباذي ط٢ جـ٤ ص١٠٨٠

<sup>(</sup>٣) اللسان نفس المادة ٠

الجاهلية )(١) • وقال الاصمعي : ( اسلم قوم على ابل فقطعـــوا آذانـَها ، فسُمِّي كل من أدرك الاسلام والجاهلية مخضرما )(٢) •

### ٣ \_ الهجيين :

وجاءت الكلمة بمعنى الهجين ، والمختلط النسب ، والذي لا تعرف حقيقة اصله ، قالوا : « رجل مخضرم : أبوه ابيض وهو أسود فلا وناقص الحسب • • ودعى • • ومختلط النسب • • ولا ينعرف ابواه • • والذي ولدته السّراري ، (٣) •

#### ٤ - المدرك لعصرين - الشاعر:

وقد قصد بالكلمة من ادرك عهدين ، فقالوا : « رجل مخضرم اذا كان نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الاسلام ، وشاعر مخضرم أدرك الجاهلية والاسلام ، مثل لبيد وغيره ممن ادركهما »(١) • وهذا المعنى هو الذي نريد هنا •

واذا حاولنا أن نربط بين المعاني السابقة المتصلة بالسعة والقطـــع والهجنة والخلط ، وبين الشاعر الذي شهد عصرين مختلفين ، هما عصر الجاهلية وعصر الاسلام ، نجد أن الصلة بين الماء المتناهي في الكشــرة والسعة ، وبين المعنى الذي نريد ، هو أن الرجل قد استوفي الامـــرين ،

<sup>(</sup>١) اللسان مادة خضرم ٠

<sup>(</sup>۲) المعارف \_ ابن قتيبة ص ٢٤٩ ط١ الاسلامية بمصر ١٣٥٣ هـ ١٩٣٤

<sup>(</sup>٣) اللسان والقاموس المحيط واساس البلاغة في نفس مادة خضرم وقد ورد في الكلمة (مخضرم) على صيغة اسم الفاعل ايضا • كما وردت بحاء غير معجمة (محضرم) وهي من الحضرمة اي الخلط ، وهذا الاستعمال قليل • وللكلمة معان أخرى بعيدة عن المعنى الذي نريد كالزبد المتفرق من البرد ، واللحم الفاسد المتغير لونه • ينظر في اللسان والقاموس المحيط وتاج العروس جـ٨ ص ٢٨٠ •

<sup>(</sup>٤) لسان العرب مادة خضرم ٠

أمر الجاهلية وأمر الاسلام ، فكان واسع العمر ، كثير المشاهد ، فالسعة هي الصلة الجامعة بين المعنيين ، وأما القطع : فصلته واضحة ، فالمخضرم الذي ادرك خضرمة الجاهلية وخضرمة الاسلام ، قريب الصلة بالشاعر الذي شهد عصرين ، فكأنه قطع عن الكفر الى الاسلام (١) .

ومعنى النه ْجَنة وارد ايضا • فكأن المخضرم قد اتخذ الاسلام له اصلا ومفخرة ، ولا يمكن ان ينفا خر بدين الجاهلية ، كما لا يفتخر الهجين بأصله المغموز • وكذلك يقال في معنى الخلط ، فقد خلط المخضرمون عهدين مختلفين •

وبقى في النفس سؤال : من هو الشاعر المخضرم ؟ هل هو كــــل من شهد عهدين مختلفين وحسب ، أم هناك تحديد لذلك ؟

يقول ابن قتيبه: « وانها يكون مخضرها اذا ادرك الاسلام وهو كبير ، فلم يسلم الا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، (۲) ، ولم يرد هذا التحديد عند غيره ، وهو في هذا يسقط من مفهوم المخضرمين الشعراء الذين أسلموا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم كشرة المخضرمين ، وابن قتيبه يعتمد في هذا على ما يبدو على اصطلاح اهل الحديث في تعريف المخضرم ، فقد قال السيوطي في شرح التقريب : المخضرم في اصطلاح أهل الحديث هو الذي ادرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره » (۳) ويفرق السيوطي بين أصطلاح أهل الحديث ، وأصطلاح اهل اللغة ، في تعريف المخضرم ، فيذكر أن المخضرم عند اللغويين ، هو الذي عاش خصف عمره في الجاهلية ، ونصفه المخضرم عند اللغويين ، هو الذي عاش خصف عمره في الجاهلية ، ونصفه في الاسلام ، سواء أدرك الصحبة أم لا (٤) .

<sup>(</sup>١) المزهر \_ السيوطي جـ١ ص ١٧٣ ط السعادة ٠

<sup>(</sup>٢) المعارف ص ٢٤٩

<sup>(</sup>٣) نقلا عن خزانة الادب \_ البغدادي جدا ص ٢٤٥٠

<sup>(</sup>٤) خزانة الادب جدا ص ٢٤٥٠

ويشترط بعض المُحدثين (١) في الشاعر المخضرم ، أن يتأسر شعره بالاسلام ، أما من لم يتأثر كالخساء ولبيد وغيرهما ، فعنده انهم غير مخضرمين ، وهذا لا يصح ، لا نالتسمية مطلقة دون تحديد ، ولعله ومن تابعه في ذلك \_ لاحظوا ان ابن سلام قد درج أسماء بعض المخضرمين في مراتب الشعراء الجاهلين ، لانه لم يجد الاثر البارز الذي يميزهم عن شعراء الجاهلية ، وابن سلام يعد المخضرمين في الجاهلين تارة ، وفي الاسلاميين تارة اخرى قال : « ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية ، والاسلام ، والمخضرمين ، فنزلناهم منازلهم » (٢)

وقد 'توسع في اطلاق تسمية المخضرمين ، على كل من ادرك دولتين وشهد عصرين ، كرؤبة بن العجاج ، وحماد عجرد ، فانهما ادركا دولة بني أمية ، ودولة بني العباس ، فهما من المخضرمين (٣) ويترجم أبو الفرج الاصفهاني لعدد من الشعراء ، شهدوا الدولتين ، فينص على تسميتهم بالمخضرمين ، من ذلك قوله في داود بن سلم مولى بني تَسْم بن مرّدة : « وهو مخضرم من شعراء الدولتين الاموية والعباسية » (٤) وقد ذكر ذلك في اكثر من موضع ، وأكثر من ترجمة ، وهؤلاء هم مخضرموا الدولتين .

بعد هذا التمهيد الذي تعرض لأمور كان من الواجب أن تعـــرض ، نستطيع أن نمضى في الدراسة ، ولعل الموضوعات التي طرقت تجعلنا عــلى بينة من أمر هذه الفترة وشعرها .

<sup>(</sup>١) محمود مصطفى في كتابه تاريخ الادب العربي جـ١ ص ١٥١ ·

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء \_ ابن سلام ص ٢١ .

<sup>(</sup>٣) الخزانة جا ص ٢٤٥٠

 <sup>(</sup>٤) الاغانى \_ ابو الفرج الاصفهاني جـ٦ ص١٠ ط الدار ٠

الباب الأول شعر المسلمين

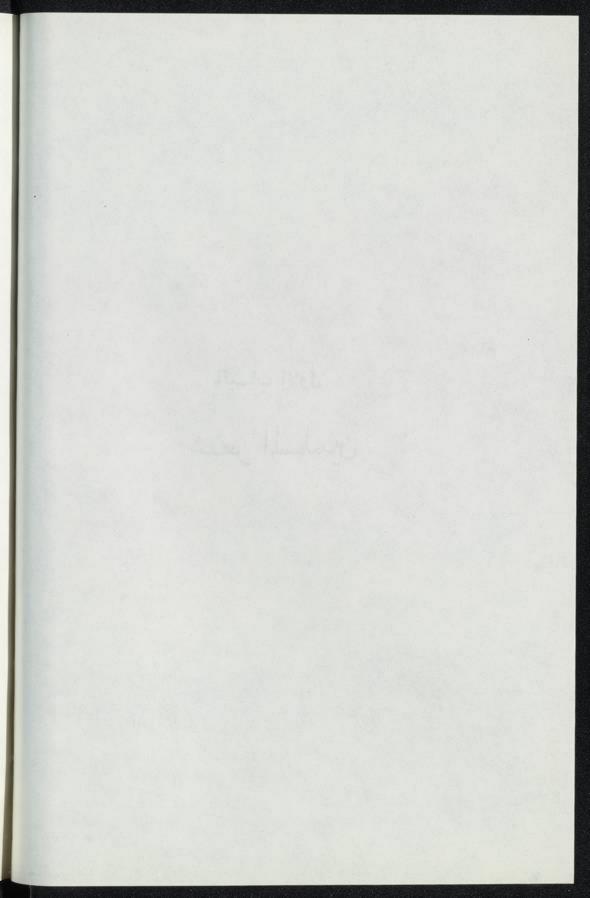

الباب الأول

شِعُ المُسْالِمِينَ

مقامة

للكنين فشع لأؤها

الحجاز الذي ظهرت فيه الدعوة ، وترعرع بين طُهرانيه شعر هذه الفترة ، يمتد في غربي الجزيرة العربية ، محاذيا للبحر الاحمر ، من أيلة ( العقبة ) شمالا ، الى اليمن جنوبا ، وكلمة ( الحجاز ) آنية من حقيقة هذا الاقليم ، فهو سلاسل جبال تسمى جبال السراة ، تحجيز بين نجد شرقا ، وتهامة غربا ، وتتخلل هذه السلاسل ، وديان ذات زرع وأخرى غير ذات زرع ، وتقوم مكة في واد من هذه الاودية ، غير ذي زرع حول بشر زمزم ، وعلى بعد سبعين ميلا جنوبي مكة ، تقوم الطائف ، في بقعة خصبة ذات بساتين نضرة ، أما يثرب ، فتقوم في الشمال ، في واحة جميلة بين حرات مختلفة ، ولها بساتين كثيرة ذات نحيل ومياه ، وفيها آبار للسقي عليها العبيد ، أما قدر يثرب ، فهي مقدار نصف مكة (١)، ويقع ( أنحد ) \_ وهو أقرب الجبال اليها \_ في شمالي المدينة بينه وبينها مقدار فرسخين ،

<sup>(</sup>١) ياقوت \_ معجم البلدان ج٧ ص ٤٢٤ ٠

ولهذه المدينة اسماء عدة ، ذكر منها ياقوت تسعة وعشرين اسما ، منها : المدينة ، وطيبة ، وطابة ، والمسكينة ، والعذراء ، والجابرة ، والحمية ويثرب ، والناجية ، والدار ••• (١) •

وفي يثرب ، وعلى طول الطريق الى الشام في الشمال ، كانت هناك مستعمرات يهودية منبئة في خير ووادى القرى وتيماء ، وهي قرى رحل اليها اليهود منذ اضطهدهم أباطرة الرومان (٢) ، وقد وقد اليهود على يثرب منذ القديم ؛ يروى ابو الفرج : أن موسى كان قد بعث جيشا من بني اسرائيل ، الى العماليق \_ سكان يشرب \_ فأنتصر عليهم وأفناهم ، شم أقام بنو اسرائيل بيشرب بعد وفاة موسى ، وأتخذوا بها الآطام والاموال والمزارع ، ولبثوا فيها زمنا طويلا ، ثم لما ظهر الروم على بني اسرائيل في الشام فوطئوهم وقتلوهم ، خرج بنو النضير ، وبنو قريظة ، وبنو بهدل ، وانتصار القياصرة لها ، فتوافدوا على يشرب عشائر وأفرادا ، وتكاثروا بها دم وكان يساكن اليهود بطون من العرب ، (٣) فلما ارسل الله بها ، وكان يساكن اليهود بطون من العرب ، (٣) فلما ارسل الله والخزرج يشرب ، وعاشوا دهرا في شظف ، ويبدو أنهم كانوا يؤدون الخوس الخراج الى اليهود ، فقد قال بعضهم :

نؤدي الَخْرجَ بعد خراج كسرى وخرج بني 'قر َيْظُةَ والنضيرِ (١)

<sup>(</sup>١) نفس المصدر جـ٧ ص ٤٢٥ . والنويري ـ نهـاية الارب جـ١ ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>۲) العرب قبل الاسلام \_ جرجي زيدان ص ۲۸۰ ٠

<sup>(</sup>٣) الاغاني جـ ١٩ ص ٩٤ ساسي ٠

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان جـ٧ ص ٤٢٥ .

أشراف اليهود ، فصار الاوس والخزرج سادة يشرب (۱) • الا أن الاستقرار لم يدم بين سادة يشرب من الاوس والخزرج ، فقد كانت بينهما منازعات وخصومات ، وكان لهذه المنازعات المستسمرة اثر في تحريك القسرائح الشعرية ، وكثرة الشعراء ونبوغهم ، لأن الحروب والخصومات تحرك القرائح ، وتشحذ الهمم ، على نقيض مكة التي لم ينبغ فيها الشعر ، لأنها لم تحارب ، ولم تكن بينهم (ناثرة) كما يقول ابن سلام (۲) •

والمدينة بعد ذلك ، بيئة متحضرة موفورة الثروة ، منتسرة الثقافة ، تنتشر بين اهلها القراءة والكتابة ، ولهم اطلاع على الاديان ، وذلك لاتصالهم باليهود ، ولهذه الناحية الثقافية والمعرفة الدينية ، الاثر الكبير في تهيئة أذهان اهل المدينة وشعرائها لتلقى رسالة التوحيد ، وتقبل دعوة الرسول ، والمبادرة الى تأييده ونصرته ،

وعلى هذا نجد: أنه توفر للمدنيين ضرب من الحضارة والمعرفة والدين ، وكثر بينهم الشعراء ، حتى نبغت هذه القرية بين القرى العربية ، فقد ذكر ابن سلام: أن المدينة كانت اشعر القرى العربية ، وكان أشعر شعرائها حسان بن ثابت (٣) ، وقد عرف الناس ذلك ، حتى ان عبدالملك ابن مروان كان يقول: « اذا اردتم الشعر الجيد ، فعليكم بالزرق من بني قيس بن ثعلبه ، وهم رهط أعشى بكر ، وبأصحاب النخل من يسرب حيريد الاوس والخزرج ، وبأصحاب الشعثف من هذيل »(١) وقد ذكر ابن سلام: أن فحول شعراء المدينة خمسة: ثلاثة من المخزرج ، وأثنان من الاوس هم:

۱۱) الاغانی جه ۱۹ ص ۹۶ – ۹۸ ۰

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء ص ٢١٧ ٠ ١٠

<sup>(</sup>٣) طبقات الشعراء ص ١٧٩٠

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد جه ص ٢٧٣٠

۱ – من الخزرج : حسان بن ثابت
 وكعب بن مالك
 وعبدالله بن رواحة

۲ – ومن الأوس : قيس بن الخطيم
 وأبو قيس بن الاسلت (١)

ويلاحظ ان الثلاثة الاوائل ، هم الذين برزوا في الاحداث الاسلامية، ولم يكن للآخرين أثر في حياة المسلمين ، فأنهما وان كانا لم يعـاديا المسلمين ، الا أنهما لم يُسلما (٢) • لذلك سنترجم لشـعراء الخزرج : حسان ، وكعب ، وعبدالله ، بقدر ما يتعلق الامر بموقفهم من الدعوة ، ومدى تأثرهم بالاسلام ، وأثر ذلك في شعرهم • ولننظر بعد هـذا في شعر المسلمين •

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء ص ١٧٩٠

 <sup>(</sup>۲) السيرة ق١ ص ٤٣٧ ٠ في خبر ابى قيس بن الاسلت ، وخزانة
 الادب ج٣ ص ١٦٨ ٠ في خبر قيس بن الخطيم ٠

## الفصل الاول

## شعركالانصل

وأول الشعراء المسلمين ، وابعدهم اثرا ، وأعظمهم مكانة ؟ هـو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة ٠٠٠ مـن الخزرج ، وأمه الفريعة ابنة خالد (۱) ، ويكنى حسان بأبي الوليــد ، أو ابي عبدالرحمن ، أو ابي الحسام (۲) ، أما اسلام حسان ، فلا يعرف بالضبط ، فكتب التاريخ والرواية لا تذكــر عن بدء اتصال حسان بالرسول ،

وترجع أهمية حسان الى انه من ابرز الشعراء الذين رفعوا رايسة النضال الشعري ضد المشركين ، وأنه اقوى شاعر اعتمد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ، في الذب عن اعراض المسلمين ، ضد هجاء قريش أول الامر .

ثم ان حسانا شاعر جاهلى ذائع الصيت ، له قصائده الجياد في الجاهلية ، ولذلك فمن الطبيعي ان يلقى من العناية اكثر مما لقيه أي شاعر في هذه الفترة ، فالعناية كانت منصبة عليه ، ثم على الخنساء ، ثم الحطيئة ، ثم كعب بن زهير ، ثم لبيد ، ثم سحيم • • وهكذا بهذا التسلسل ، يكون

اباد ۱۳۱۸ م

<sup>(</sup>۱) الشعر والشعراء ص ۱۰۶ ، والاغاني جـ٤ ص ١٣٤ط الدار · (۲) الشعر والشعراء ص ۱۰۶ ، والاستيعاب جـ١ ص ١٢٨ط حيدر

حسان موضع عناية الدارسين ، وواضح ان قول ابى عبيدة في حسان ، يبين مبرد تلك العناية ، قال « فضل حسان الشعراء بثلاث : كان شساعر الانصاد في الجاهلية ، وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة ، وشاعر اليمن كلها في الاسلام »(١) ، وكان لمكانة حسان هذه في الجاهلية ، أن مزردا أخا الشماخ ، كان يفاخر به كعب بن زهير ، حيث رد عليه مزرد بقوله :

## فلست َ كحسان الحُسامِ ابن ِ ثابت ولست كشماخ ً ولا كالمُحَبَّلِ (٢)

فحسان من بقية الجاهليين الفحول ، ولم يبق في عصره من يطاوله مكانة ، غير لبيد ، وكعب بن زهير ، والحطيئة ، ولم يستطع أحد مسن هؤلاء أن يبرز في الاسلام ، ويساير الدعوة مثله ، وكان حسان هسو الشاعر البارز الذي يهابه خصومه ، فكانت قريش تجزع الجزع الشديد ، من هجائه ، حيث يطعن في احسابها ، ويرميها بالهنات (٣) ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يؤثر حسانا ، ويوجهه الوجهسة التي تردع خصوم المسلمين ، فالرسول الكريم كان يرى أن الملكة الشعرية في سيان ، أصلح منها في سواه ، وقد جند رسول الله ملكة حسان في سيل الدعوة ، فوجه مقدرته الهجائية لمناقضة الخصوم ، وأرسله الى ابي بكس يعلمه هنات القوم ، فحسان لذلك معدود في طليعسة شعراء المسلمين ، المؤيدين بروح القدس (٤) ، فلابد ان يقول في كل مناسبة من الاحداث المؤيدين بروح القدس (٤) ، فلابد ان يقول في كل مناسبة من الاحداث

<sup>(</sup>١) الاغاني جـ٤ ص ٣ ط ساسي ، جـ٤ ص ١٣٦ط الدار .

<sup>(</sup>٢) الشعر والشعراء ص ٦٣

<sup>(</sup>٣) الهنات اي خصلات شر ولا يقال ذلك في الخير · اي يعيره\_\_\_ا بنقائصها ·

 <sup>(</sup>٤) العقد الفريد جـ٥ ص ٢٩٤ • وزهر الاداب جـ١ ص ٦٢ ط ٢ بعناية زكي مبارك ودلائل الاعجاز ص ٣

الاسلامية ، وعليه ان يعبر عن أماني المسلمين •

وأول مناوشة بدأها حسان في سبيل الدين الاسلامي ، كانت رده على ضرار بن الخطاب بن مرداس ــ شاعر قريش وفارســـها ــ حيث قـــال ضـــرار (١) :

وذلك حين ارادت قريش ، أن تؤذي اصحاب العقبة الثانيسة الذين بايعوا الرسول وولى عليهم اتنى عشر نقيبا \_ فأدركت قريش سعد ابن عبادة ، والمنذر بن عمرو ، وكلاهما كان نقيبا ، فأما المنذر فلم تتمكن منه ، وأما سعد فأخذوه مغلول اليدين الى مكة ، حتى انقذه منهم جبير ابن مطعم والحرث بن حرب بن امية ، فقال ضرار البيتين السابقين ، فأجابه حسان بن ثابت (٢):

لست الى سعد ولا المرء مندر اذا ما مطایا القوم أصبحن 'ضمرا فلا تك' كالوسىنان يحثلم أنه بقرية كسرى أو بقرية قيصرا ولا تك كالثكلى وكانت بمعشزل عن الثكل لنو كان الفؤاد تنفكرا

<sup>(</sup>١) السيرة ق١ ص ٤٥١ .

<sup>(</sup>٢) السيرة ق١ ص ٤٥١ \_ ٤٥٢ ، وديوان حسان ص ١٩٢ط البرقوقي ٠ مطبعة السعادة بمصر ٠

ولا تك كالشاة التي كان حَدُّفُها بحفر ذراعيها فلم ترض مَحْفرا فاناً ومن 'يهدي القصائد نحو نا كمُستَبْضع تمرا الى أرض (خيبرا)

ويأتي ذكر الهجرة ، ووصول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة ، وترد أسماء أناس أسلموا ، وليس لحسان ذكر فيها ، ويأتي ذكر بدر ، وهو أول حدث عظيم في النزاع بين مكة والمدينة ، وأول معركة سفكت فيها دماء من قريش غزيرة ، كما سفكت فيها دماء بعض المسلمين ، وقد طرحت جثث القرشيين في القليب ، ثم وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديهم : « يا أهل القليب ، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم ، كذبتموني وصدقني الناس ، وأخرجتموني وأواني الناس ، وقالتنموني وخصرني الناس ، ثم قال : « هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ؟ » فيقول له أصحابه : يا رسول الله : أتكلم قوما موتى ؟ فيقول لهم : « لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حقا » (١) ، ويقول حسان في هسدة الناسية (٢) :

عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب تداولها الرياح وكل جون من الوسمى منهمر كوب فأمسى دسمها خلقاً وأمست يباباً بعد ساكنها الحبيب

<sup>(</sup>١) السيرة ق ١ ص ٦٣٩ ٠

<sup>(</sup>۲) السيرة ق ١ ص ٦٣٩ \_ ٦٤٠ ، والديوان ص ١٤ \_ ١٧ ٠

فدع عنك التذكر كل يوم ورد حرارة الصدر الكثيب وخيّر بالذي لا عب فه

بصدق غير اخسار الكذوب

بما صنع المليك غداة ( بدر )

لنا في المشركين من النصيب

ثم يفخر بقومه ويعدد بعض أسماء القتلى ، ثم يذكر خطاب رسول الله لأهل القليب :

يناديهم رسول الله لمنا قذفناهم كباكب في القليب ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقادو

فما نطقوا واــو نطقوا لقالـــوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب

ويلاحظ أن نصيب هذه القصيدة من الفن ضئيل ، فهي لا تعدو أن تكون نظما لمعركة سمع تفصيلاتها ، ولم يشهدها(١) •

ولحسان قصائد أخرى ، ومقطوعات في هذه المعركة ، منها قصيدت. الميمية المشهورة (٢) :

 <sup>(</sup>١) وتلك عادة حسان فقد كان يتسقط أخبار المسلمين في المحروب ويتسمع تفصيلاتها ثم ينظم في ذلك شعرا ، لقد كان جبانك لا يشهد الحروب ، ينظر الشعر والشعراء ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) السيرة ق ٢ ص ١٦ ، والديوان ص ٣٦٢ ٠

تبلت فوادك في المنام خريدة تسقى الضجيع بارد بسام(١)

وقد سجل في قطع أخرى ، بلاء المسلمين في هذه الواقعة ، وقد ناقض شعراء قريش ورد كيد المشركين ٠

أما في أ'حد ، فله قصيدت التي يعدها ابن هشمام أحسن ما قيل وهمي (٢) :

منے النہوم بالعشاء الهموم وخیال اذا تغور النجےوم

وفيها يفتخر بحضوره مجالس ملك الحيرة ، وكان حسان معجب بقصيدته هذه ، حتى ليقال ؛ انه دعا قومه ليلا ، فقال لهم : « خشيت أن يدركني أجلي، قبل أن أصبح فلا ترووها عني »(٣) ، والقصيدة محافظة على النمط الجاهلي بكل تفصيلاتها ، ولولا ذكره ابن الزبعرى ، وبيتين ذكر فيهما اللواء ، لما عرفت فيها مناسبة يوم أ حد ، فالفخر بقومه ، والفخر بأبيه ، وخاله ونفسه ، كل ذلك شغل حسانا عن أمر المعركة ، ومصاب المسلمين ،

وفي أ'حد أصيب حمزة ، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبكاه حسان بكاءاً صادقاً قال (٤) :

<sup>(</sup>١) تبلت : أسقمت وأفسدت · الخريدة : الجارية السنة الناعمة

<sup>(</sup>٢) السيرة ق ٢ ص ١٤٩ ، وديوان حسان ص ٣٧٦٠

<sup>(</sup>٣) لسيرة ق ٢ ص ١٥١٠

<sup>(</sup>٤) السيرة ق ٢ ص ١٥٥ ، وديوان حسان ص ٣٢٩ \_ ٣٣١ ٠

الشيزى: جفان من خشب يقدم فيها الطعام للاضياف • الماحل: القحط • الشبم: الماء البارد • لم يمر: لم يجحد أي يدفع الحق بالباطل والمراء: الجدل • الالة: الحربة • مطرورة: محددة • مارنة: لينــة • الناصل: الخارج من السحاب •

أُتعرِفُ الدار عف رسمها بعدك صوب المُسبِل الهاطل

• • • الى أن يقول :

دع عنــك دارا قــد عفــا رسمها وابك على حمزة ذي النـــائل

الماليء الشّـيـــُزى اذا أعصفت غبراء في ذي الشـــــبم المــــاحل

أبيض في الذروة من هاشم لم يمسر دون الحق بالباطل مال شهيداً بسين أسسيافكم شلت يبدا وحشيي من قاتل

أي أمرىء غادر في ألَّــة مطرورة مارنــة العـــامل

أظلمت الارض لفقدانه واسود نور القمر الناصل

صلى عليه الله في جنة عليه الداخل ١٠٠ الخ

ولحسان في كل مناسبة اسلامية قصيدة ، أو قصائد ، ومن جياد قصائده التي كان لها أبعد الاثر ، وأحسن الذكر عند المسلمين ، قصيدة الفتح ـ فتح مكة ، سنة ثمان ، وهي (١) :

<sup>(</sup>١) السيرة ق ٢ ص ٤٢١ \_ ٤٢٤ ، والديوان ص ١ \_ ١٠ ٠

ومطلعها جاهلي ، يتذكر أيامه الاولى عند الغساسنة بالشام ، وما كان له من لهو وشراب ، والجزء الاسلامي من القصيدة ، هـــو الذي ســما بحسان ، سموا لم يلحقه شاعر اسلامي آخر ، قال(١) :

عدمنا خيلنا ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء ينازعن الأعناة مصغيات على أكتافها الأسل الظماء

تظل جيادنا متمطرات

يلطمهن بالخمسر النساء

والنفس الاسلامي هنا واضح متميز ، فهو يعبر عما يجيش في صدور المسلمين ، من الحق والايمان ، ويخاطب المشركين بلغة الدين :

وجبریــل رســـول الله فینــــا وروح القدس لیس له کفـــاء

وقال الله قد أرسلت عبدا

يقول الحق ان نفع البلاء

لقد جاهد حسان بلسانه ، طوال عشرة الاعوام الاخيرة من حياة الرسول ، وكان له في كل موقف من مواقف المسلمين ، قصيدة أو قصائد ، لذلك يعد شعره مصدرا من مصادر التاريخ الاسلامي لتلك السنوات ، فقد

<sup>(</sup>١) السيرة ق١ ص ١٥٤

كداه : ثنية بأعلى مكة · مصغيات : منحرفات للطعن · متمطرات : مسرعات يسبق بعضها بعضا ·

جاهد حسان بلسانه في يوم بدر ، ويوم أحد ، ورثى حمزة عم النبي ، ورثى خُبيّب بن عدي ، وأصحابه حين غدرت بهم هذيل (١) ، وهجاها هجاء مرا ، ورثى شهداء مؤتة : ( زيد بن حارثه ، وجعفر بن أبي طالب ، وعبدالله بن رواحة )(٢) ، ويتصدى لوفد تميم ، فيفحم شاعرهم ، ويشهدون له ويكون سببا في اسلام ذلك الوفد (٣) ، وفي السنة العاشرة ، يفقد لله ويكون سببا في اسلام ذلك الوفد (٣) ، وفي السنة العاشرة ، يفقد المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيبكيه حسان بكاءا مؤندرا ، صادق اللوعة ، بين التحسر (٤) :

تاللة ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الامة الهادي ولا برا الله خلقاً من بريته أوفى بذمة جار أو بميعاد من الذي كان فينا يُستَضاء به به مبارك الامر ذا عدل وارشاد

يا أفضــل الناس انبي كنت في نـهـَر أصبحت منه كمثل المفرد الصــــادي

وتكاد تخمد جذوة شاعرية حسان بعد وفاة الرسول الكريم ، فلا نجد له شيئاً ذا بال غير أبيات قالهن في مدح الزبير بن العوام<sup>(٥)</sup> ، وقطع

<sup>(</sup>١) السيرة ق ٢ ص ١٧٧٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ق ٢ ص ٣٨٦ - ٣٨٧ ٠

 <sup>(</sup>٣) السيرة ق ٢ ص ٥٦٠ \_ ٥٦٧ ، والاغاني ج ٤ ص ١٤٦ \_
 ١٥١ ٠ ط الدار ٠

<sup>(</sup>٤) السيرة ق ٢ ص ٦٧١ ، والديوان ص ٩٩ \_ ١٠٠ ٠

<sup>(</sup>٥) ديوان حسان بن ثابت ص ٣٣٨ \_ ٣٤٠ ٠

أخرى يبكي بها الخليفة عثمان بن عفان (١) ، حين اعتدى عليه المعتدون ، وانتهكوا بقتله حرمة الاسلام ، فهو ينعى على أهل المدينة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودهم عن نصرته وخذلانهم اياه .

ومثلما وقف حسان يناقض المشركين ، ويهاجمهم ، ويذب عسن اعراض المسلمين ، ويدعو للفكرة الاسلامية الجديدة ، فكذلك فعل شاعر آخر \_ يشارك حساناً في خزرجيته وأنصاريته \_ ليذود عن المسلمين ، ويقاتل أعداءهم ، ذاك هو كعب بن مالك الخزرجي الانصاري السلمي .

كانت أول صلة كعب بالاسلام يوم العقبة الثانية ، حيث وفد مـع السبعين من أهل المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذين بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم (٢) ، وحين هاجر الرسول الى المدينة ، وآخى بين المهاجرين والانصار ، آخى الرسول بين كعب بن مالك ، وبين طلحة بن عبيد الله ،

كان كعب مؤمنا قوي الايمان ، تقيا شديد التقى ، وكان أثيرا عند رسول الله ، يحب ويدعو له بالخير ويشجعه على جيد الشعر<sup>(٣)</sup> . وكانت صلة كعب بالرسول قوية ، فهو قريب منه يسمع الحديث ، فيحفظه

همت سخينة أن تغالب ربها وليغلبن مغالب الغالب

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٤١٠٠

<sup>(</sup>٢) السيرة ق ١ ص ٤٤١ - ٤٤٣ ، وجمهرة أنساب العرب ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) الاغاني ج ١٥ ص ٢٨ ط ساسى والسيرة ق ٢ ص ٢٦١ وذلك حين سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنت الذي تقرول (همت ) قال ، نعم يا رسول الله ، أنا الذي أقول :

فقال الرسول : « أما ان الله لم ينس ذلك لك » وفي رواية السيرة خلاف بسيط وينظر كذلك معجم الشعراء \_ للمرزباني ص ٢٢٩ ٠

فيحد ت به ، فهو لذلك معدود في رواة الحديث (١) • ولم يكن كعب ورعا مؤمنا وحسب ، بل كان فارسا من فرسان المسلمين ، فما كان كصاحب حسان بن ثابت ، يشارك المسلمين باللسان ، ثم اذا قامت الحرب التجأ الى أطمه ( فارع ) مع الصبيان والنسوة (٢) • بل كان شجاعا مقداما يقرر القول بالفعل ، فقد كان له صبر وبلاء عظيم يوم أحد ، حتى أن ه جرح أحد عشر جرحا • وكان من أكرام رسول الله له ، أن لبس لأمته ولبس كعب لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكانت صفراء •

وقد شارك كعب في أكثر الحروب الاسلامية (٣) ، الا أنه تخلف عن غزوة تبوك ، وكان لهذا أسوأ الاثر في نفسه ، فحزن حزنا شديدا ، روى ابن هشام في السيرة : وكان قد تخلف بعض المنافقين ، وتخلف ثلائة من المسلمين من غير شك ولا نفاق : كعب بن مالك ومرارة بن الربيع ، وهلال بن أمية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه : « لا تُكلمنن أحدا من هؤلاء الثلاثة » (٤) ، ومكث كعب لا يكلمه أحد خمسين يوما ، عاني خلالها كثيرا من الآلام ، وقد دفعه قومه أن يتوسل بعذر لدى رسول الله ، قالوا : « لو اعتذرت الى رسول الله صلى يتوسل بعض ما يعتذر به الناس عذرك » ، فقال : « اني لأصنعهم لساناً ، وأقدرهم على ذلك ، ولكن والله لا أعتذر اليه بكذب ، وان عذرني فيطلعه الله عليه » (٥) ، ومكث كذلك حتى نزلت فيهم التوبة ، قال تعالى :

<sup>(</sup>۱) الاغاني ج ١٥ ص ٢٦ ط ساسي ٠

 <sup>(</sup>۲) ينظر حديث صفية بنت عبدالمطلب عن حسان يوم الخندق
 في الاغاني ج٤ ص ١٦٥ ط ساسى •

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب جـ ١ ص ٢٢٣ وقد اختلف في حضوره يوم بدر ٠

 <sup>(</sup>٤) السيرة ق٢ ص ٣١٥ ومغازي رسول الله ص ٣٤٤ ٠

 <sup>(</sup>٥) طبقات الشعراء ص ١٨٥ وينظر كذلك في امتاع الاسماع
 ج ١ ص ٤٨٤ ـ ٤٨٨ ٠

« وعلى الثَّلاثَة الذينَ خُلِتَّفُوا حتى إذا ضَاقَتُ عليهم الأَرضُ بما رَحْبَتُ وضَاقَتُ عليهم أَنْفُسُهُم ۚ وَظَنْتُوا ان ۚ لا مَلْجَأَ من اللهِ الا اليه نُم َ تَابَ عليهم ليِتُوبوا ان الله َ هو التّوابُ الرحيم ُ "(۱) •

وقد عاش كعب زمنا أدرك فيه الفتنة التي قامت ضد عثمان ، وأدرك كذلك الخلاف الذي نشب حول الخلافة ، بين علي ومعاوية ، فكان عثماني الهوى ، منحرفا عن علي بن أبي طالب ، وقد طالبه في أمر عثمان وقتله ظلما ، وكانت وفاته في سنة خمسين \_ وقيل في ثلاث وخمسين \_ وهو ابن سبع وسبعين ، وقد ذهب بصره (٢) ،

لقد ناضل كعب بسيفه ولسانه ، مع من ناضل من شعراء المسلمين ، وصور الاحداث بروح اسلامية ظاهرة التأثر بالدين الحنيف ، ففي بدر يجيب على قصيدة ضرار بن الخطاب ، يقول (٣) :

وفينا رسول الله والاوس حوله له مع قيل منهم عزيز وناصم وجمع' بني النجار تحت لوائه يمشون في الماذي والنقع ثائر

۱۱۸ سورة التوبة آية ۱۱۸

 <sup>(</sup>۲) الاستیعاب ج ۱ ص ۲۲۳ وخزانــة الادب ج ۱ ص ۲۰۰
 ومعجم الشعراء ص ۲۲۹ ۰

 <sup>(</sup>٣) السيرة ق ٢ ص ١٤ \_ ١٥ • الماذي : الدروع البيض اللينة •
 النقع : الغبار • حمه الله : قدره الله •

فلما لقیناهم وکل مجاهد لاصحابه مُستَبُّسيِل' النفس صابس

شهیدنا بأن الله لا رب غیره وأن رسول الله بالحق ظاهر

الى أن يقول :

وكان رسول الله قـــد قـــال أقبِـلوا فولوا وقالوا انما أنت ســـاحر

لأمر ٍ أراد الله أن يَهــُلــكُوا بــه وَلَيس لأمــر حَمَّــه ' الله زاجـِــر

ويتضح في هذه القصيدة فهم كعب وتأثره بالمعنى العسام للقرآن الكريم ، فقوله : « انما أنت ساحر » متأثر بقوله تعالى : « وقال الكافرون هذا ساحر " كذاً ب » (۱) • وقوله : « وليس لأمر حمت الله زاجر » متأثر بمعنى الآية الكريمة : « واذا أراد الله في بقوم سوءاً فلا مسرداً له في الله مسرداً في (١) • أو قوله : « ولا يُسرد بياً سنه عن القوم المنجر مين ، (٣) •

وقد روى ابن اسحق له شعرا في رثـاء عبيدة بن الحارث ، الذي فطعت رجله في بدر<sup>(٤)</sup> • وله شعر يخاطب فيه بعض أحياء العرب ، الذين قاتلوا المسلمين في بدر<sup>(٥)</sup> •

<sup>(</sup>١) سورة ص آية ٤ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد آية ١١ .

<sup>(</sup>٣) سنورة الانعام آية ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) السيرة ق ٢ ص ٢٤٠

ألا هل أتى غسان في نأي دار هـــــا وأُخبِّــرُ شيء بالامــور عليمُهـــا بأن ° قــد رمتنــا عن قـِسي ّ عـــداوة مُعَـــد الله معاً جُهــَــالُـهــا وحليمُـهــا لأنا عبدنا الله لم نرج عسيره رجاء الجنـــان اذ أتانــا زعيمهــــا نبي له في قومه ادث عزة وأعراق صدق هذبتها أرومها فساروا وسمرنا فالتقينا كأتنسا أسُود لقاء لا يُرجَّى كلمها فولوا ودسناهم ببيض صوارم لمنخر سـوءِ من لؤى عظيمهـــا ضربناهم حتى هوى في مُـكُرِّنا سواء علنا حلفها وصميمها

وله في هذا اليوم ، قطعة يوعد فيها أبا سفيان ، بأن قريشــــا ستذل وتطلع عليها خيول المسلمين من كداء ، بنصر من عند الله (١) :

فما ظَفرت فوارسكم بسدر وما رجعوا اليكم بالسواء فلا تَعْجِل أبا سفيان وارقب جياد الخيل تطلع من كداء بنصر الله روح القدس فيهسا وميكال فيا طيب المُسلاء

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص ٢٥ - ٢٦ ، الملاء : الملأ أشراف القوم وسادتهم.

وكعب هنا يسبق حسانا في نبوءته بفتح مكة ، والطلوع على قريش من كداء ، ولعل المسلمين كانوا منذ البداية ، يمنون النفس بفتح مكة واخضاع أهلها ، ويعدون لهم العدة ، فيتوعدون قريشا ورئيسها أساميان ، فلا غرو أن يذكر ذلك كعب ، ويذكر كذلك حسان ، هذه الامساني .

أما في أحد ، فشعر كعب أكثر منه في بدر ، فله قصيدة طويلة ذكر ابن اسحق ، أنه أجاب بها هبيرة بن أبي وهب ، ولم يرد له ذكر فيها ، وورد اسم عبدالله بن الزبعرى ، حيث كان قد فخر عليه عبدالله ، قال كعب (١) :

ألا هــل أتى غســـان عنـــا ودونهم من الارض خــرق ســَــيْـر'ه' متنعنع

وفيها يقول :

مُجالدُ نا عن جِـِدْمنا كلَّ فخمـــة مُـذرَّبة ٍ فيهـــا القوانِـس' تلمـــع

ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال حين سمع هـذا البيت « أيصلح أن تقول : مجالدنا عن ديننا ؟ فقال كعب : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو أحسن » • فـكان كعب يقولهـا كذلك(٢) • وفيها يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته بينهم ، وطاعة أمره :

 <sup>(</sup>١) السيرة ق ٢ ص ١٣٢ \_ ١٣٥ • الخرق : الفلاة الواسعة •
 متنعنع : مضطرب • جذمنا : أصلنا •

 <sup>(</sup>۲) السيرة ق ۲ ص ۱۳٦ ، والاغاني ج. ۱۵ ص ۲۸ ط ساسی ٠
 قصرنا : غايتنا ٠ يشرى الحياة : يبيع حياته ، يريد الجهاد في سبيل الله٠

وفينا دسول الله نتبع أمره اذا قال فينا القول لا نتطلع

تدلى عليـــه الروح من عنــد ربـــه ينُـنَـزل من جــو السمــاء ويرفـــع

نشــــاوره فیما نریــــد وقصر ُنا اذا ما اشتهی أنـّــا نـُطیع ونســــمع

وقــال رسول الله لمــا بـَــدَوا لنـــا ذَروا عنكم ُ هول المنيــــات وأطمعوا

وكونوا كمن يَشرى الحياة تقر ُباً الى مَليِك يُحيا لديه ويُرجع ولكن خذوا أسيافكم وتوكلوا

عُـلى الله انَّ الامـــرَ لله أجمـــع

وقد استطاع كعب أن يمثل هول المعركة ، وما أصاب المسلمين ، وأعتذر لذلك بقلة عدد المسلمين ، مع كثرة ما حشد الاعداء :

فجئنا الى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع ثلاثة ألاف ونحن نصية ثلاث مثين ان كثرنا وأربع(١)

نغاروهم تجري المنيــة بيننــــا نشارعهم حوض المنايـــا ونشرع

<sup>(</sup>١) النصية : الخيار من القوم •

ويخاطب ابن الزبعرى :

فخرت علي ابن الزبعري وقد سرى

لكم طلب من آخر الليــل متبـــع

فسل عنـك في عُلْمًا معد وغيرهـــا

من الناس من أخزى مقاما وأشـــنع

ومن هو لم تترك لــه الحرب مفخرا

ومن خدُّه يوم الكريهة أضرع • • الـــخ

ومن خير ما قال كعب في أحد ، رثاؤه لحمزة ، ومن سقط شهيدا من المسلمين ، قال (١):

نشجت وهال لك من منشج

وكنت متسى تذكـر تلجــج

تذكر قسوم أتساني لهم

أحاديث في الزمسن الاعوج

فقلبُك من ذكر هم خافق

من الشوق والحزن المنضح

كيرام المداخسل والمخسرج

ويصف غدر وحشى بحمزة ، وكيف صرعه بحربة لامعة كالشهاب :

فكلُّهم مات حر ً البلاء

على مِلة الله لم يُحرج

<sup>(</sup>١) السيرة ق ٢ ص ١٣٨ - ١٣٩ · تلجج : من اللجج الاقامة على الشيء والتمادي فيه · ذي هبة : أي السيف الذي يقــع في العظم · سلجج : مرهف · يبربر : يصيح · الادعج : الاسود ·

كحميزة لما وفي صادقاً بذي هبة صادم سلجج

فلاقاه عبد بنسي نوفسل يبربس كالجمسل الادعسج

ولكعب في رثاء حمزة أكثر من قصيدة ، ففي قطعة يبكي حمزة ، ويخاطب صفية أخت حمزة ، وعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم(١) :

صفيــــة قاُومي ولا تعجـــزي وبكي النســـاء عـــلى حمـــزة ِ

ولا تسأمي أن تُطيِلي البكا على أسد الله في الهيزاة

فقــد كان عـــزا لا يتامنــــا ولــــث الملاحـــم في البــــزة

يُريد بذاك رضا أحمــــد ورضوان ً ذي العرش والعـــزة

لقـــد علم الاحزاب حــين تألبـــوا

علينا وراموا ديننـــا ما نوادع

أضاميم من قيس بن عيــــلان أصفقت وخندف لــــم يدروا بما هو واقــــع

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ق ٢ ص ١٥٨٠

<sup>(</sup>٢) السيرة ق٢ ص ٢٦٣٠

يذودوننا عن ديننـــا ونذودهــم عن الـكفر والرحمن راء وســـامع

اذا غايظونا في مقـــام أعاننـــا عــلى غيظهم نصــر من الله واســـع

وذليك حفظ الله فينيا وفضيله

علینــــا ومن لم یحفظ الله ضائــــع

هدانا لدين الحسق واختاره لنسا

ولله فوق الصانعين صنائــــع

وبكى كعب قتلي مؤتة بقصيدة شجية صادقة الحزن(١١):

نام العيون ودمع عينك يهمل'

سحاكما وكف الطباب المخضل

في ليلة ردت على ً همومها طورا أحن وتارة أتملمال

واعتــــادني حــــزن فبت كأنني

بنسات نعش والسسماك موكسل

وكأنما بين الجوانـــح والحشى مما تأوبنــي شــــهاب مدخــــل

السيرة ج٢ ص٣٥٥ • الطباب ج طبابة : سيربين خرزتين في المزادة فاذا كان غير محكم • وكف : تضح منه الماء • المخضل : السائل الندى • مدخل : نافذ الى الداخل •

وجداً على النفر الذين تتابعوا يومــا بمؤتــة أسندوا لــم ينقلوا

صلى الالــه عليهم من فتيـة وســقى عظامهم الغمام المســبل

أما بعد الفتح ، فقد قال كعب قصيدته بعد الفراغ من حنين ، حــين أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير الى الطائف(١):

قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوفا

نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوساً أو ثقيفا

وذكر ابن سيرين قال : « فبلغني أن دوسا انما أسلمت فرقا من قول كعب ( قضينا من تهامة ٠٠٠ ) فقالت دوس : انطلقوا فخذوا لانفسكم ، لا ينزل بكم ما نزل بثقيف »(٢) .

وفي هذه القصيدة يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويدعو الناس الى الدخول في دين الله ليكونوا منهم ، أو أن يحكموا السيف في رقابهم ، ان هم تمسكوا بضلالهم (٣) :

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص ٤٧٩ - ٤٨٠ والحماسة - ابن الشجري ص ٤٣٠ ، ومغازي الرسول ص ٣٣٩ ، أجممنا السيوف : أرحناها بعد قتال ، نخيرها : نعطيها الخيرة ،

۲۲۳ ص ۱۲۳ ۰
 ۱۷ ستیعاب ج۱ ص ۲۲۳ ۰

 <sup>(</sup>٣) الزحف : الجيش • عزوف . منصرف عن الشيء زهدا فيه • النزق : كثير الطيش والخفة • رعش : متقلب غير ثابت • نجالد : نحارب بالسيوف • مضيفا : ملجئا •

وأنَّا قد أتيناهم بزحف

يحيط بسسور حصنهم صفوف

رئيسهم النبى وكان صلبا

نقىي القلب مصطبرا عزوف

رشيد' الامر ذو حكم وعلم

وحلم لم يكن نزقـا خفيفــــا

تطيع نينا وتطيع دبا

هو الرحمن كان بنا رؤوفا

فان تلقوا الينا السلم نقبل

ونجعلكم لنا عضدا وريفا

وان تأبسوا نجاهمدكم ونصبر

ولا يك أمرنا رعشا ضعيفا

نجال ما بقينا أو تنيبُوا

الى الاسلام اذعانا مضيفا

الى آخر القصيدة ، التي تحافظ على هذا البناء السليم والنسج المحكم لحميل ، وبعد مصاب المسلمين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف كعب ليرثي النبي محمدا بروح المؤمن الذي وعى مفاهيم الدين الحنيف ، والأ الايمان قلبه فهو يبكيه دون يأس أو جزع ، بل يذكر فضل الله على لسلمين اذ نجاهم برسوله من ظلام ولظي (١) :

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبير \_ ابن سعد ق٢ جـ٢ ص٩٢ \_ ٩٢ .

يا عين فابكى بدمع ذرى لخير البرية والمصطفى على خير من حملت ناقية عند التيقى البرية عند التيقى

....

نُخص بما كان من فضله وكان سراجا لنا في الدجلي وكان بشليرا لنا منذرا ونورا لنا ضوؤه قد أضا

فأنقذنها الله فسيي نسوره

ونجَّى برحمتــه من لـــظى ـــ

ويقف كعب من قتل عثمان ذلك الموقف الذي وقفه حسان فقد قال يقرع الانصار لقعودهم عن نصرة خليفة المسلمين (١):

من مبلغ' الانصار عني آية من مبلغ' الانصار عني آية

رسلا تقص عليهم التبيانا

ان قـــد فعلتم فعلة مذكــورة

كست الفضوح وأبدت الشنآنا

بقعودكم في داركه وأميركم

تُحشى ضواحي داره النيرانــــا

بینا یرجی دفعکم عسن داره

مُلتت حريقا كابيا ودخانا

الى آخر القصيدة التي يلوم فيها الانصار الذين قعدوا عن دفع الشر والشـــغب ٠

<sup>(</sup>۱) الاغاني ج ١٥ ص٢٧ ط ساسي ، ج ١٦ ص٢٢٨ ط الدار ٠

رحم الله كعبا فقد جاهد في سبيل الله بلسانه وسيفه ، وكان فارسا من فرسان المسلمين شديدا على الكافرين حريصا على أن ينتشر الديـــن ويعز أهــــله •

هذان الشاعران حسان بن ثابت وكعب بن مالك هما أبرز شعراء المسلمين وأكثرهم خطرا ، ويضاف اليهما عبدالله بن رواحة (١) فهو فيما يبدو أقل منهما تجويدا في شعره ، ولو كان أثبت منهما ايمانا وأشد تقى ، وعبدالله يشارك صاحبيه في الخزرجية والانصارية ، وفي الوقوف ضد المشركين وقتالهم والذب عن المسلمين ودينهم .

كان عبدالله عظيم القدر سيدا في الجاهلية قال عنه ابن سلام : « عظيم القدر في قومه سيد في الجاهلية ليس في طبقته التي ذكرنا أسود منه ، (٢) فاذا كان الاسلام كان من السابقين اليه • فقد شهد العقبة مع السبعين من الانصار ، وكان أحد النقباء الاثنى عشر (٣) ، فاذا كانت الحروب الاسلامية بعد الهجرة نجد عبدالله بن رواحة يشهدها جميعا ويبلو فيها البلاء الحسن شهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وعمرة القضاء (٤) .

وقد كان عبدالله مؤمنا خالص الايمان ، لم يشب ايمانه شيء مما شاب ايمان حسان في بعض مآتيه ، كعصبيته وغلوه في هذه العصبية ، بحيث قال

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن رواحة بن تعلبة بن امرى، القيس ۱۰۰ الانصاري الخزرجي يكنى أبا محمد وأبا رواحة ، وليس له عقب و ينظر الطبقات الكبير ق٢ ج٣ ص٨٩ والاستيعاب ج١ ص٣٦١ وامتاع الاسماع ج١ ص٣٦ وجمهرة أنساب العرب ص٣٤٤٠٠

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء ص١٨٦٠٠

<sup>(</sup>٣) امتاع الاسماع جـ١ ص٣٦ وجمهرة الانساب ص٣٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبير ق٢ ج٣ ص٧٩ ط ليدن ٠٠ وجاء في امتاع الاسماع ج١ ص٣٣٦ قوله : « ثم كانت عمرة القضية وتسمى عمرة القضاء وغزوة القضاء وعمرة الصلح ويقال لها عمرة القصاص » ٠

ما قال في غنائم حنين <sup>(١)</sup> • وتسرعه في حديث الافك <sup>(٢)</sup> • وغير ذلك ، أو ما شاب ايمان كعب بن مالك من تأخره عن غزوة تبوك<sup>(٣)</sup> ، وان برأه اله سبحانه وتاب عليه •

ولايمان عبدالله هذا وتقاه كان مقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثيرا عنده (٤) يحنو عليه ويدعو له • جاء في حديث أبي عمران الجوني وسلم أثيرا عنده (٤) يحنو عليه ويدعو له • جاء في حديث أبي عمران الجوني فقال : اللهم ان كان قد حضر أجله فيسر عليه ، وان لم يكن حضر أجله فأشفه ، فوجد خفة ، (٥) • ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليرى أن عبدالله تقي شديد التقى ، فكان يحبه لانه صادق الايمان ، كأنه خلق في عبدالله تقي شديد التقى ، فكان يحبه لانه صادق الايمان ، كأنه خلق في قال : « لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في بعض أسفار، في اليوم الحار الشديد ، حتى أن الرجل ليضع من شدة الحر يده على رأسه ، وما في القوم صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن واحة ، (٦) • وقبل : كان عبدالله أول خارج الى الغزو وآخر قافل (٧) وكان الرسول يوجه عبدالله في مهمات ، فقد قدمه من بدر يبشر أهل العاليه بما فتح الله عليه ، عليه السلام ، واستخلفه على المدينة حين خرج الى غزوة بدر الموعد ، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس الى غزوة بدر الموعد ، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس

۱۱) السيرة ق۲ ص۹۷۷ \_ ۹۹۸ ٠

<sup>(</sup>٢) السيرة ق٢ ص٣٠٢ ، ٣٠٤ \_ ٣٠٥ ، وامتاع الاسماع جا

ص ٢١٠ ، تاريخ الكامل جـ٢ ص٧٥٠

<sup>(</sup>٣) السيرة ق٢ ص ٣١٥٠٠

<sup>(</sup>٤) طبقات الشعراء ص١٨٦٠

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبير ق٢ ج٣ ص٨٢٠

۲٦٢ ص ۲٦٢ ٠

<sup>(</sup>V) الاستيعاب ق٣ ص ٨٩٨٠

ثلاثين راكبا الى أُسَيَّر بن زارم اليهودي بخيبر فقتله ، وبعثه الى خيبر خارصا فلم يزل يخرص عليهم الى أن قتل بمؤتة(١) .

وكان من اكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم له ، انه كان يقربه ويستنشده ، حد ّث عبدالله نفسه قال : « مردت بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في نفر من أصحابه ، فأضب القوم : يا عبدالله بن رواحة ، يا عبدالله بن رواحة ، فعرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني ، فأنطلقت اليهم مسرعا ، فسلمت ، فقال ههنا ، فجلست بين يديه فقال : \_ كأنه يتعجب من شعري \_ كيف تقول الشعر اذا قلت ؟ قلت : فقل في ذلك ثم أقول ، قال : فعليك بالمشركين ، قال : فلم أكن أعددت شيئا فأنشدته ، فلما قلت :

فخبروني أثمــــان العبـــاء متى كنتم بطاريق أو دانت لكم مضر

قال : فكأني عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الكراهة أن جعلت قومه أثمان العباء ، فقلت (٢) :

نجالد الناس عن عرض فنأسرهم فينا النبي وفينا تنزل السور وقد علمتم بأنا ليس غالبنا حي من الناس ان عز وا وان كثروا يا هاشم الخير ان الله فضًكم على البرية فضلا ما له غير أ

 <sup>(</sup>۱) الطبقات الكبير ق۲ ج۳ ص۷۹ وأمتاع الاسماع ج۱ ص
 ۲۷۰ – ۲۷۱ وطبقات الشعراء ص۱۸۷ ٠

 <sup>(</sup>۲) طبقات الشعراء ص۱۸۷ – ۱۸۸ وابن سعد ق ۲ ج ۳
 ص ۸۱ ۰

انبي تفرست فيك الخير أعرفه

فراسة خالفتهم في الذي نظروا

ولو سألت أو استنصرت بعضهم

في جُــل ً أمرك ما آووا وما نصروا

فثبَّت الله ما آتاك من حسن

تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا

فأقبل عليٌّ بوجهه مبتسما ، ثم قال : واياك فثبت الله ، •

ان شعر عبدالله بن رواحة ، يمتاز بسهولته ، وشيوع المعاني الدينية فيه ، ويلاحظ أن شعر عبدالله قليل ، فعلى الرغم من اشارة ابن سلام من انه كان يناقض قيس بن الخطيم ، في حروبهم في الجاهلية (١) • وعلى الرغم من أنه معدود في الشعراء الذين دفعوا الاذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهاجوا قريشا مع كل ذلك ، فما تبقى من شعره قليل ، وكتب السيرة والادب لم تنقل الا بضعة مقطوعات من شعره • ونحن أمام فرضين كلاهما محتمل :

أولهما: ضياع شعر عبدالله ، فقد روى الاغاني: أن أهون الشعر على قريش في جاهليتها هو شعر عبدالله بن رواحة ، وان أشد الشعر عليها بعد اسلامها كان شعر عبدالله لأنه كان يعيرها بالكفر وأهون الشعر عليها شعر صاحبيه حسان بن ثابت وكعب بن مالك ، لانهما كانا يهجوانها بالمثالب والايام (٢) ، فأين ذلك الشعر الذي كان هينا على قريش تارة ، وشديدا علمها تارة أخرى ؟ ،

والفرض الثاني : أن شعر عبدالله قد قل بعد الاسلام ، لانه كـــان

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء ص١٨٦٠

<sup>(</sup>٢) الاغاني جـ ١٥ ص٢٩ ط بولاق ٠

يتأثم من قول الشعر ، نقل ابن سعد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعبدالله بن رواحة : « انزل فحرك بنا الركاب ، قال : يا رسول الله : أني قد تركت قول ذلك » (١) وروى عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « لما نزلت : ( والشنعراء في يتبعهم الغاوون ٠٠) قال عبدالله بن رواحة : قد علم الله أني منهم » (٢) بيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يسجع عبدالله على قول الشعر ، ويستنشده في كثير من الاحايين ، فاطمأن ينسجع عبدالله بعد ان سمع قول الله تعالى : « الا الدنين آمنوا و عملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وأنتصروا من بعد ما نظلهموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » (٣) .

وشيء آخر في شعر عبدالله بن رواحة ، أنه ملتبس بشعر كعب ابن مالك ، نقد روى ابن اسحق في السيرة ، قصيدة لعبدالله بن رواحة في شعر أحد ، يبكي بها حمزة ، وقد استدركها ابن هشام على ابن اسحق ، بأن القصيدة لكعب بن مالك ، كان أنشده اياها ابو زيد الانصاري ، وفي القصيدة يقول (٤) :

بكت عني و'حق لها بكاها وما 'يغنى البكاء' ولا العويال وما 'يغنى البكاء' ولا العويال على أسد الاله غادة قالوا أحمزة ذاكم' الرجال القتيال ' أصيب المسلمون به جميعا مناك وقد أصيب به الرساول'

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبير ق٢ ج٣ ص٨٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ق٢ ج٣ ص٨١٠

<sup>(</sup>٣) سبورة الشعراء آية ٢٧٧٠

<sup>(</sup>٤) السيرة ق٢ ص١٦٢ ٠ وأبو يعلى : كنية حمزة ٠

أبا يعلى لك الاركان مدُّت وأبت الماجد البَرِ الوصول وأنت الماجد البَرِ الوصول عليك سلام ربك في جنان مخالطها تعيم لا يسزول

وتستمر القصيدة تذكر بدرا وقتلى قريش ، ومخاطبـــة هنـــد بألا تشمت ، فقد رمى المسلمون بقليب بدر أبا جهل ، وعتبة ، وابنه ، وشيبة ابن ربيعة ، وغيرهم ٠

وبعد اجلاء بنى النضير ، يروى ابن اسحق شعراً لكعب بن مالك في الرد على عباس بن مرداس السلمي ، الا ان ابن هشام ينسب الى عبدالله بن رواحة (١) ، ولاشك ان في هذا الشعر سلاسة ووضوحا عرفا عن اسلوب ابن رواحة قال :

لعمري لقد حكَّت وحي الحرب بعدما أطارت لنُؤ يَّا قبل شرقا ومغربا بقيسة آل الكاهنسين وعزها فعاد ذليلا بعد ما كان أغلبا

الى أن يقول :

فُبعُداً وسُحْقاً للنضيع ومثلهيا ان أعقب فتح أو ان الله اعقب وكذلك في غزوة بدر الاخرة سنة أربع ، يذكر ابن اسحق قطع

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٢٠٢٠

لعبدالله بن رواحة ، يقول عنها ابن هشام « انشدنيها أبو زيد الانصاري لكعب بن مالك(١) :

وعدنا ابا سفيان بدرا فلم نجد وسدقاً وما كان وافي المعاد و صدقاً وما كان وافي فا تقسم لو وافيتنا فلقيتنا فلقيتنا فلقيتنا فلقيت المواليا لأبت ذميما وافتقد ت المواليا تركنا به أوصال عبه وابنه وابنه وعمراً ابا جهل تركناه ثاويا عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم الستىء الذي كان غاويا فاني وأن عنقتموني لقائي لي فدى لرسول الله اهلي وماليا فدى لرسول الله اله المها وماليا

أَطَعْنْنَاه لم أنعْد لِله فينا بغيره

شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا

واننا حين نروى هذا الشعر ، نرجـــح نسبته الى كعب بن مالك ، فهو بشعره اشبه ، وأن كانت هذه النسبة عمادها مرجحات ظنية ، وليس القطع الجازم ، ففي شعر المسلمين عامة شبه عام يجمعه ، وطبيعة الموضوع تجعله متشابها قريبا بعضه من بعض • ثم ان مرويات ابي زيد الانصــاري يمكن الاطمئنان اليها لانه ثقة متقدم •

وكان عبدالله بن رواحة من أمراء المسلمين في مؤتة ، في جمـــادي الاولى سنة ثمان ، فقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٢١٠ \_ ٢١١٠٠

زيد بن حارثة ، وقال : « ان أصيب زيد فجعفر بن ابي طالب على الناس، فان اصيب جعفر ، فعبدالله بن رواحة على الناس و الناس و تهيئوا للخروج وهم ثلاثة الاف ، وودعهم الناس بكى عبدالله بن رواحه فقالوا : « ما يبكيك يابن رواحه ؟ فقال : اما والله ما بي حب الدنيا ، ولا صبابة لكم ، ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقرأ آية في كتاب الله عزوجل ، يذكر فيها النار : « وان منكم الآ وا رد ما كان على ربيًك حتما مقيضيا ، (٢) ، فلست ادرى ، كيف لي بالصدر بعد الورود ؟ » ، فقال المسلمون : صحبكم الله ، ودفع عنكم ، وردكم الينا صالحين ، فقال عبدالله : (٣)

لكتني اســأل الرحمن مغفـــرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبـــدا وضربة ذات فرغ تقذف الزبـــدا او طعنة بيـدي حران مجهـرة بعدي بحربة تنفذ الاحشــاء والكبدا حتى يقال اذا مروا عــلى جد تيى أرشده الله من غاز وقــد رشــدا

واكثر شعر عبدالله قبيل مصرعه ، ينبىء بأنه كان يتخوف المـــوت ويتوقعه ، كأن هاجسا في نفسه ينبئه بالشهادة • حدث زيد بن ارقم قال : • كنت يتيما لعبدالله بن رواحه في حجره ، فخرج بي في سفره ذلــــك

 <sup>(</sup>۱) السيرة ق۲ ص٣٧٣ ، وأمتاع الاسماع جـ١ ص٣٤٥ ،
 ومغازي الرسول ص٣٢٣ ٠

۲۱) سورة مريم آية ۷۱ .

 <sup>(</sup>٣) السيرة ق٢ ص٣٧٤، والطبري ج٢ ص٣١٩ ط الاستقامة ٠
 ذات فرغ : ذات سعة ٠ الزبد : المراد هنا رغوة الدم ٠ مجهزة : سريعة القتل ٠ الجدث والجدف أيضا : القبر ٠

مردفي على حقيبة رحله ، فوالله انه ليسمير ليلة ً اذ سمعته وهو ينشم . أبياته هذه ،(١) :

اذا اد يتني وحسمات رحسلي مسيرة اربع بعد اليحساء فشأنك أنعسم وخلاك ذم وخلاك ورائسي ورائسي ورائسي ورائسي ورائسي وجاء المسلمون وغادرونسي بارض الشام منشيهي التسواء وردك كل ذي نسب قريب الى الرحمن منقطع الاخاء هنالسك لا أبالي طلع بعسل ولا نخسل السافيلها رواء

قال زيد : « فلما سمعتهن منه بكيت ، فخفقنى بالـــدرة ، وقــــال : ما عليك يالـــكع أن يرزقني الله شهادة ، وترجع بيني شعبتي الرحل ، • ثم قال عبدالله في بعض شعره وهو يرتجز (٢) :

يازيد' زيد اليعمالات النُدَّبل تطاول الليل هُديت فأنزل

(٢) السيرة ق٢ ص٣٧٧ · اليعملات : ح يعملة الناقة السريعة النشطة · الذبل : الضعيفات من كثرة الاسفار ·

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٣٧٦ - ٣٧٧ · الحساء : موضع ، وأصله الماء الله يغور في الرمل حتى يلقى صخرا ، فاذا بحث عنه وجد · فشانك أنعم : أي تنعم بعده فلا يكلفها سفرا بعد ذلك ، حيث عزم على الموت في سبيل الله · ولا ارجع : قال أبو ذر الخشني في شرح السيرة ؛ هو مجزوم على الدعاء ، دعا على نفسه أن يستشهد ولا يرجع الى أهله · البعل : النبات الذي يشرب بعروقه من الارض · رواء : صفة النخل ·

ودارت المعركة ، وكانت شديدة حامية ، استشهد فيها زيد بن حارثة، ثم استشهد فيها جعفر في بطولة منقطعة النظير (١) ، فاخذ عبدالله بن رواحه الراية ، ثم تقدم بها وهو على فرسه ، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد ، ثم قال : (٢)

أقسمت يا نفس لتنزلنه "

التنزلس أو لتكرهن أو لتكرهن الناس وشدوا الرائمة الناس وشدوا الرائمة مالي أراك تكرهين الجنه قد طال ما قد كنت مطمئه هل أنت الا نطفة في شنة المأن الناه أن الناه في شنة المأن الناه أن الناه ال

وقال أيضـــا :

يا نفسس الآ تُقتلي تمسوتي هذا حيمام الموت قد صليت ِ هذا حيمام الموت قد صليت ِ وما تمنيت فقد أعطيت ان تفعلي فيعلهما هذيت

يريد صاحبيه: زيدا وجعفرا • قال ابن اسحق: « ثم نزل • فلما نزل أتاه ابن عم له بعر قي من لحم فقال: شدّ بهذا صلبك ، فانك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت ، فأخذه من يده نم انتهس منه نهسة ثم سمع الحطمة في ناحية الناس • فقال: وأنت في الدنيا!! ثم ألقاه من يده ، ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قنتل \*(٣) يرحمه الله •

<sup>(</sup>١) ينظر خبر استشهاده في السيرة ق٢ ص٣٧٨٠٠

<sup>(</sup>٢) السيرة ق٢ ص٣٧٩ ، وطبقات الشعراء ص١٨٩ مع خلاف بسيط في الرواية وحذف • اجلبوا : صاحوا واجتمعوا • الرنة : صوت ترجيع شبه البكاء • النطفة : الماء القليل الصافي • الشنة : السقاء البالى • (٣) السيرة ق٢ ص٣٧٩ •

هؤلاء الثلاثة \_ حسان وكعب وعبدالله \_ شعراء المسلمين في المدينة ، الذين دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وباقضوا المشركين ، وهاجوهم ، وصوروا الحرب الكلامية من الجانب الاسلامي ، وهؤلاء هم الذين أنزل الله فيهم قوله : « الآ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا له كثيرا ، (۱) مستثنيا اياهم من الشعراء الذين يتبعهم الغاوون .

وقد رأينا من خلال العرض الموجز لحياة وشعر كل منهم ، الاتر الديني الجديد ، فهم وان لم يوفقوا التوفيق كله ، في استيعاب المسل والمعاني الدينية وعرضهافي شعرهم ، الا أنهم استطاعوا أن يرددوا بعضا من معاني الآيات القرآنية ، ويحاجوا المشركين ، ويباهوهم بفضل الدين ، وخر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولعل السبب في تقصير الشعراء عن تمثيل المعنى الديني ، بشكل النح في فهم الدين ، ان الشعراء أنفسهم لما يستطيعوا بعد فهم الدين السلامي ، ذلك الفهم الذي يتعمق نظمه ومبادئه ، بحيث يتهيأ لهم التعبير فن كل ذلك باصالة ووضوح ، هذا شيء ، وشيء آخر له صلة وثقى بما تدم ، هو أن أثر الحركات الدينية والفكرية ، وكذلك الثورات ، لايظهر اضحا كاملا في وقت مبكر ، بل لابد أن تمر فترة كافية تستقر فيها النفوس الاذهان ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعوض ما فات على النفواء ، فيوجههم ويسدد خطاهم ، ويدفعهم في سبيل الدين ، فتهيأ لهم

 <sup>(</sup>١) سبورة الشعراء \_ آية ٢٢٧ · وانظر تفسير البيضاوي ( أنوار تنزيل وأسرار التأويل ) ص٣٦٧ ط ٢ المطبعة البهية المصرية ١٣٤٤هـ ١٩١٦م ·

هناك شعراء آخرون في المدينة لم يبلغوا شاو الفحول وقد سقطت ام اشعار فيها ايمان وتقى مثل صرمة بن أبي أنس الانصاري ، وأبيي المرداء • انظر أشعارا لهم في الاستيعاب جـ١ ص١٤ ، ٣٣٤ ، ٣٦٣ •

بذلك أن يقوموا بمهمتهم الشعرية طيلة السنوات الثماني التي كانت بين الهجرة والفتح ، أما بعد فتح مكة ، فقد انضم الى هؤلاء الشعراء – باستثناء عبدالله بن رواحة ، الذي استشهد في نفس سنة ثمان – شعراء جدد ، منهم عباس بن مرداس الذي لمع اسمه في معركة حنين ، وكذلك بجير بن زهير وأخوه كعب بن زهير ، ولم ندرج هؤلاء في شعراء المدينة لانهم لم يشاركوا المسلمين في معاركهم الاولى قبل الفتح ، وجعلناهم مع غيرهم ضمن شعراء البادية لان شعرهم بدوي أعرابي •

أما شعراء المسلمين من المهاجرين ، وأما النساء المهاجرات الشواعر ، فسنعقد الفصل الثاني للتعرف بهم وعرض ما تيسر من شعرهم •



## شع الماجين

لم يكن شعر الانصار في المدينة وحده الممثل للدين ، والمعبر عن عواطف المسلمين وأمانيهم ، بل كان هناك شعر آخر ، عبر عن أمانيي المسلمين ، ودعا الى تحقيقها ، وشارك في الاحداث فوصفها ، وسجل النزعة الدينية الجديدة ، وذلك هو شعر المهاجرين والمهاجرات ، سواء من هاجر منهم الى الحبشة ، أو الى المدينة ، أو هاجر الهجرتين ، وفي كل ذلك سعى في سبيل الله ، وفي سبيل الدين الحنيف كي ينتشر وينتصر ،

فمن الذين هاجروا الهجرتين عبدالله بن جحش ، فعندما اشتد عدوان قريش وأذاها ، ولقى المسلمون \_ وهم بعد قلة ضعفاء \_ من قومهم المشركين ضروب الايذاء والارهاق والعنت ، اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه أن يهاجروا الى الحبشة ، اتقاءا لأذى قريش ، ونجاة بدينهم وأنفسهم ، فكان عبد الله ممن هاجر ثم عاد ثانية بعد أن ثبت أمر المسلمين ، وقوى شأنهم ، فهاجر تارة أخرى الى المدينة (١) ليلحق بالمسلمين هناك ،

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويؤثره ويعتمد عليه ، فكان يوجهه بمهمات ينجزها على خير وجه ، فقد بعثه عليه السلام ليترصد

 <sup>(</sup>١) حول هجرته الى الحبشة ينظر السيرة ق١ ص٣٢٤ وحـول
 هجرته وأهله الى المدينة في السيرة أيضا ق١ ص٤٧٠ .

قريشا مع ثمانية رهط من المهاجرين ، وكتب له كتابا ، أمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضى لما أمره به ، ولا يستكره مسن أصحابه أحدا ، ففعل عبدالله ، وقد مرت بهم عبر لقريش تحمل زبيسا وادما وتجارة لها فيها عمرو بن الحضرمي ، وترددوا في قتل القوم لانهم في الشهر الحرام ، ثم اختلفوا في حقيقة اليوم ، فأقدموا على قتل عمرو بن الحضرمي واستأسروا عثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان ، وهرب منهم نوفل بن عبدالله ، فلما رجع عبدالله بالعير والاسيرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، استنكر الرسول قتالهم في الشهر الحرام ، قال فيه ، قال فيه كير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام قال فيه ، قال أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل » (۱) ، وقد قالت قريش في ذلك : « قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام ، وسفكوا فيه الدم ، وأخذوا فيه المال ، وأسروا فيه الرجال » (۱) ، فقال عبدالله في ذلك ، يرد على قريش ، ويستفيد من الآيات الكريمة في ذلك (۱) :

صدودكم' عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد'

 <sup>(</sup>۱) السيرة ق ۱ ص ۲۰۱ - ۲۰۶ ، وســـورة البقرة آية ۲۱۷ .
 وورد الخبر فقط في المغازي ص ٤ .

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر السابق وأمتاع الاسماع جـ١ ص٥٥ – ٥٨ ،
 تاريخ الكامل جـ٢ ص٤٢ – ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) السيرة ق١ ص٥٠٥ - ٦٠٦٠

واخراج ُكم من مسجد الله أهله للسبت سلجد للسبت الجد

فَانَــَـّـا وَانَ عَيْرَتَمُونِـــا نَقْتُلَــــه وارجف بالاسلام باغ وحســد

سقينا من ابسن الحضرمي رماحنــــا

بنخلة لمسا أوقسد الحرب واقسد

دما وابن عبداللم عثمان بينسا

ينازعـــه غـُــل " مـن القـِـد عانـــد

وكان عبدالله قد شهد بدرا ، فأبلى فيها البلاء الحسن ، حتى نــــال انشهادة فيها<sup>(١)</sup> ، يرحمه الله .

وكان لعبدالله بن جحش أخ شاعر ، هو : أبو أحمد عبد بن جحش لم يكن ممن هاجر الى الحبشة ، فقد كان كفيف البصر (٢) ولعل ذلك كان عائقا قعد به دون الهجرة ، الا أنه هاجر مع من هاجر من أهله الى المدينة حين ضيقت عليهم قريش وآذتهم وهم على دين الله ، لم يزعزع أذى قريش ايمانهم ، وقد وصف أبو أحمد ما كان يلقاه وأهله في سبيل الله نقال (٣) :

ولو حلفت بين الصفـــا أم أحمــــد

#### ومروتها بالله برت يمينها

(١) السيرة ق٢ ص١٢٢ ومغازي رسبول الله ص١٢٠ وأمتاع الاسماع ج١ ص١٥٥٠ .

(۲) کان عبد بن جحش اعمی یطوف مکة اعلاها واسفلها بغــــیر
 قائد \_ السعرة ق ۱ ص ٤٧٠٠٠

(٣) السيرة ق١ ص٧٧٤ ـ ٤٧٣ ٠ غنم بن دودان : قبيلة الشاعر

لَنحن الألى كنا بها نم لم نـزل
بمكة حتى عـاد غثا سمينها
بها خيمت غنـم بن دودان وابتنـت
وما ان عدت غنم وخـف قطينها
الى الله تغـدو بين مثنى وواحـد
ودين رسول اللـه بالحق دينهـا

وشعر أبي أحمد تعبير عن عواطف المسلمين في مكة ، حيث آذتهم قريش واستضعفتهم ، فدفعتهم أن يغادروا أرضهم ومالهم ، وقد وصف أبو أحمد حاله وحال قريش حين هاجر الى المدينة فذكر ما في هذه الهجرة من تلبية لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما فيها من أجر في سبيل الله ، وقد وصف قريشا بأنهم قوم بغوا واعتدوا ، ولم تجد معهم هداية ولا نصيحة ، أما وقد وضح الحق ، وتبين الباطل ، فهم فتنان : واحدة نشدت الحق والهدى فوفقت ، وأخرى وسوس لها الشيطان فأضلها عن الحق فخابت وخيبت ، قال(١) :

لما رأتني أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب مول : فاما كنن لا بد فاعلا فمم بنا البلدان ولتنأ يشرب

فقلت لها : بل يشرب اليوم وجهنـــا وما يشأ الرحمن فالعبد يركب

 <sup>(</sup>١) السيرة ق١ ص٤٧٣ ـ ٤٧٤ ٠ الوتر : طلب الثار ٠ الرغائب:
 العطايا الكثيرة ٠ ملحب : طريق واضـــح ٠ اوعبوا : اجتمعوا وكثروا ٠ أجلبوا : صاحوا ٠ تزايلوا : تفرقوا ٠ ورعنا : رجعنا ٠

الى الله وجهي والرسول ومن يُقيم ْ الى الله يوما وجهـــه لا يُخيّب ْ

فكم قد تركنــــا من حميم مناصــــح وناصحــة تبــــكي بدمـــع وتنــدب

تری أن وتسرا نأینــــا عن بلادنــــا ونحن نری أن الرغا*ئب* نطلب

دعوت بني غنم لحقن دمائهم وللحق لما لاح للناس ملحب

أجابوا بحمد الله لمـــا دعاهم الى الحق داع والنجاح فأوعبــــوا

وكنـــا وأصحابا لنـــا فارقوا الهدى أعانوا علينـــا بالســـــلاح وأجلبــوا

كفوجين : أمـــا منهمـــا فموفـــق على الحق مهدي<sup>9</sup> وفــوج معـــذب'

طغوا وتمنوا كذبة وأزلَّهم عن الحق ابليس فخابوا وخيْبِوا

ورعِنْنا الى قول النبي محمـد ٍ فطاب ولاة الحق منـــا وطـُيبوا

وعز على المشــركين ان يفلت المسلمون من قبضتهم ، فنفسوا عن أحقادهم بأن آذوا المسلمين في بيوتهم ، فهذا أبو سفيان بن حرب يبيع دار بني جحش عدوانا منه وانتقاما ، وقد رأى أنه أحق الناس بها من غيره ، لان ابنته الفارعة تحت أبي أحمد ، فلما بلغ بني جحش ما صنع أبــو

سفيان بدارهم ، ذكر عبدالله بن جحش ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الرسول ، فيما يروى : « ألا ترضى يا عبدالله بأن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة ؟ قال : بلى ، قال : فذلك لك »(١) •

فلما كان الفتح ، كلم أبو أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في دارهم فأبطأ عليه ، فقال الناس لابي أحمد : « يا أبا أحمد : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يكره ان تراجعوا في شيء من أموالكم ، أصيب منكم في الله عز وجل » ، فأمسك عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال يخاطب أبا سفيان (٢) :

أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقب ندامه أمر عواقب ندامه دار ابن عمك بعتها تقضى بها عنك الغرامه وحليفُكم بالله رب الناس مجتهد القسامه اذهب بها طوق الحمامه طُوتَةها طوق الحمامه

وكما لقي عبدالله بن جحش ، وأخوه أبو أحمد العذاب في سبيل الله ، والهجرة هربا بالنفس والدين ، فكذلك لقى عثمان بن مظعون من قومه الاذى والبغي والعدوان ، فهاجر هجرته الاولى الى الحبشة (٣) ، وقال في ذلك شعرا يعاتب ويؤنب فيه ابن عمه أمية بن خلف (٤) :

<sup>(</sup>١) السيرة ق١ ص٤٩٩٠

<sup>(</sup>٢) السيرة ق١ ص٠٠٠

<sup>(</sup>٣) السيرة ق١ ص٣٢٢ و ٣٢٧

<sup>(</sup>٤) السيرة ق١ ص٣٣٢ وتيم بن عمرو هو جمح جد أمية (أمية ابن خلف بن وهب بن حذافه بن جمح) • الشرمان : مثنى شرم وهولجة =

أتيم بن عمرو للذي جـــاء بغضـــة ومن دونـــه الشرمان والبرك اكتــع'

أأخرجتني من بطن مكة آمنــا وأسكنتني في صرح بيضاء تقذع

تریش نبـــالا لا یؤاتیك ریشها وتبري نبـــالا ریشها لك أجمـــــع

وحاربت أقوامــا كرامــا أعـــزة وأهلكت أقوامــــا بهــم كنت تفـــزع

ستعلم ان نابتك يوما مُلْمِــة"

وأسلمك الاوباش ماكنت تصنع

وقد ظن المسلمون في الحبشة ، أن أهل مكة قد أسلموا \_ فيما بلغهم \_ فعاد منهم من عاد ، وكان فيهم عثمان بن مظعون • فلما كانوا قرب مكة ، علموا أن لاصحة لخبر اسلام مكة ، فلم يدخل منهم أحد \_ فيما يقول بن اسحق \_ الا بجواد أو مستخفيا(١) •

فدخل عثمان بن مظعون بجوار من الوليد بن المغيرة (٢) ، ته رد عثمان على الوليد جواره بدافع من ايمانه العميق وغيرته على أصحابه المسلمين ، وقد قال في ذلك : « والله ان غدوي ورواحي ، آمنا بجوار رجل من أهل الشرك ، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والاذى

البحر وهنا اسم موضعو كذلك البرك • اكتع: توكيد لاجمعوقد حذفت على غير القياس • صرح بيضاء : يريـــد الحبشة أي قصـــر النجاشى • الاوباش : الضعفاء الداخلون في القوم وليسوا منهم •

<sup>(</sup>١) السيرة ق١ ص٣٦٤ و٣٦٧

<sup>(</sup>٢) السيرة ق١ ص٣٦٩

في الله ما لا يصيبني ، لنقص كبير في نفسى »(١) • ثم يحضر عثمان مجلسا لقريش ، فيه لبيد بن ربيعه العامري ينشدهم ، فسمع عثمان قول لبيد :

« ألا كل شيء ما خلا الله باطل

فقال عثمان : صدقت ، قال لبيد :

ه وكل نعيم لا محالة زائل

قال عثمان : كذبت ، نعيم الجنة لا يزول » فاستاء ليد ، واستاء الحاضرون ، وتراد عثمان وبعض الحاضرين القول ، حتى لطمه أحدهم لطمة خضرت عينه ، فقال الوليد \_ وكان حاضرا يشهد ما أصاب عثمان \_: أما والله يا ابن أخي ، ان كانت عينك عما أصابها لغنية ، لقد كنت في ذمة منيعة » • قال عثمان : « بل والله ان عيني الصحيحة لفقيرة الى مثل ما أصاب أختها في الله ، واني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر »(٢) • ثم عرض عليه الوليد أن يعود الى جواره فرفض عثمان • وفي هذا الخبر من الدلالة على ايمان عثمان ، وثباته على ايمانه ، وتضحيته في سبيل مثله الاعلى الذي هوالاسلام ، ما يغني عن الشرح والتوضيح •

ثم هاجر عثمان ، فلحق باخوانه المسلمين في المدينة ، ثم يشهد بدرا ويكون له فيها حسن البلاء<sup>(٣)</sup> ، وتوفى في المدينة بعد بدر بقليل ،

ومن المهاجرين والمسلمين الاوائل ، الذين قصدوا الحبشة بأذن من رسول الله ، ونجاة مما يلقونه من عدوان قريش : عبدالله بن الحادث

<sup>(</sup>۱) السيرة ق۱ ص۳۷۰

 <sup>(</sup>۲) السيرة ق١ ص٣٧٠ ـ ٣٧١ . وكذلك وردت في الاغانـــي
 ج١٤ ص٩٦ ط ساسى والاصابة ج٣ ص٣٢٦ والكامل ـ ابن الاثـــير
 ج٢ ص٨٦ .

<sup>(</sup>٣) السيرة ق١ ص١٨٤

السهمي ، قال شعرا يذكر فيه عدوان قريش ، وما يلقـــاه المسلمون من عذاب وضيم(١):

يا راكب بلتّفن عني مُغلغلة من كان يرجو بلاغ الله والدين

كل امرىءٍ من عباد الله مضطهد بطن مكـــة مقهــــور ومفتر

أنَّا وجدنا بـــلاد اللـــه واســـعة

تنجي من الذل والمخزاة والهـــون

فلا تقيمـــوا على ذل الحيـــاة وخز

انا تبعنـــا رســول الله واطرحـــوا

قــول النبي وعالـــو في الموازيـــن

فاجعل عذابك بالقسوم الذين بغوا

وعائــــذا بـــك أن يعلــو فيطغوني

وعلى الرغم من أن هذا الشعر ، قد قيل في فترة مبكرة من عهد الاسلام ، فان فيه روحا اسلاميا واضحا ، ولعبدالله شعر غيره ، قاله في ذكر باطل قريش وجحودها لحق الله ، ويقرن فعلها ذلك بفعل عدد ومدين وثمود ، ويهدد ويوعد قريشا من بعيد (٢) :

<sup>(</sup>١) السرة ق١ ص ٣٣٠ \_ ٣٣١ .

 <sup>(</sup>۲) السيرة ق١ ص٣٣١ ٠ الحجر : أهل الحجر وهـــم ثمود ٠ أبرق : أهدد ، وبهذا البيت سمى الشاعر المبرق ٠ النقر : البحث عــن الشيء ، التنقير عنه ، ويروى النفر أيضا ٠

وتلك قريش تجحد الله حقـه كما جحــدت عاد ومدين والحجــر'

فــان أنــا لـــم أ'بر ِق فــلا يسعنني من الارض بـَر<sup>2</sup> ذو فضــاءٍ ولا بحر

بأرض بهما عبد الالبه محمسد

أُ'بِيِّنُ مَا فِي النَّفْسِ اذْ بَلْـغُ النَّقْــر

وقال كذلك يصف حالة المسلمين وهجرتهم (١):

أبت كبدي لا أُ كذ بِنْكَ قتالهـــم علي ً وتأبـــاه علي ً أنامـــلي

وكيف قتـــالـي معشرا أدَّبوكم على الحق أن لا تأشــــوه بـــــاطل

نفتهم عبـــاد الجن من حر أرضهم

وعبدالله بن حذافة شاعر من شعراء قريش الذين ذكرهم ابسن سلام (٢) ، وكان المؤمل أن يقول شعرا كثيرا ، في مهاجره بالحبشة ، وعند عودته منها ، ولعل لوجوده بأرض الحبشة حيث يصعب نقل الشسعر وروايته من بلد أعجمي الى بلد عربي من ناحية ، ولان الشعرالذي قاله لا يروق لقريش ، فلم ترو منه شيئا من ناحية أخرى ، ولقصر الفترة بين عودته من أرض الحبشة ( سنة سبع ) ، ووفاته مستشهدا يوم الطائف

( سنة تمان )(١) من ناحية ثانثة ، ما يفسر قلة شعره .

ولم يكن شعر المهاجرين وحده ليمثل الشعر الاسلامي ، بل كان هناك شعر آخر يؤازره ويشد منه ويكمل صورته في الذهن ، وذلك هو شعر النساء المهاجرات من مكة ، ولو أن شعرهن في أكثره قد تناول جانبا خاصا ، هو رثاء الشهداء ، وندب الموتى ، والبكاء على صرعى المسلمين ، ومن الطبيعي أن لا تظهر في هذا المجال النزعة الدينية واضحة بارزة ، وضوحها عند الشعراء من الرجال ، الذين طرقوا موضوعات أعم وأشمل ، وفيها حيوية وتمثيل لوجهة نظر المسلمين ،

ومن شواعر المسلمين المهاجرات في سبيل الله ، هند بنت أ'ثاثه بن عبدالمطلب ' و كان قــــد عبدالمطلب ' و كان قــــد استشهد في بدر ، قتله عتبة بن ربيعة ، قطع رجله فمات بالصفراء (۳) :

لقد ضُمَّنن الصفراء مجدا وسؤددا وحلما أصيلا وافـر اللب والعقل

<sup>(</sup>١) ذكر ابن اسحق في السيرة ق٢ ص٤٨٦ أنه استشهد يــوم الطائف ثم ذكر في موضع آخر ق٢ ص٣٦٥ أنه هلك بأرض الحبشة وكرر ذلك في ق٢ ص٣٦٧ ولم يذكره مع القادمين من أرض الحبشة الا أن الذي يرجح استشهاده يوم الطائف الروايات التي جاءت في : جمهرة أنساب العرب ص١٥٦ ونسب قريش ص٤٠١ والاستيعاب ق٣ ص٨٨٥ وبذلك تكون عبارة : هلكه بأرض الحبشة غير موثوق بها ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر خبرها في الطبقات الكبير جـ٨ ص١٦٥ \_ ١٦٦ ط ليــدن ٠

<sup>(</sup>٣) السيرة ق ١ ص ٧٠٦ شهدا، بدر وينظر الشعر في ق ٢ ص ٤١ - ٤١ . الصفراء : موضع بين مكة والمدينة ، الاشعث المتغير ، الجذل: أصل الشجرة ، تصفه بالقوة والثبات ، الزفزف : الريح السريعة الشديدة التشبيب : ايقاد النار تحت القدر ، ازبدت : رمت بالزبد الرغوة ، على رسل : بلين وسهولة ،

عيدة فابكيه لأضياف غربة

وأرملة تهوى لأشعث كالجذل

وبكيب للاقوام في كـــل شـــتوة

اذا احمر "آفاق السماء من المحل

وبكيـــه للايتـــام والريح زفـــزف

وتشبيب قــــدر طالمـــا أزبدت تغلي

فان تُصبح النيران قد مــات ضوؤهـــا

فقد كان يذكيهن بالحطب الجزل

لطارق ليل أو لملتمس اليقسرى

ومستنبح أضحى لديه على رسل

وقد عقب ابن هشام بقوله : « وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لهند ، (۱) • على أن مرجحات الظن تدعم نسبة هذا الشعر لهند ، أو امرأة مصابة مثل هند ، فصلة الرحم التي تجمع هندا بعبيدة بن الحادث ، ونفس المرأة في هذا الشعر ، حيث ترى في الرجل مصدر القوة والخير والكرم والنجدة ، كل ذلك يرجح نسبة الشعر اليها •

وفي أحد كانت هند بنت عتبه قد مثلت بقتلى المسلمين ، وعلت على صخرة مشرفة ، وصرخت ترتجز متشفية بمصاب المسلمين :

نحـــن جزينــاكم بيوم بــــــدر

والحرب بعد الحرب ذات سُعر

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص ٢٤٠

فأجابتها هند بنت أثاثه ، هاجية ومنكرة وداعية عليها(۱):
خزيت في بدر وبعد بدر
يا بنت وقاع عظيم الكفر
صبّحك الله غداة الفجر
ملهاشميين الطوال الزهر
بكل قطاع حسام يفري
حمزة ليثي وعلي صقري
اذ رام شيب وأبوك غيدي

وقال ابن هشام بعدها: « تركنا منها ثلاثة أبيات أقذعت فيها » • والاقذاع في شعر النساء ظاهرة معروفة ، فالمرأة تغلبها عواطفها ، وتتراكم على صدرها المشاعر الفوارة ، فلا تستطيع أن تهذبها وتنسقها ، بل تطلقها على الطبيعة بما فيها من حماس واقذاع وسباب ، وتلك سنة الله في خلقه • وقد بكت هند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بقطع حزينة ، قالت تخاطب فاطمة بنت النبي (٢) :

أشاب ذؤابتي وأذل ر'كني بكاؤك فاطم الميت الفقيدا

<sup>(</sup>۱) السيرة ق٢ ص٩١ – ٩٢ • الوقاع : الكثير الوقوع في الدنايا ملهاشمين : من الهاشمين • الزهر : ج ازهر ، الابيض • يفرى : يقطع • شيب : مرخم شيبة وهو شيبة بن ربيعة بن عبد شمس عم هند بنت عتبة • ضواحي النحر : ما ظهر من الصدر •

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبير ق٢ جـ٢ ص٩٧٠

وكذلك قالت(١):

ألا يا عين بكتِّي لا تَملي

فقد بكر النعـــى بمن هويت'

ولها غير ذلك مقطعات في رثاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الا أن أثر الاسلام في ذلك غير ظاهر .

وشاعرة أخرى من شواعر المسلمين ، فعلت ما فعلته هند في بكاء القتلى ، والتفجع على المسلمين ، ولعل الروح الاسلامي يظهر في شعرها أوضح منه في شعر هند ، تلك هي صفية بنت عبدالمطلب ، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأم الزبير بن العوام الصحابي الجليل (٢) ، وأخت حمزة بن عبدالمطلب ، عم رسول الله ، الذي استشهد في أحد ، ولصفية شعر رواه ابن اسحق عن محمد بن سعيد بن المسيب ، نذكره هنا ، لا لتبتنا من صحته \_ فقد ذكر ابن هشام انه : لم ير أحدا من أهل العلم بالشعر يعرف هذا انشعر ، الا أنه لما رواه محمد بن سعيد بن المسيب ودونه (٣) \_ بل لانه لا يخلو من فائدة ، فصفية شاعرة ليس في ذلك ريب ، ولكن الريب يحوم حول أخواتها وطريقة صياغة القصة ،

روي أن عبدالمطلب لما حضرته الوفاة ، وعرف أنه ميت ، جمــع بناته وكن ست نسوة : صفية ، وبرة ، وعاتكة ، وأم حكيم البيضاء ، وأميمة وأروى • فقال لهن : « ابكين علي ً ، حتى أسمع ما تقلن قبل أن أموت »• فقالت صفية تبكى أباها (٤) :

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق .

<sup>(</sup>۲) نسب قریش ص ۲۰۰

<sup>(</sup>٣) السيرة ق١ ص ١٦٩٠

 <sup>(</sup>٤) السيرة ق١ ص١٦٩ ـ ١٧٠ • الفريد : الدر • الوغل : الساقط المقصر في الامور • النكس • الضعيف • الشخت : الدقيق =

أرقت الصوت نائحة بليسل على رجل بقارعة الصعيد على دجل بقارعة الصعيد ففاضت عند ذلكم دموعي على خدي كمنحدر الفريد على رجل كريم غير وغيل له الفضل المبين على العبيد على الفياض شيبة ذي المعالي أبيك الخير وارث كل جود صدوق في المواطن غير نيكس ولا شخت المقام ولا سيد

عظیم الحلم من نفر کرام خضارمة ملاوئة أسود فلو خلد أمرؤ لقدیم مجد ولکن لا سبیل الی الخملود

لكان مُخلدا أخرى الليالي

لفضل المجد والحسب التليـد

وتستمر بنات عبدالمطلب في رثاء أبيهن ، واحدة تلو الاخرى ، فاذا ما انتهين ، أشار عبدالمطلب برأسه \_ وقد أصْميت َ \_ أن هكذا فأبكينني (١).

الضامر • السنيد : الضعيف الذي يسند رأيه الى غيره • خضارمة : حخصرم ، الجواد المعطاء • ملاوثة : أقوياء ج ملواث من اللوثة وهي القوة •
 (١) السيرة ق١ ص١٧٣ •

هذا ما روي من شعر لصفية في الجاهلية ، وهو شعر يناسب طبيعة المرأة في البكاء على الميت ، وذكر محامده في القوة والبأس والكرم •

أما في الاسلام فقد كان حزنها الشديد ، وشعرها الحزين المتفجع على حمزة أخيها ، وكان قد استشهد في أحد ، ووجد في بطن الوادي وقد بغر بطنه عن كبده ، ومثل به ، فجدع أنفه ، وقطعت أذناه وكانت التي مثلت به هند بنت عتبة ، فقد لاكت كبده فلم تسغها ـ وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين رأ يما رأى ، قال : « لولا أن تحزن صفية ، ويكون سنة من بعدي ، لتركته حتى يكون في بطوع السباع ، وحواصل الطير »(۱) • وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حريصا على أن يجنب صفية رؤية أخيها وقد مثلً به • وقد أبدت صفية صبرا واحتسابا في سبيل الله • وقال كعب بن مالك يرثمي حمزة ويخاطب صفية (۱) :

صفية قومسى ولا تعجسزي

وبَــكِّـي النســاء على حمزة ١٠٠٠الخ

وقالت صفية تبكي أخاها(٣) :

أسائلة" أصحاب أحد مخافة

بنــات أبي من أعجـــم وخبير

فقال الخبير ان حمرة قد ثوى

وزير رسول اللمه خمير وزيمر

<sup>(</sup>١)- السيرة ق٢ ص٩٥ وأمتاع الاسماع ج١ ص١٥٣ \_ ١٥٤٠

<sup>(</sup>٢) السيرة ق٢ ص١٥٨ وقد مرت القطعة عند الحديث عن كعب ابن مالك •

<sup>(</sup>٣) السيرة ق٢ ص ١٦٧٠

فذلك ما كنا نرجى ونرتجي الحمرة يوم الحشر خير مصير فوالله لا أنساك ما هبت الصبا بكاءاً وحزنا محضري ومسيري على أسد الله الذي كان مدرها يذود عن الاسلام كل كف ور فياليت شلوى عند ذاك وأعظمي لدى أضبع تعتاد ني ونسور أقول وقد أعلى النعي عشيرتي جزى الله خيرا من أخ وصير (۱)

ويتميز هذا الشعر بصدق الايمان ، والتأثر بالقرآن ، ويتضح ذلك في قولها :

دعاه اله الحـــق ذو العرش دعوة ً الى جنــة يحيـــا بهـــا وـــــرور وكذلك في قولها :

وأورد ابن سعد في كتابه (٢) مقطوعات في رثاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تتشابه في الصيغة والاسلوب ، من ذلك قطعة مطلعها : لَهَنْفَ نَفْسَي وَبَتْ كَالْمُسْلُوبِ

آرقُ الليـلُ فِعْلُـةً المحـــروبِ

(١) النعى \_ يروى بالرفع على الفاعلية وبالنصب على المفعولية •
 (٢) الطبقات الكبير ق٢ ج٢ ص ٩٤٥٥ وكذلك ذكر رثاء عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وأم ايمن ، وهند بنت الحارث بن عبد المطلب وهند بنت أثاثه • لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ص ٩٣ \_ ٩٨ •

وكذلك قالت تخاطب فاطمة الزهراء: أفاطــــم' بكيّــــى ولا تســــــأمثى صبحـــك ما طلــع الكوكــــب

وَمَنَ الشَّعَرِ الذِي تَظْهَرُ فَيهُ عَوَاطَفُ المِرَأَةُ وَسُـخَصِيتُهَا وَجَزَعُهَا ، شَّعَرِ نُعْمَ بَنْتَ سَعِيدُ زُوجِةً شَمَاسٌ بِنَ عَثْمَانَ ، قَالَتُ تَبِكَى شَمَاساً ، وكَانَ أُصِيبِ يَوْمَ أُحَدُ<sup>(١)</sup> :

يا عين جودي بفيض غير أبساس على كريم من اغتيان أباس صعب البديهة ميمون نقيت من حمال الويسة ركب أفسراس حمال الويسة ركب أفسراس أقول لما أتى انباعي له جزعا أودى الجواد وأودي المطعم الكاسي وقلت لا خلت منه مجالسه لا ينعد الله عنا قرر شماس

لا يبعد الله عنا فرب شماس ِ فقال أخوها أبو الحكم بن سعيد بن يربوع يخفف عنها ويعزيها(٢):

اقنى حياك ٍ في ســـــــر وفي كــــرم فائـما كــان شــمـــاس" مــن النــاس

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص١٦٨ الابساس : مسح ضرع الناقة لتدر ، يقال لها بس بس ، وقد استعارت هذا المعنى للدمع الفائض بغير تكلف • الاباس : الشديد الذي يغلب غيره • البديهــة : اول الرأى • ميمون نقيبته • مسعود فعاله •

<sup>... (</sup>٢) السّيرة ق٢ ص١٦٨ · اقني حياءك : احفظي حياءك والتزمي به يوم الرّوع : يوع الفزع والباس وهو القنال ·

لا تقتُـلي النفسَ اذ حانت منيَّـتُـــه

أشعارا ونسبوها اليهم(١) .

في طاعة الله يوم الرَّوع والباس ِ قد كان حمزة' ليث الله فاصطبري

فذاق يومشذ من كأس شماس وهناك شعر اسلامي دونته كتب السيرة ، لشعراء مسلمين من اصحاب رسول المه صلى الله عليه وسلم ، ومن آل بيته ، وقد تركنا ذلك الشعر ، والخوض فيه ، لأن الشك يحوم حواه ، وان الاحداث التاريخية وملابسات أخرى ، اتاحت للخرافة أن تنسج خيوطها حول اصحابه ، فحيكت في ذلك شتى الاساطير ، ومن أولئك الصحابة وآل بيت رسول المه صلى الله عليه وسلم ، الذين أولع الناس بأن ينسبوا اليهم أقوالا وأشعارا : على بن ابي طالب ، وحمزة بن عبد المطلب ، وطالب بن ابسي طالب ، وأبو بكر الصديق ، وغيرهم ، وقد عظم على الناس ان يكون لهم طالب ، وأبو بكر الصديق ، وغيرهم ، وقد عظم على الناس ان يكون لهم

ذَلَكَ الْبِلاهِ فِي سبيل الله ، ولا يكون الهم في ذلك شعر ، فلفق المتأخرون

<sup>(</sup>۱) هناك ديوان منسوب لعلي بن ابي طالب طبع مرارا ، وكذلك نسب ديوان لابيه ابي طالب ، ينظر تاريخ الادب العربي \_ بروكلمان ج ١ ص ١٧٥ ، الترجمة العربية ، وذكر ياقوت الحموي عن ابي عثمان المازني انه « لم يصبح أن عليا تكلم من الشعر بشيء غير بيتين » معجم الادباء ج ٥ ص ٢٦٣ ، ط مرجليوث ، وقد اورد ابن اسحق لعلي بن ابي طالب شعرا في بناء مسجد المديمة \_ السيرة ق ١ ص ١٩٠٤ \_ وأورد له كذلك قصيدة في خمسة عشر بيتا يوم بدر أنكرها ابن هشام \_ ق ٢ ص ١١-١٢ ورجزا يوم أحد \_ ق ٢ ص ١٦-١١ أنكره ابن هشام ايضا ، وقصيدة في خمسةعشر بيتا يوم بني النضير \_ ق ٢ ص ١٩٧ \_ أما حمزة فقد أورد خمسةعشر بيتا يوم بني النضير \_ ق ٢ ص ١٩٧ \_ أما حمزة فقد أورد أخرى في يوم بدر في سبعة عشر بيتا \_ ق ١ ص ١٩٧ \_ وقصيدة أخرى في يوم بدر في سبعة عشر بيتا أنكرها ابن هشام \_ ق ٢ ص ٨ أخرى في غزوة عبيد بنالحارث أنكرها ابن هشام \_ ق ١ ص ٩٩٠ \_ ونسب له ابن اسحق شعر عبدالله أبن جحش في غزوته ، ستة عشر بيتا \_ ق ١ ص ٢٠٥ \_ ونسب له ابن اسحق شعر عبدالله ابن جحش في غزوته ، ستة عشر بيتا \_ ق ١ ص ٢٠٥ .

أما وقد انتهينا من الكلام عن شعر المسلمين ؛ المهاجرين منه والانصار • فلننظر في هذا الشعر نظرة اجمال ، فماذا نجد فيه من الامور البارزة ؟ نجد أنه لم يبرز من شعراء المدينة في ظل الاسلام الا ثلاثة ، هم : حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وعبدالله بن رواحة ، وأختفى من الميدان قيس بن الخطيم وأبو قيس بن الاسلت ، ونجد أن هؤلاء الشعراء عريقون مجيدون ، وهم في قومهم من سراة الناس • على أنه عرف غير مؤلاء من الذين شاركوا في المناوشات الشعرية ضد قريش ، وهم شعراء مغمورون ، لم يبرزوا ولم يخلفوا شعرا وافرا ، وشعره مؤلاء متناثر في مغمورون ، لم يبرزوا ولم يخلفوا شعرا وافرا ، وشعراء ، وليس في جمعه ضاعف الكتب ، وبخاصة في سيرة ابن هشهام ، وليس في جمعه فيما نظن \_ كبير فائدة (١) •

أما الشعراء الذين هاجروا الى المدينة ، أو الى الحبشة من المسلمين أول الدعوة ، فلم يبلغوا شأو الثلاثة المقدمين ، وشعرهم مقطعات وابيات ، لم يبلغ القصيد ، وقد كان شعرهم يمثل الوجهة الاسلامية أول الدعوة ، أما ابان أزدهار الشعر في الحرب الكلامية بين مكة والمدينة ، فلم يكن لهنام صوت ،

وعلى الرغم من ان هؤلاء الثلاثة : حسانا وكعبا وعبدالله ، هـــــم

<sup>(</sup>١) لان اكثر ذلك الشعر مشكوك في صحته وصحة نسبته ، وقد نبه ابن هشام على ذلك في مواضعه ، ونذكر من ذلك شعر : خوات بن جبير يجيب العباس بن مرداس حين مدح وبكى النضير · السيرة ق ٢ ص ٢٠١ وشعر عبدالله بن أنيس في قتله ابن نبيح بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم · السيرة ق٢ ص ٦٢٠ · وشعر ميمونة من بنى مريد بطن من بلي ، في الرد على كعب بن الاشرف اليهودي السيرة ق٢ ص٥٠ وشعر ابني خيثمة في اخراج زبنب بنت الرسول الكسريم السيرة ق٢ ص٥٠ ص ٥٠٥ · وشعر خبيب بن عدى حين غدرت به قريش ثمصلبته · السيرة ق٢ ص ٥٠٥ · وشعر خبيب بن عدى حين غدرت به قريش ثمصلبته · السيرة ق٢ ص ٢٠٠ · وغير ذلك ·

الدعوة على الوجه الاكمل ، فشعرهم لم يرتفع الى مستوى الحدث ، فهــو وان كان قريب الصلة بالدين ، الا أنه لم يوفق التوفيق الكامل المرتجى ذلك لان الشاعر في هذه الفترة ، كان يعبر عن حاجات الجاهلية ، وحاجات الاسلام ، حاجات الجاهلية التي نشأ عليها وألفها وأستجاب لها ، وصـــارت جزءًا من تكوينه الفكري والخلقي والفني ، وحاجات الاسلام الجــديدة التي صارت جزءا من حياة الشاعر الجديدة ، وضرورة تمليها عليه تعاليم الاسلام ، ومبادىء الدين • وكان لابد للشاعر من أن يوفق بين الحاجتين، فهو لن يستطيع أن ينزع عنه موروثات الجاهلية وآثارها ــ حتى لو أراد ــ ولذلك نجد أن الشعر في هذه الفترة يبدو \_ لاول وهلة \_ مقصرًا عـــن تأدية المهمات التي نيطت به ، ولكن هذا الامر في حقيقته طبيعي ، اذا مــا نظر المظروف العامة التي تحيط بالشاعر ، وبناء على هذا ، نجد استمرار النفس الجاهلي في هذا الشعر ، وبخاصة في اول العهد بالدين ، واذا جاء المعنى الديني في القصيدة ، فيكون محصورا في بيت أو أبيات ، ويـأتي مقتضبًا من غير عمق أو توسع ، ولا استرسال أو تفصيل ، فتذكر \_ غالبًا \_ الفاظ دينية ، كالكافر والمسلم ، والفاجر ، والمؤمن ، والضلال ، والهدى ، والجنة ، والنار ، أو الذين تصروا الآله ، أو البر الحنيف • ومــع أن السور والآيات كانت تنزل في الاحداث ، وفيها حث وتوجيه ، وفرض الفروض ، ومخاطبة المشركين ، وتحريض المؤمنين ، مع كل ذلك لــــــم تكن افادة الشعراء من المعاني القرآنية الا قليلا •

الا أن هناك تعويضا جاء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو يرعى الشعراء المسلمين ، ويوجههم ، ويسدد خطاهم ، ينهاهم عـن أمور ، ويحضهم على أخرى ، فكان أن سد نقصهم ، ورعى مواهبهم ،

فقد تعهدها بالصقل وانتهذيب وانتوجيه ، فمن ذلك انه عليه السلام ، كان لا يرضى ان ينال شعراؤه من أعراض القرشيين ، أو ينتقصوا مسن أحسابهم ويعيروهم بضعة الشأن وانسب وفق السنن الجاهلية ، فقد لاحظ عبدالله بن رواحة الاستياء في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين وصف عبدالله قريشا بأنهم « أنمان العباء » ، ولكنه كان يظهر استبشاره ورضاه عليه السلام ، بقول عبدالله :(١)

نجالد' الناس عن 'عرض ِ فنأسر ُهم

فينـــا النبي' وفينـــا تنزل السُــور'

أو أن يقول كعب بن مالك في قريش : « جاءت سخينة' كي تغالب ربّها ٥٠٠ » أي عندما يكون المعنى الاسلامي ممثلا ، فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يسره أن يتناول الشعراء فنون الشعر من الجانب الديني ، أو على ضوء الصورة القرآنية في تناول موضوعات الحياة .

وقد اثمرت جهود الرسول في صقل مواهب الشحراء المسلمين ، فصارت تعطى أكلها عند الفتح ، أو قبله بقليل ، فالمعنى الاسلامي في الشعر في هذه الفترة ، بدأ يتضح ويعمق ، وصارت الشخصية الاسلامية في الشعر تتميز عن شخصية الشاعر الجاهلي ، فبعد ان كان الفخر في الحرب بقوة العدة والعدد ، وبلاء القبيلة وكسب المغنم ، وسبي العدو ، صار الفخر في شعر المسلمين بنيل الشهادة في سبيل الله ، وانتصار جند الله وأمة المسلمين \_ لا القبيلة \_ على أعداء الله المشركين ، وصار الكسب كسب رضوان الله ورسوله ، لا كسب الشاة والبعير ، وكان طبيعيا لذلك ان يكون اسلوب الشعر خاضعا للمعنى الجديد ، فصارت لغة الشعر سهلة لينة ،

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبير \_ ابن سعد ق٢ جـ٣ ص٨١٠

ابتعدت عن خشونة الكلمة الجاهلية ، وصعوبة تركيب العبارة ، ولذلك فليس من الغريب ان يلين شعر حسان الاسلامي ، ويسلس شعر كعب ويعذب ، أما ابن رواحة ، فيكاد أن يكون شعره كلام المتخاطبين ، وهسو حديث النفس المؤمنة ، التي تفصح دون اعياء أو تعقيد .

- وكان لجودة هذا اشعر وخصوبته ، ولتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للشعراء ورعايتهم ، أن ساهم مساهمة فعالة في نشر الدعوة وأخضاع المشركين والمتمردين على الدين ، فيكفى ان يتفوق حسان ماعر الرسول - على شاعر تميم ليسلم ذلك الوقد ، ويشهد بأن هذا الرجل مؤتى له ، - أي رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما ان أبياتا قالهن كعب بن مالك بعد حنين ، توقع الرعب في قلب دوس ، فتدخل الاسلام ، فكان شعر هؤلاء الشعراء ، سيفا مصلتا على رقاب المشركين ، وسلاحا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يخضع به أعداء الدين ،

ثم أن هذا الشعر ، يمتاز \_ فيما يمتاز به \_ بكثرة ما في من رثاء الشهداء ، الذين سقطوا في المعارك التي دارت بين المسلمين وبين قريش ، أو بينهم وبين اليهود ، ثم رثاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والصحابة بعده ، وكان لحمزة عم الرسول النصيب الاوفى من ذلك الرثاء ولم يكن شعر الرثاء الا صورة من صور الدعاية للدين ، وبث الافكار الاسلامية ، لان شعراء المسلمين كانوا يمزجون رثاءهم لقتلاهم بثواب الاخرة ، والتنعم بجنان الخلد ، والاستشهاد في سبيل الدين هو الغاية السامية التي يسعى اليها المسلم ، فالناحية المعنوية لدى المسلمين قوية ظاهرة ، ولم تتح هذه الناحية للمشركين ، فلم يجدوا التبرير المقنع لقتل أصحابهم ، ولم يكن المامهم الهدف السامي البعيد الذي ترتبط به نفوسهم ،

أما النساء اللواتي كن يقلن الشعر في المواقف الحربية الاسلامية ،

فُفي شعرهن حمية وتحريض على القتال ، وبكاء على القتلى من ذويهــن ، واشتفاء بقتلى أعدائهن .

الا ان هذا الشعر ، يكاد يخلو من الاثر الاسلامي الا في القليسل ، فقد تسقط بعض المعاني القرآنية ، أو الاقباس الدينية ، وبخاصة عند صغية بنت عبد المطلب ، وشعر النساء المسلمات بعامة لا يبعد عن شعر النساء الجاهليات ، اللواتي قلن في موضوعهن ، وبكين قتلاهن ، في أيام العرب الاولى ،

الباب الثاني شعر المعارضة في مكة والطائف والقرى اليهودية

### الباب الثاني

# شِعُ المَعَالَظَانَ اللهِ الل

#### مقدمـة \_ مكة

بيت الله الحرام ، ومعقل المعارضة ، التي وقفت بوجـــه الديــس الاسلامي ، وقاومت المسلمين طيلة السنوات الثمان التي انتهت بفتح مكة ، واذلال أهلها المتمسكين بموروثاتهم في معتقدات الجاهلية ، والمعتزيـــن بسلطتهم التي كونتها قدسية البيت الحرام .

وفي اسمها يقولون : سميت مكة لانها تمك الجبارين ، أي تذهب نخوتهم • ويقال سميت مكة لازدحام الناس بها ، من قولهم : قد أمتك الفصيل ضرع أمه ، اذا مصه مصا شديدا ، ويقال : مكة اسم المدينة ، وبكة اسم البيت (١) •

وسماها الله تبارك وتعالى: أم القرى فقال: « ولتنذر أم القرى ومن حولها »(٢) • ووصفها بالبلد الامين: « والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين »(٣) • وقد أكرمها الله تعالى ، وبارك بيتها ، وجعلها حرما آمنا ، قال تعالى : « ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى

<sup>(</sup>١) معجم البلدان \_ ياقوت ط السعادة مصر جـ ٨ ص١٣٣٠ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الانعام آية ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) التين ١ - ٣ .

للعالمين فيه أيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان أمنا "(١) وقال وقال الله تعالى : « واذ جعلنا البيت مشابة للناس وأمنا "(٢) وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يحبها ويؤثرها ، فقد وقف على الجزورة لما خرج مهاجرا منها ، قال : « انبي لاعلم أنك أحب البلاد الي أ ، وأنك أحب أرض الله الى الله ، ولولا ان المشركين أخرجوني منك ما خرجت "(٣) ، وكان يناجيها : « مرحبا بك من بيت ، ما أعظمك وأعظم حرمتك "(١) ،

وكان بيت الله الحرام – لما له من مكانة دينية ، قبل الاسلام وبعده – مصدر نعمة على قريش أهل مكة ، جاءتها العرب من كل حدب وصوب ، حاجة ومتقربة الى أصنامها في مواسم الحج وغير مواسم الحج ، ومعها الهدايا والنذور ، وأصناف البضائع التي تعرضها في أسواق مكة ، وقد كانت تقام الاسواق على مقربة من مكة ، وباشراف أهلها ، وهي عكاط ، ومجنة ، وذو المجاز ، فكسب المكيون لذلك ، فقد نشطت لديهم التجارة وتوسعت حركة السوق ، فشملت رحلة الشام ، ورحلة اليمن ، في الصيف والشتاء ،

وما دام حرم مكة آمنا ، فقد جنب قريشا التورط في حزازات قبلية ، وجنبها التعرض للغزوات والخصومات ، فكانت حياة القوم حيساة استقرار وأمان وطمأنينة ، بل هيأ ذلك لاهل مكة أن يكونوا وسلطاء لاحلال السلام ، وحسم الخصومات بين القبائل (٥) ، وفي السلم خدمة

۱۱) آل عمران ۹۲ – ۹۷ .

<sup>(</sup>٢) البقرة ١٢٥٠

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ح ٨ ص١٣٥ - ١٣٦٠

 <sup>(</sup>٤) نهایة الارب \_ النویري ط دار الکتب ج۱۰ ص۲۸٦٠

<sup>(</sup>٥) وقد كانت القبائل تعرف لقريش هذا الفضل قيل : « ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم وتسميها : أهل الله » • الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ص٢٣٠ •

لكة ومصالح أهلها ، والى هذا الاستقرار كانت اشارة القرآن الكريم في سورة قريش : « لايلاف قريش ايلافهم رحلة الثنتاء والصيف ، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ، (۱) ، وقال تعالى في سورة القصص : « وقالوا ان نتبع الهدى معك نُترَخطَف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء ، (۲) .

وقد كان لتظافر هذه الاسباب في مكة ، أن أصبحت بلدة تجارية متقدمة ومتحضرة ، فصارت لذلك موطنا لنضج اجتماعي ، وملتقى لكثير من التيارات الثقافية في الجزيرة ، وغير الجزيرة قبل الاسلام ، وخير ما يمثل تلك الحضارة ويدلل عليها ، هو أن الاسلام ظهر فيها ، وأنها أنجت تلك المواهب اللامعة والشخصيات الفذة في الاسلام .

لم تكن مكة لتبرز في الشعر قبل الاسلام بين القرى العربية ، فقد كان حظها من الشعر ضبيلا خاملا ، فالشعراء البارزون فيها بزغ نجمهم وذاع أمرهم في الاسلام ، ابان الحرب بين مكة والمدينة ، وفي الاحداث الدامية في بدر وأحد ، أما في الجاهلية ، فصحيح أن أبا سفيان كان له شعر ، الا أنه ضاع ولم يحفظ منه الرواة الا القليل ، وابن سلام ينص على أن شعره قد سقط ولم يصل أكثره ، والذي بقي منه لا قيمة له ولا يعد شعرا قال (٣) : « ولابي سفيان بن الحارث شعر ، كان يقوله في يعد شعرا قال (٣) : « ولابي سفيان بن الحارث شعر ، كان يقوله في الجاهلية فسقط ولم يصل الينا منه الا القليل ، ولسنا نعد ما يروى ابس اسحق له ، ولا لغيره ، شعرا ، ولأن لا يكون لهم شعر ، أحسن من أن يكون ذلك لهم » ،

۱ قریش آیة ۱ \_ ٤ .

 <sup>(</sup>٢) القصص ٥٧ · وينظر في تفصيل ذلك تاريخ العـــرب في الاسلام \_ جواد علي ص٠٥\_٥٠ ·

<sup>(</sup>٣) طبقات الشعراء ص٢٠٦٠

وترد أسماء شعراء آخرين في مكة ، مثل الزبير بن عبدالمطلب الذي بقى من شعره قليل (١) . وكذلك حظ أكثر الشعراء الذين وردت أسماؤهم في شعراء الجاهلية ، مثل أبي طالب ، يروى له شعر لا يمكن أن يطمئن اليه ، فقد أورد له ابن اسحق في السيرة قصيدة طويلة ، أبقى ابن هشام منها أربعة وتسعين بيتا ، ثم يشكك فيها ، حيث يقول (٢) : « هذا ما صح لي من هذه القصيدة ، وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثر ها » .

ولعل السبب في خمول شعر مكة وقلته ، هو ما ذهب اليه ابس سلام ، من أن الذي قلل شعر قريش ، انه لم يكن بينهم ناثرة ول\_م يحاربوا ، والشعر عنده ، انما يكثر بالحروب التي تقوم بين الاحياء ، نحو حرب الاوس والخزرج ، أو أن تفشي الغارة بينهم ، فيغار عليهم ويغيرون (٣) ، وكذلك كان أمر قريش ، ولهذا السبب لم ينبغ فيهم رجال سيف ، بحيث أن اليهود أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من حذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش في بدر \_ بقولهم : « يا محمد: الله ترى أنا قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب ، فأصت منهم فرصة ، انا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس ، (٤) ، فقد كان لانشغال قريش بخدمة بيت الله من جهة ، وبالتجارة من جهة أخرى ، أنهم لم يجدوا من وقتهم ما يمكنهم من القيام بأمور الجيش ، فاضطروا أن يستأجروا جندا مرتزقة من افريقية ومن الاحباش ليقوموا بحراستهم (٥) ،

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء ص٥٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) السيرة ق١ ص٢٨٠٠

<sup>(</sup>٣) طبقات الشعراء ص٢١٧٠٠

٤٧ ص ٢٤ ٠ السيرة ق٢ ص ٤٧ ٠

 <sup>(</sup>٥) عصر ما قبل الاسلام - لامانس ترجمة مبروك نافع ص١٧١٠.

أما شعراء مكة الذين ذكرهم ابن سلام (١) ، وأشار الى أبرعهم شـــعرا ، فهم :

١ \_ عبدالله بن الزبعرى ٠

٧ - أبو طالب بن عبدالمطلب ٠

٣ - الزبير بن عبدالمطلب ٠

٤ ـ أبو سفيان بن الحارث •

٥\_ مسافر بن أبي عمرو بن أمية •

٦ – ضرار بن الخطاب الفهري ٠

٧ ـ أبو عزة الجمحي ـ عمرو بن عبدالله ٠

٨ \_ عبدالله بن حذافة السهمي .

٩ ــ هبيرة بن أبي وهب ٠

أما الشعراء الذين برزوا في عهد الدعوة ، فهم : عبدالله بن الزيعرى ، وضرار بن الخطاب ، وأبو سفيان بن الحارث ، وهبيرة بن أبي وهب ، وقد برز أبان معارك مكة مع المسلمين ، وهؤلاء هم شعراء مكة البارزون ، أما الآخرون ممن كان لهم نصيب في المعارك القرشية مصع المسلمين ، فسنذكرهم على أنهم مرتبة أخرى هم والنساء الشواعر ، لان شعرهم لا يرقى الى شعر ابن الزبعرى ورهطه ، ونتجاوز عن ذكر الشعراء الذين لم يكون لهم صوت في الاحداث الاسلامية ـ القرشية ،

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء ص١٩٥٠

#### الفصل الاول

## شعرم

وأول الشعراء المكيين وأبرزهم ، هو عبدالله بن الزبعرى • وعلى الرغم من ندرة المصادر التي ترجمت لعبدالله بن الزبعرى ، وشـــعراء قريش عامة ، فاننا نحاول أن نكو ن صورة قريبة من الحقيقــة ، فابن الزبعرى بن قيس بن عدي بن سهم القرشي (۱) ألمح شعراء قريشس وأشدهم عداوة للمسلمين ، وهجاءا لهم وتحريضا عليهم (۲) ، وهو مقدم في شعره على شعراء مكة ، قيل : « وكان من أشعر الناس وأبلغهم ، يقولون أنه أشعر قريش قاطبة » (۳) .

روى في السيرة شعر لعبدالله في الجاهلية ، يذكر فيه أصحـــاب الفيل وما أحاق بهم (٤) ، ونقل ابن سلام رواية فيها : « أصبح الناس يوما بمكة وعلى دار الندوة مكتوب :

ألهى قصيا عن المجدد الاساطير

#### ورشوة مثــل ما ترشى السـفاسير

۱۷ الاستیعاب ج۱ ص۱۳۷

<sup>(</sup>٢) الاغاني جـ ١٥ ص ١٧٩ ط ساسي وسمط اللآلي جـ١ ص ٣٨٧\_٢٨٨ ٠

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ج١ ص٣٦٧ • وينظر نسب قريش ص٤٠٢ •

<sup>(</sup>٤) السيرة ق١ ص٥٧-٨٥ • السفاسير : السماسرة •

#### وأكلها اللهم بحتــا لا خليط لـــه وقولهــا : رحلت عير أتت عـــير

فأنكر الناس ذلك وقالوا: ما قالها الا ابن الزبعرى • • وكان مما تنكر قريش وتعاقب عليه ، أن يهجو بعضها بعضا ، (١) • وتذهب الرواية الى أن قريشا هددته بقطع لسانه ، فاستنجد بقومه فلم ينجده أحد منهم ، فصار يمدح بني قصى ، فأطلقوه •

أما في الاسلام ، فقد وقف ابن الزبعرى يناصب المسلمين العداء ، ويناقض حسانا وكعب بن مالك ، ويرد عسلى المسلمين فخرهم ويشمت بقتلاهم ، واستمر كذلك يسجل بشعره الاحداث التي واجهتها قريش ، فله مناقضات في بدر ، وفي أحد ، وفي الخندق ، وغير ذلك ، حتى اذا كان عام الفتح وقد استسلمت مكة ودخلت في دين الله ، ضاقت الارض بابن الزبعرى وأخذته العزة بالاثم ، فولى وجهه نحو نجران هاربا من غضب السلمين ، ومع ذلك فلم ينج ابن الزبعرى من غضب حسان خاصة ، فيروى أنه رماه ببيت واحد ما زاد عليه ، وذلك قوله (٢):

نجران في عيش أجد لئيـــم

فلما بلغه ذلك قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلم وحسن اسلامه ، واعتذر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقبل عذره ، ثم شهد ما بعد الفتح من المشاهد (٣) ، الا أن اسلام عبدالله بن الزبعرى ، لم يكن ليحول بينه وبين اثارة الاحقاد ، ونبش الماضى المملوء

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء ص١٩٦-١٩٧ .

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٤١٨ وفي ديوان حسان ثلاثة أبيات ص٣٦٠٠ الاجد : المنقطع ٠

۳٦٧ مر٣٦) الاستيعاب جـ١ ص ٣٦٧ ٠

بالضغائن ، ونشير هنا الى خبر قدوم عبدالله وضرار بن الخطاب الى المدينة ، حيث أنشدا حسانا ما قاله في هجاء الانصار ، ثم ركبا راحلتيهما دون أن يتيحا لحسان أن يجيبهما بما كان قد قال فيهما وفي قريش عامة ، فاستعدى حسان عليهما عمر بن الخطاب (١) .

كان ابن الزبعرى قد قال شعره في المعادك التي دارت بين المعسكرين وكان طبيعيا أن يدور شعره حول رثاء قتلى المكيين ، وحسن بلائهم ، وهجاء المسلمين أعدائهم • فقد قال يبكي قتلى بدر ، ويعسدد بعض أسمائهم ، ويبين مكانتهم في قريش (٢) :

ماذا عَـــلى بدر وماذا حولـــه من فتـــــة بيض الوجـــوه كـرام

ترکوا نبیها خلفهم ومنبها وابنی ربیعـــة خـــیر خصم فئـــــام

والحارث الفياض يبرق وجهه كالبدر جلى ليلة الاظلام

والعاصى بن منبــه ذا مـــرة رمحـــا تميما غـــير ذي أوصـــــام

تنمى بــه أعراقــه وجـدوده ومآثـــر الاخوال والاعمــام

واذا بكـــى باك فأعـــول شـــجوه فعــــلى الرئيس الماجد ابن هشــــام

الاغاني جـ٤ ص١٤١ طـ الدار ٠

 <sup>(</sup>٢) السيرة ق٢ ص١٥٥-١٦ وقال ابن هشام (وتروى للاعشى بن زرارة بن النباش) • الفئام : الجماعات من الناس • المرة : القسوة • اللمويل • الاوصام : العيوب • الاعوال : رفع الصوت بالبكاء •

حيا الاله أبا الوليد ورهطه رب الانه وضهم بسلام و وقال في أحد يبكي قتلي قريش (١٦) :

ألا ذرفت من مُقلتيك دموع في وقد بان من حبل الشباب فنطوع في وشط بمن تهوى الموارد وفرقت في نوى الحي دار بالحبيب فجوع في حسرارة

وبعد أن يذكر قوتهم ، وشدة بأسهم ، وحملتهم على المسلمين بسيوف بيض ماضية ، يقول :

فغادرن قتلى الاوس عاصبة بهم ضباع وطير يعتفين وقدوع وجمع بني النجار في كل تلعة بأبدانهم من وقعهن شروع كما غادرت في الكر حمزة ثاويا

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص١٤١-١٤٢ و وتعمان في قوله ( وتعمان قد غادرن تحت لوائه ) • هو تعمان بن مالك بن تعلبة من بني عوف من شهداء أحد • شط : بعد • يعتفين : يطلبن الرزق • النجيع : الدم • شروع : ماثلة للطعن • شباة كل شيء : حده • الكر : هنا الحرب • يجفن : يطلبن ما في جوفه • غال : أهلك • أشطان الدلاء : حبال الدلاء في البئر • نزوع : جذب الدلو واخراجها من البئر •

ونعمان قد غادرن تحت لوائد ما وتعمان قد غادرن تحت لوائده على لحمده طير يجفن وقدوع

بأحـــد وأرماح الكمـــاة يردنهـــم كما غـــال أشــطان الدلاء نـــزوع

ولابن الزبعرى قصيدة أخرى في أحد يخاطب فيها حسانا يقول(١):

يا غـرابَ البِين أسمعت َ فقــل ْ انما تنطــق ْ شـيئاً قــد فـُعـــل ْ

ان للخــــير وللشـــــر مــدى وكــــلا ذلك وجـــه" وقــَـــل

وفیها یذکر حسانا ویذکر تأرهم من المسلمین ، وتشفیهم بالقتلی ، وانتصارهم بعد هزیمة بدر ، ثم یقول :

ليت أشياخي ببــــدر شــــهدوا جزع الخزرج من وقـــع الاســــل

حــــين حكت بقـــــاء بركهــــــا

ثم خفوا عند ذاكم ر'قصا ر قص الحفّان يعلو في الجيل

فقتلنا الضعف من أئـــرافهم وعدلنــا ميـــل بـــدر فاعتـــدل

<sup>(</sup>۱) السيرة ق٢ ص١٣٦-١٣٧ وانظر طبقات الشعراء ص ١٩٨-١٩٩ عبد الاشل : بنو عبد الاشهل من الاوس ، أول أهل المدينة اسلاما ، البرك : الصدر ، الرقص : مشى سريع ، الحفان : صغار النعام ،

لا ألـــوم النفسس الا أننـــا لــو كردنـا لفعلنــا المفتعــل

بسيوف الهند تعلم هامهم

علىلا تعلوهم بعمد نهمل

حَيِي َ الديار محا معارف َ رسميها طول' البِلى وتراوح' الاحقاب

فاترك تذكـــر ما مضى من عشــــة ومحيلة خَلَق المقــام يَبَـابِ

واذكر بلاء معاشـــر واشـكرهم ساروا بأجمعهم من الانصاب

أنصاب مكة عامدين ليشرب في ذي غياطيل جعفل جبعباب

وبعد أن يصف قوة جيشهم ، وجيادهم ، ويذكر أبا ســفيان صخرا قائدهم ، وعيينة حامل اللواء ، يقول :

حتى اذا وردوا المدينـــة وارتدوا للموت كــل مجرب قضـــــاب

 <sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٢٥٧ - ٢٥١ • الاحقاب : ج حقب الدهر •
 ذي غياطل : جيش كثير الاصوات • والغياطل : ج غيطلة ، الصوت •
 جحفل جبجاب : جيش لجب كثير •

شهرا وعشرا قاهريس محمدا وصحابه في الحرب خير صحاب

نادوا برحلتهم صبيحـــة قلتــم كدنــا نكون بهـــا مــع الخُيَّـابِ

لولا الخنادق غادروا من جمعهم قتلى لطير سُغَّبٍ وذئاب

ولابن الزبعرى شعر في مناسبات أخرى ، كان يهاجي القرشيين الذين يدخلون في دين الله ، ويذكرهم باللوم والتأنيب ، كما فعل مع عثمان بن طلحة ، وخالد بن الوليد ، حين أسلما ، قال(١) :

أنشـــد عثمان بن طلحــة حلفــا ومُلقى نعـــال القوم عند المُفَـبَّل ِ

فـــلا تأمنن ً خالـــدا بعـــد هـــذه وعثمـــان جاء بالدهيــم المعضــــل

وحين أسلم ابن الزبعرى ، وثاب وأناب الى الله ، قال شعرا يعتذر فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويكفر عما بدر منه ويقر أن

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٢٧٨ • المقبل : موضع تقبيل الحجر الاسود • المؤثل : القديم • الدهيم : من أسماء الداهية • المعضل : الشديد •

الثيطان كان قد أضله وأغواه فسار في طريق الشر والضلال (۱) :

يا رسول المليك ان لساني

راتق ما فتقت اذ أنا بوو

اذ أباري الشيطان في سننن الفيّ عي ومن مال ميله منبور

آمن اللحم والعظام لربي ثم قلبي الشهيد أنت النذيو ثم قلبي الشهيد أنت النذيو من لوي وكلهم مغرور من لوي وكلهم مغرور وقال من قصيدة أخرى حين أسلم (۱) :

من الرقاد بلاب وهموم والليل معلج الرواق بهيم ما أناني أن أحمد لامني فيه فيت كأنني محموم

(١) السيرة ق٢ ص ١٩ وطبقات الشعراء ص ٢٠٠ وتاريخ الكامل ج٢ ص ٩٥ ومغازي الرسول ص ٣٣٣ وسمط اللآلي ج٢ ص ٩٣٨ – ١٩٨٤ ، والبيت الاخير في السيرة فقط ١٠ الرتق : السد ، ضد الفتق ، أي اسأت الى الاسلام ١٠ أباري : أجاري وأعارض ، مثبور : هالك ١٤٠٠ ) طبقات الشعراء ص ٢٠٠ وفي السيرة ق٢ ص ١٤٤ ذكر ابن اسحق أربعة عشر بيتا مع خلاف في ترتيب الابيات وقد أثبتنا رواية ابن سلام ، وقد جاءت كلمة ( والداي ) في البيت السادس منصوبة ابن سلام ، وقد جاءت كلمة ( والداي ) في البيت السادس منصوبة ( والدي ) ولا أرى لها وجها غير الرفع ، معتلج : مختلط ، رواق الليل : ستره وظلامه ، العيرانة : ناقة أصيلة تشبه العير ، سرح اليدين : سهلة لينة ، غشوم : لا ترد عن وجهها ، سهم بن عمرو قبيلة الشاعر ، اسديت : صنعت ،

یا خـیر من حملت علی أوصالها
عیرانـــة سرح الیدین غشــوم
انی لمعتـــذر الیـــك مــن الـــذی
اســـدیت اذ أنا فی الضلال أهیـــم
ایــام تأمرنی باغوی خلطـــة
سهم وتأمرنی بهــا مخروم فاغفر ــ فدی لك والدای كلاهما ــ
وعلیك من أثر الملیك علامـــة
نور أضــاء وخاتــم مخـــوم
مضــت العـداوة فانقضت أســـبابها
ودعــت أواصــر بیننــا وحلــوم

من هذا الشعر الذي توفر لدينا ، نجد أن عبدالله كان في طليعة شعراء مكة ، الذين ذبوا عن قومهم ، ووقفوا الموقف الذي تمليه عليهم حميتهم الجاهلية ، وهذا ما كان من أمر عبدالله منذ البعثة حتى الفتح ، أما بعد هذا العهد ، فلا نكاد نجد لعبدالله ولا لشعراء مكة أثرا فيما قيل في عهد الراشدين ، وما يقال في عبدالله ، يصح أن يقال في ضرار بن الخطاب ، ثاني شعراء مكة ،

وضرار بن الخطاب<sup>(۱)</sup> شاعر له أثره وخطره في النضال ضد الدين الاسلامي وأصحابه المسلمين ، وهو معدود في فرسان قريش وشجعانهم وشعرائهم المطبوعين المجودين ، حتى قالوا : « ضرار بن الخطاب فارس

<sup>(</sup>١) ينظر نسبه وشيء عنه في جمهرة أنساب العرب ص١٦٩ ونسب قريش ص٤٤٨ ٠

فريش وشاعرهم » • وهو أحد الاربعة الذين وثبوا الخندق<sup>(۱)</sup> ، وكان ضرار من ظواهر قريش ولا يكون في البطحاء الا قليلا ، وقد عرف ضرار بحياته العابثة اللاهية ، كان يتصعلك ، فيغير ويسبي ويأخذ الامسوال • وكان قد جمع من حلفاء قريش ، ومراق كنانة ، ناسا اتخذهم أعوانا يأكل بهم<sup>(۱)</sup> ، وله في ذلك أحداث وأخبار وأشعار<sup>(۱)</sup> •

ويرد أول ذكر لضرار في الاسلام ، شعره الذي قالمه في عدوان قريش على أهل البيعة ـ العقبة الثانية ـ قال ابن اسحق : « وكان أول شعر قيل في الهجرة بيتين قالهما ضرار بن الخطاب •• ، (<sup>1)</sup> :

تداركت سعدا عنوة فأخذته وكان شيفاء لو تداركت مندرا ولو نلته طللت هناك جيراحه وكان حريا أن يهان ويهدرا

وكان من بر ضرار بقومه أنه آلى على نفسه أن لا يقتل قرشيا ، فقد ذكر ابن هشام أن ضرارا لحق عمر بن الخطاب يوم أحد ، فجعل يضربه بعرض الرمح ويقول : « انج يا ابن الخطاب لا أقتلك ، • فكان عمر يعرفها له بعد اسلامه (٥٠) •

وأسلم ضرار ، وكان كصاحبه ابن الزبعرى من مسلمة يوم الفتح ،

۱۷ الاستیعاب ج۱ ص۳۳۷ ۰

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء ص٢٠٩٠

 <sup>(</sup>٣) ينظر في ذلك السيرة ق١ ص٤١٠ـ ١٤ في خبر أبي أزيهر الدوسى وأم غيلان وكذلك الطبقات ص٢٠٣٠٠٠٠

<sup>(</sup>٤) السيرة ق١ ص٠٥٠\_٥١ وقد مر ذكر ذلك في ترجمــة حسان بن ثابت ص٠٦٠ ٠

<sup>(</sup>٥) السيرة ق١ ص١٥٤ وطبقات الشعراء ص٢١١\_٢١١٠٠

وممن بقي في قلبه شيء من أحقاد الجاهلية ، وذكريات الماضي الدامسي الرهيب و يروى أنه قال يوما لابي بكر الصديق : « يحن كنا لقريش خيرا منكم ، أدخلناهم الجنة وأوردتموهم النار »(١) و وواضح من هذا القول فيه من العصبية لقريش ، أكثر مما فيه من الايمان الحق ويروى قول قريب من هذا ، فقد ذكروا أن الاوس والخزرج اختلفوا يوما في من كان أشجع يوم أحد ، فمر بهم ضرار بن الخطاب فقالوا : هذا شهدها وهو عالم بها ، فبعثوا اليه فتي منهم ، فسأله عن ذلك فقال : « لا أدري ما أوسكم من خزرجكم ، ولكني زوجت يوم أحد منكم أحد عشر رجلا من الحور العين »(٢) و ولا يمكن أن يكون جواب ضرار جدا لا هزل فيه ولا عصبية و وقد مر بنا خبر ضرار مع ابن الزبعرى في اغاظة حسان وما نبشا من أحقاد الماضي الذي عفى عليه الاسلام (٢) و

عرف ضرار من الشعراء القرشيين الحريصين على نصر قومهم ، والفخر بهم ، وكان يغتم بانخذالهم ويهجو من ينال منهم ، وقد عبر عن كل ذلك ابّان الاحداث الدائرة بين مكة والمدينة ، وكان همه حين يهجو المسلمين أن ينال من الاوس والخزرج ، ويحزنه أن يكون القرشيون قومه بين أولئك ،

وشعره الذي نعرضه يكثر حوله الوهم والشك ، فقد رويت له في بدر قصيدتان كلتاهما لا تثبت له ، ففي الاولى التي يبدؤها بقوله (١٠) :

عجبت لفخر الاوس والحين دائسر

عليهم غدا والدهس فيسه بصائسر

۱۷ الاستیعاب ج ۱ اص۳۳۷ ۰

 <sup>(</sup>٢) نفس المصدر والصفحة •

 <sup>(</sup>٣) الاغاني جـ٤ ص٠٤١\_١٤١ ط الدار ٠

<sup>(</sup>٤) السيرة ق7 ص١٣-١٤ • اللأواء : الشدة •

نجد فيها مدحا لرسول الله وأصحابه ، فقول :

فان تظفروا في يـوم بـدر فانمـا

بأحمد أمسى جدكم وهو ظاهـــــر وبالنفـــــر الاخيــــار هم أوليــــاؤه

يحامون في اللأواء والمـــوت حاضــر

يعسد أبو بكسر وحسزة فيهسم

ويُدعى عليُّ وسط َ من أنت ذاكر

ويدعى أبو حفص وعثمــــان منهــــم

وسعد \_اذا ما كان\_ في الحرب حاضر

وواضح أن هذا شعر لا يقوله ضرار ، الذي عرف بعصبيته وشدته على المسلمين \_ ولا سيما بعد بدر \_ ولا يمكن بأي حال من الاحـــوال أن ينطق بحمد المسلمين رجل موتور مصاب بأهله وقومه ، ويحــاول الاستاذ الشايب (۱) أن يوفق بين الموقفين المتناقضين بعصبية ضرار لقريش المسلمة ، وهو رأي مردود بالعصبية نفسها ، والغريب أن ابن هشام لــم يشكك في هذه القصيدة ، مع أنه قد شكك في القصيدة الثانية ، التي يرثي قيها أبا جهل ، ويقول فيها (۲) :

أناس لا نرى فيهــم رشــيدا

وقد قالوا السنا راشدينا

السيرة ق٢ ص ٢٥٥ • وكذلك قال :

وجــردا كالقداح مســومات

نؤم بها الغواة الخاطئينا

(۲) السيرة ق٢ ص ٢٧ - ٢٨ · الخوصاء : البئر الضيفة .
 البرم : البخيل .

 <sup>(</sup>١) تاريخ الشعر السياسى \_ احمـــد الشايب ص٩٢ ط ٢ ،
 ١٩٥٣ ، ومما يدعم رأينا في أن الشعر لا يصح لضرار قوله في الخنــدق يصف المسلمين :

ألا من لعين باتت الليل لم تنم

تراقب نجما في سواد من الظلم

كأن قذى فيها وليس بها قذى

سوى عبرة من جائل الدمع تسجم

فبلغ قريشا أن خير نديها

وأكرم من يمشي بساق على قدم

ثوى يوم بدر رهن خوصاء رهنها

قآليت لا تنفك عيني بعبرة

على هالك بعد الرئيس أبي الحكم

وفي أحد حيث النصر حليف قريش ، فان ضرادا يزهو ويفخر

بهذا النصر ، قال(١):

انبي وجـــدك لـــولا مقدمي فرسي اذ جالت الخيل بين الجزع والقـــاع

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص١٤٥٠ الجزع: منعطف الوادي و القاع: المنخفض من الارض و الهام: جهامة وهي طائر يزعم العرب أنه يخرج من رأس القتيل فيصيح اسقوني وحتى اذا أخه بثاره سكت وشاعي: أصلها شائع فقلبت و الرحالة: السرج و الملواح: الفرسس الشديدة التي ضمر لحمها و مثابرة: متابعة و الصريخ: المستغيث وبوب الداعي: كرر الدعاء والخور: الضعفاء والكشف: جو اكشف من لا ترس له في الحرب و الاوراع: جو ورع وهو الجبان ويروى أوزاع: أي متفرقين و الحبيك: ذو الطرائق البيض وهم العرانين: مرتفعي الانوف وكناية عن العزة و البهاليل: السادة و الدعداع: الضعيف الخامل البطيء و

ما زال منكم بجنب الجزع من أحد أصوات هام تزاقبي أمرهــا شــــاعي وفارس" قد أصاب السيف مفرقك افىلاق هامتىل كفسروة الراعلى انسى وجـــدك لا أنفـــك منتطقــــا

بصارم مثل لــون الملح قطــاع

عملى رحالة ملواح مثمايرة نحو الصريخ إذا ما ثُـوَّبَ الداعــى

وما انتميت الى خــور ولا كشف ولا نشام غداة النأس أوراع ٠٠٠

بل ضاربين حبيك البيض اذ لحقـــوا شم العرانين عند الموت لذاع

شم بهاليال مسترخ حمائلهم يسمعون للموت سمعا غير دعداع

وله شعر يذكر فيه عدتهم وصبرهم في الحرب ، وعزمهم عـلى أن ينالوا في هـــذا اليوم النصر والثأر لبدر ، ويحرض الناس عـــلي الصبر والاقدام:

يقول فه(١):

لما أتت مـــن بني كعـــب مزينــــة والخزرجية فيهما السض تأتلق

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص١٤٥ - ١٤٦ ، مزينة : أي كتيبة فيها الوان من السلاح • تنبي : أصلها تنبي، فخفف وحذفت الهمزة • الزهق : العيب • تعاوروا : تداولوا •

وجـــردوا مشرفيــات مهنـــدة ورايـــة كجنـــاح النـــر تختفــق

فقلـــت يــــوم بأيـــام ومعركـــــة تنبي لمـــا خلفهــــا ما هزهز الورق

وبعد أن يصف بلاءه وصبره يقول :

لا تجزعوا يا بنــي مخزوم ان لــكم مثــل المغــيرة فيكم ما بــــه زهــــق

صبرا فدى لكم أمي وما ولـــدت تعاوروا الضرب حتى يدبر الشـــــغق

وفي الخندق يقول ضرار قصيدته النونية ، حيث يفتخر بقوة جيشهم ، وحسن عدته وشدته على الاعداء وتسلطه عليهم ، قال(١) :

ومشفقة تظن بنسا الخلنونسا

وقد قدنا عرندسة طحونا

كأن زهاءها أحد اذا ما

بدت أركانه للناظرينا

ترى الابدان فيها مسيغات

على الابطال واليلب الحصينا

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٢٥٤ \_ ٢٥٥ • العرندسة : الشديدة القوة يريد بها كتيبة • الطحون : التي تطحن كل ما مرت بـــه • الابدان : الدروع • مسبغات : كاملة • اليلب : الترسة أو الدرق • الجرد : الخيل العتاق • القداح : السهام • نؤم : نقصد • أحجرناهم : حصرناهم • شهرا كريتا : كاملا •

وجردا كالقداح مسومات نؤم بها الغواة الخاطئينا كأنهم اذا صالوا وصلنا بباب الخندقين مصافحونا

ثم يهجو المسلمين ، ويصف الحصار ، ويذكر سعدا ، ويتوعدهـــم بحولة قادمـــة :

أناس لا نرى فيهم رشيدا وقد قالوا ألسنا راشدينا

فأحجرناهم شـــهرا كريتـــا وكنـــا فوقهــم كالقاهرينـــــا

نراوحهم ونغدو كال ياوم عليهم في السلاح مدججينا

الى أن يقول<sup>(١)</sup> :

فان نرحل فانـا قــد تركنــا لـدى أبياتكم ســعدا رهينـــا

اذا جـــن الخلــــالام ســمعت نوحى

على سعد يرجعن الحنينا

وســـوف نزورکم عمــا قریـــب کمــا زرناکــم متوازرینــا

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٢٥٥ وذكر له ابن الشجري في الحماسة اشعارا في الفخر والحرب ص١٦٠ النوحى : النساء النائحات ، متوازرين: متعاونين ،

بجمع من كنانة غير عزل كأسيد الغاب قد حمت العرينا

ولما أسلم ضرار بعد الفتح ، كان قد اعتذر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقدم بين يديه شغره الذي يقوله تكفيرا عن جنايات مضت (١٠):

يا نبــي الهــــدى اليــــك لجــا حــ ــــي قريشـــر وأنت خــير لجـــاءِ جـــين ضــــاقت عليهم ـــــعة الار

ض وعاداهم اله السماء

الى آخر ما يقول •

هذا أهم ما لدى ضرار \_ فيما نعلم \_ من شعر ، يتعلق بالاحداث الاسلامية ، وهذا الشعر ، وشعر عبدالله بن الزبعرى ، هو أهم ما عندد قريش من شعر ، وقف بشدة وعنف معلنا عداءه ومعارضته لشعر المدينة وشعرائها .

وهناك شاعر ثالث ، يشارك انشاعرين في جهدهما ، وقد عرف بشدة عدائه للمسلمين ، ومعارضته للدين ، ونضاله بالسيف واللسان ، ودفاعه عن قومه ومعتقداتهم ، هو هبيرة بن أبي وهب المخزومي .

وهبيرة من شعراء قريش المعروفين بشعرهم في الجاهلية ، قال عنه ابن سلام : « وله شعر كثير وحديث » (٢) • الا أنه لم يذكر له غير بيتين قالهما يوم أحد • كان هبيرة شديد الخصومة لرسول الله والمسلمين ، ناضل بسيفه ولسانه ، ففي بدر قاتل قتالا شديدا حتى أعياه القتال ، فمر

<sup>(</sup>١) دونها كاملة ابن عبد البر في الاستيعاب جـ١ ص٣٣٧٠٠

 <sup>(</sup>۲) طبقات الشعراء ص۲۱۰ و هبيرة زوج أم هانيء بنت أبي طالب أخت علي وبنت عم الرسول •

به أبو اسامة معاوية بن زهير – وقد انهزمت قريش – فألقى عنه درعه ، وحمله فمضى به ، ولذلك يقول أبو أسامة واصفا حال قريش وما أصابها في ذلك اليوم(١) :

ولما أن رأيت القدوم خفوا وقد زالت نعامتهم لنفر وأن تركت سراة القوم صرعي كأن خيارهم أذباح عتر وكانت جمعة وافت حماما

ويشهد هبيرة يوم أحد ، ويهتز لنشوة الانتصار ، والتشفي بما لحق السلمين من مصاب وأذى ، فيقول (٢٠) :

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٣٤ وما بعدها • زالت نعامتهم : أراد فرارهم ويروى شالت نعامتهم : أي فروا وهلكوا • والنعامة : حيوان معروف • وفي اللغة النعامة : باطن القدم ومن مات فقد شالت رجله أي ارتفعت ، وظهرت نعامته • سراة القوم : خيارهم وأشرافهم • العتر : الصنم الذي يذبح له • الجمة : الجماعة من الناس •

<sup>(</sup>٢) ق٢ ص١٢٩ - ١٣١ · وذكره المقريزي في جملة أعداء رسول الله انظر أمتاع الاسماع جـ١ ص٢٤ ·

العميد: المؤلم الموجع ، العوادي: الشواغل ، عرض البداد: سعتها ، يزجيها: يسوقها ، النخيل ( كزبير ) مدينة النبي وهي اسسم لعين قرب المدينة ، أموها: قصدوها ، الجر : أصل الجبل ، الخذم: الضرب الذي يقطع اللحم سريعا ، العارض: السحاب ، اليرد الذي فيه برد ، فلق ج فلقة وهي القطعة من الشيء ، القيض: قشر البيض الاعلى الربد: النعام ، لان ألوانها بين البياض والسواد ، الاداحي: المواضع التي تبيض فيها النعام ، ذعذعته : حركته ، تعاوره : تتداوله ، السوافي : الرياح التي تقلع التراب والرمل من الارض ، سحا : صبا ، بمعنى عطاء كثير ، الشرز : الطعن عن يمين وشمال ، الماتقي : مجاري الدموع ،

ما بنال ُ هَــَمَّ عميـــد بات يطرقني بالود من هنـــد اذ تعـــدو عواديهــا

باتت تعاتبنــــي هنـــــد وتعذلني والحرب قد شغلت عني مواليها

وبعد أن يفخر بنفسه ، ويزهو بسلاحه وفرسه وعدته ، يقول واصفا بلاءه وحملته على المسلمين ، وعلى بني النجار خاصة :

سقنــا كنانـــة من أطراف ذي يمن عرض البــــلاد على ما كان يزجيهــــا

قالت كنانة : أنــــى تذهبون بنــــا ؟ قلنا النُخيَــُــلُ فأموها ومَـن ْ فيهــــا

نحن الفوارس يوم الجر من أحد هابت مُعَــد فقلنـــا نحن نأتيهــا

هابوا ضرابا وطعنا صــادقا خذمــا مما يرون وقـــد ضمت قواصـهــــا

ئمت رحنـــا كأنـــا عارض بــــرد

وقام هـــام بني النجـــار يبكيهـــا

كأن هامهـــم عنـــد الوغى فلـــق من قيض ربد نفتـــه عن أداحبهـــا

أو حنظل ذعذعته الريـــع في نحصن بــــال تعـــــاوره منهــــــا ســــــــوافــها

قد نبذل المسال سما لا حساب له

ونطعن الخيــل شــــزرا في مآقيهــــا

ويستمر على هذا المتوال ، ثم يفاخر بكرمه في أيام الشتاء الشديدة ، وتلك سجايا ورثها عن آباء له ، طاولوا النجوم سعيا نحو المجد والعلا ، وتبلغ هذه القصيدة من الاهمية مبلغا ، جعل حسانا يرد عليه مسفها رأيه ، مفندا مزاعمه ، بقوله (١) :

وفي الخندق ، يعبر هبيرة مع فرسان قريش الخندق ، ويمنسون بالهزيمة ، بعد أن يقتل حازمهم وشديدهم عمرو بن عبد ود ، حيث يصرعه علي بن أبي طالب<sup>(۲)</sup> ، وبذلك يقول مسافع بن عبد منساف بن وهب ، يؤنب الفرسان الذين تركوا عمرا صريعا ، وولوا مدبرين<sup>(۲)</sup>:

عمرو بن عبد والجيـــاد يقودهـــا خيل تقـــاد لـــه وخيــــل تنعــــل

أجلت فوارســـه وغــــادر رهطـــه ركنـــا عظيمـــا كان فيهــــــا أول

ويخص هبيرة بقوله :

وهبيرة المسلوب ولى مدبـــرا عند القتـــال مخافـــة أن يقتلـــوا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص١٣٢٠ والديوان ص٢٤٤٠

<sup>·</sup> ٢٢٥\_٢٢٤ ق٢ ص٢٢٤\_٠٢٠ .

<sup>(</sup>٣) السيرة ق٢ ص٢٦٧٠

أما هبيرة ، فيدفع هروبه بعذر ، ويذكر عمرا مؤبنا ونادبا(١) : لعمري وما وليت ظهري محمدا وأصحابه جنا ولا خفة القتل ولكنني قلبت أمري فلمم أجمد لسيفي غناء ان ضربت ولا نبلي وقفت فلمـــا لم أجـــد لي مقدمـــا صددت کضرغام ہز َبْسِ أَبِي شبل ثنني عطفه عن قرنه حين لم يجد مكرا وقدما كـان ذلـــك من فعلى فلا تبعدن يا عمرو حيا وهالكا وحق لحسن المدح مثلبك من مثلي ولا تبعدن يا عمرو حسا وهالكا فقد بنت محمود الثنا ماجد الاصل فمن لطراد الخبل تقسدع بالقنسا وللفخر يوماً عند قرقرة السيزل هنالك لو كان بـن عد لزازهـــا وفرجهـــا حقا فتى غير ما وغــــــل فعناك على لا أرى مثال موقف وقفت على نجـــد المقدم كالفحــــل فما ظفرت كفاك فخرا بمثله

أمنت بـــه ما عشت من زلة النعـــل

 <sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٢٦٧ - ٢٦٨ · تقدع: تمنع وتكف · القرقرة:
 أصوات فحول الابل · الوغل: الفاسد من الرجال · عنك: تباعـــد ·
 النجد: الشجاع ·

ولهبيرة شعر غيره في بكاء عمرو ، قال (١):
لقد علمت عليا لؤى بن غالب
لفارسها عمرو اذا ما يسومه
لفارسها عمرو اذا ما يسومه
علي وان الليث لابد طالب
عشية يدعوه على وان الليث لابد طالب
فيالهف نفسي ان عمرا تركب
بيثرب لا زالت هناك المصائد

وقد بقى هبيرة مكابرا معتزا بالاثم ، فلم يسلم ولم يمس الايمان قلبه ، وقد غاظه أن تسلم زوجه ، أم هانى و ( هند بنت أبي طالب ) ، فقال حين بلغه اسلامها وهو بنجران (٢٠) :

أشاقتك هند أم أتساك سوالها كذاك النسوى أسبابها وأنفتالها وقد أرقت في رأس حصن ممنسع بنجران يسرى بعد ليل خيالها وعاذلة هبت بليسل تلومنسي وعاذلة هبت بليسل تلومنسي وتعذلني بالليسل ضل ضلالها وتعذلني بالليسل ضل ضلالها

وتزعم أنسي ان أطعت عشميرتي سأردى وهل يُردين ِ الا زيالُها

السيرة ق٢ ص٢٦٨ • يسومه : يكلفه • خام : جبن وتراجع •
 السيرة ق٢ ص٤٢٠ ونسب قريش ص٣٩ • انفتالها : تقلبها من حال الى حال • زيالها : ذهابها • الململمة : المستديرة •

فأني لمن قــوم اذا جــد جــدهم
على أي حال أصبح اليوم حالهــا
الى أن يقول مخاطبا أم هانىء:
فأن كنت قد تابعت ديــن محمــد
وعطفت الارحــام منـك حبالهــا
فكوني على أعلى ســـحيق بهضبة

ململمة غيراء يبسس بلالهسا

ووجد هبيرة أن الناس قد دخلوا في دين الله ، وقد بقى هو ضالا ، فهرب في كل وجه ، حتى قر قراره بنجران ، كما صرح في البيت الثاني من قصيدته ، وقد ذكر هروب هبيرة ، بجير بن زهير ، حين كتب الى أخيه كعب بين زهير يدعوه الى التوبة والاسلام ، ويخبره : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه ، وأن من بقي من شعراء قريش ، ابن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب ، قد هربوا في كل وجه ، (١) ، فأما ابن الزبعرى ، فقد عاد وأسلم واعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما هبيرة ، فقد بقي على شركه حتى مات كافرا(٢) ،

واذا كان هذا بلاء الشعراء من قريش وكيدهم لرسول اللسه والمسلمين ، وهم أهله وقومه ، فقد كان هناك شاعر آخر لا يقل كيدا وهجاء لرسول الله عن الثلاثة المقدم ذكرهم ، مع قريسه من الرسول وصلته الوثقى به ، فهو من أهل بيته الاقربين ، ذلك هو : أبو سفيان المغيرة بن الحادث بن عبدالمطلب ، ابن عم رسول الله عليه وسلم ،

<sup>(</sup>١) - السيرة ق٦ ص١٠٥ ٠

<sup>(</sup>٢) السيرة ق٢ ص٤٢٠ ونسب قريش ص٣٩ وامتاع الإسماع

جا ص٣٩١٠

ورضيعه (١) ، وأشدهم عداوة ومعارضة أول أمــره ، حتى أن النبي قال الشعراء اسلاما ، وأقربهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحنة ، فقد صبر في حنين حين انفض الناس عن النبي ، الا نفرا من صحابت وأهل بيته (٣) • وأخبار أبي سفيان قبل الاسلام وبعده ، قليلة مبعثرة ــ كأكثر أخبار شعراء مكة \_ ولم يرد له ذكر في السيرة طيلة مكوث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة • وأول خبر ينقله ابن اسحق عنه ، في أخبار بدر ، حيث ذكر : أن أبا لهب قد جلس وجلس حوله الناس \_ وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر ، فبعث مكانه العاصي بن هشام بــن المغيرة ـ فيقدم أبو سفيان ، فيخاطبه أبو لهب : « هلم الى فعندك لعمرى الخبر ٠٠٠ يابن أخى اخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: والله ما هو الا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا ، يقودوننا كيف شاءوا ، ويأسروننا كيف شاءوا ، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس ، لقينا رجالاً بيضا على خلل بلق بين السماء والارض ، والله ما تلمق شيئًا ولا يقوم لها شيء » <sup>(٤)</sup> • فأبو سفيان قد حضر بدرا ، وشارك فيها مع قريش ، وعاد منها خائبا يصف هولها وشدتها .

وأبو سفيان هو ثالث الشعراء ترتيباً في طبقات ابن سلام من شعراء مكة ، وقد ذكر في خبره أن له شعرا كان يقوله في الجاهلية ، فسقط ولم يصل الينا منه الا القليل (٥) • أما شــعره الذي رواه ابن اسحق في السيرة ، فلم يعده شيئا قال : « ولسنا نعد ما يروي ابن اسحق له ولا لغيره

<sup>(</sup>۱) ، (۲) السيرة ق۲ ص٤٠٠ وينظر نسب قريش ص٨٥ وجمهرة الانساب ص٦٣٠٠

<sup>(</sup>٣) السيرة ق٢ ص٤٤٣ وكذلك حول ثباته في حنين ينظر مغازي رسول الله ص٣٣٥ و ٣٠٦ ٠

<sup>(</sup>٤) السيرة ق١ ص١٤٧٠٠

<sup>(</sup>٥) طبقات الشعراء ص٢٠٦٠

شعرا ، ولأن لا يكون لهم شعر أحسن من أن يكون ذلك لهم ، (١) . وابن سلام يلاحظ هنا القيمة الفنية وهبوطها في هذا الشعر ، والملاحظ أن شعر أبي سفيان خلال الدعوة وفي الاحداث الاسلامية قليل ، اذا ما قيس بشعر أصحابه من شعراء مكة ، فمما يذكر من شعره ، انه ناقض حسان ابن ثابت في أحد ، حيث أن حسانا كان قد ذكر في شعره ما أصباب المسلمون من أموال قريش ، في غزوة بدر الموعد في شعبان سنة أربع للهجرة ، قال حسان يعير قريشا(٢):

دعوا فلجات الشام قد حال دونها جيلاد گأفواه المخاص الأوارك بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقا وأيدي الملائك فلما كان يوم أحد ، رد عليه أبو سفيان بن الحارث بقوله (٢٠) أحسان اتا يا بن آكلة الفغا وجدك نغتال الخروق كذلك

(١) نفس المصدر والصفحة •

كأخذكم في العسير أرطسال آنك

<sup>(</sup>۲) السيرة ق۲ ص۲۱۱ وطبقات الشعراء ص۲۰۷ وديوان حسان ص۲۹٤\_۰

<sup>(</sup>٣) السيرة ق٢ ص٢١٢ وطبقات الشعراء ص٢٠٨ وقد أثبتنا رواية السيرة أما في الطبقات فقد أثبت ابن سلام بيتين فقط فيهما خلاف عما في السيرة قال :

شقيتم بها وغيركم أهل ذكرها فوارس أبناء فهر بن مالك حسبتم جالاد البيض حول بيوتكم

الفلجات : المزارع وما يشتق من أنهار • الجلاد : ضرب السيوف • المخاض : الابل الحرامل • الاوارك : التي تأكل شجر الاراك • الفغا : =

خرجنا وما تنجو اليعافير' بينيا
ولو وألت منا بشد مدارك الحا منا مناخ حسبته مدمن أحل الموسم المتعادك أقمت على الرس النزوع تريدنا في النخل عند المدادك على الزرع تمشي خيلنا وركابنا في النخل عند المدادك فما وطئت ألصقنه بالدكادك أقمنا ثلاثا بين سلع وفارع بجرد الجياد والمطى الرواتك حسبتم جيلاد القوم عند قبابهم كمأخذكم بالعين أرطال آنك فلا تبعث الخيال الجياد وقل لها على نحو قول المعصم التماسك

النملاة الراسعة ، اليعافير : ج يعفور ، ولد الظبية ، أي أنهم لكثرتهم لا النملاة الراسعة ، اليعافير : ج يعفور ، ولد الظبية ، أي أنهم لكثرتهم لا تنجو معهم الظباء ، وألت : اعتصمت ولجأت ، ومنه الموثل وهو الملجأ ، الشد : الجري ، المدارك : المتتابع السريع ، المدمن : الموضع الذي ينزلون فيه ، فيتركون به الدمن أي آثار الدواب والابل ، أهل الموسم : بيزلون فيه ، فيتركون به الدمن أي آثار الدواب والابل ، أهل الموسم : جماعة الحجاج ، ومكان اجتماع العرب ، المتعارك : الذي يزدحم فيللناس ، الرس النزوع : البئر التي تنزع ماؤها بالايدي ، المدارك : المواضع القريبة ، الدكادك : ج دكدك وهو الرمل اللين ، سلع وفارع : المواضع القريبة ، الدكادك : ج دكدك وهو الرمل اللين ، سلع وفارع : جبلان ، الرواتك : المسرعة ، العين : المال الحاضر ، وكذلك الدر وكلاهما جائز هنا ، الآنك : القزدير ، المعصم : المستمسك بالشيء ، سعدتم بها : في رواية : شقيتم بها ، الناسك : المتبع لمعالم دينه وشرائعه ،

سعدتم بهـا وغيركم كان أهلهـا فوارس من أبنـاء فهر بن مالـك

فانـك لا في هجــرة ان ذكرتهـــا

ولا حرمات الديسن أنت بناسك

فقال أبو سفيان معقبا ومعاتبا : « يا ابن أخي ليم جعلتها آنك ، ان كانت لفضة بيضاء جيدة ه (۱) •

وقد عرف الناس الخصومة المستعرة بين أبي سفيان بن الحارث وحسان بن ثابت ، وكثيرا ما خص حسان أبا سفيان بالهجاء والشتم ، لذلك نقد روى شعر منسوب لابي سفيان في هجاء حسان ، قيل (٢):

أبسوك أبو سسوء وخالسك مثله

ولست بخير من أبيك وخالكا

وان أحق النـــاس أن لا تلومـــه

على اللؤم من ألفي أبـــاه كذلكا

وقد قال ابن سلام في التعقيب على هذين البيتين : « وأخبرني أهل العلم من أهل المدينة : أن قدامة بن موسى بن عمر بن قدامة بن مظعون الجمحي ، قالها و نحلها أبا سفيان • وقريش ترويه في أشعارها ، تريد بذلك الانصار والرد على حسان »(٢) •

وفي يوم بني قريظة قال حسان بن ثابت في هجاء بني قريظة يعرض بقريش<sup>(٤)</sup> :

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء ص٢٠٨٠

<sup>(</sup>٢) ابن سلام ص٢٠٩٠

 <sup>(</sup>٣) نفس المصدر والصفحة •

<sup>(</sup>٤) السيرة ق٢ ص٢٧٢ وديوان حسان ص١٩٤٠.

تفاقد معشر نصروا قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير همم أوتوا الكتاب فضيعوه وهم عمي من التوراة برور فرد عليه أبو سفيان مناقضا ومهددا(١):

أدام اللــه ذلــك مــن صنيــع وحــر ّق في طرائقهــــا الســعير

ستعلم أينسا منهسا بنسزه وتعلم أي أرضينسا تضسير

ويبدو أن أبا سفيان كان قد هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هجاء عرف به من دون أصحابه ، الا أن ذلك الشعر قد ذهب أو عمل المسلمون على طمسه وضياعه ، وتحرجوا من روايته وحفظه ، تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحرصا على ألا يشيع ما يمس الرسول من الشعر ، ونستطيع أن نتعرف على معالم ذلك الشعر ، من صداه الذي تركه في أهم قصائد حسان وأشهرها ، وهي قصيدة الفتح :

حيث ينص على ذلك الهجاء ، ويسمي أبا سفيان باسمه ، ثم يهجوه هجاء مرا ، قال فيها(٢) .

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٢٧٢ · الطرائق : النواحي · النزه : البعد ·

<sup>(</sup>٢) السيرة ق7 ص ٤٢١ - ٤٢٣ وديوان حسان ص ١ - ٨ ·

فنحكم لمن بالقرافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء الا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفا بأن سوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الاماء هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجرزاء أتهجره ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء شعوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء ويمدحه وينصره سواء ٠٠٠ الخ

وحين أسلم أبو سفيان عام الفتح ، كان حريصا على أن يكفر عن ذنوب قدمها ، ويلقي العذر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال شعرا ذكر فيه ضلاله وكفره ، واعتذر الى الرسول مما كان مضى منه ، قال(١):

لعمرك اني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي

<sup>(</sup>۱) السيرة ق٢ ص٤٠١ ، وطبقات الشعراء ص٢٠٦ وتاريسخ الكامل جـ٢ ص٩٢ ·

هداني هاد غير نفسي و نالني معاد عرب نفسي و نالني مع الله من طردت كل مطرد أصد وأنأى جاهدا عن محمد وأدعى - وان لم أنتسب - من محمد

قالوا: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: « ونالني مع المه من طردت كل مطرد » قال: « أنت طردتني كل مطرد؟ » كأنه ينكرهـــــا(١) .

من هذا العرض لشعر الشعراء المكيين ، نستطيع أن نكوتن صورة ان لم تكن هي حقيقة شعر مكة ، فهي قريبة منه ، تصفه وتشبهه ، وهــــذا أمر طبيعي لشعر شعراء خذلوا بنصر المسلمين ، فكان شعرهم سبة عليهم ، فاضطهد وضاع وأبيد أكثره .

ولاجل اتمام الصورة العامة لشعر مكة ، علينا أن نعرض شـعرا غيره ، قيل ايان الخصومة بين المدينتين ، وهو شـعر دعتـه المناسبة حين تتحرك النفوس فرحة أو شامتة ، مخذولة أو باكية ، وذلك هو شـعر الشواعر الشعراء المقلين أو المغمورين ، وذلك الشعر مضافا اليه شـعر الشواعر القرشيات ـ الذي قيل في التحريض على القتال أو في بكاء القتلى ـ يكون الصورة الواضحة لشعر مكة ، المعارض للاسلام ،

ومن أوائك الشعراء الذين ساهموا بالسيف واللسان في المعارضة والعداء للدين الجديد ، الحارث بن هشام • عرف الحارث بعدائه الشديد المسلمين منذ وقت مبكر ، وظل يناصب المسلمين العداء ، حتى أذا شهد بدرا وكانت الخيبة لقريش ، كان الحارث من الهاربين • ويكون هروبه

<sup>(</sup>۱) طبقات الشعراء ص٢٠٦ وكذلك السيرة مع تغيير يسير ق٢٠ ص ٤٠١ .

سبة عليه وعارا ، فيتناوله حسان بن ثابت بلسانه ، فيقول فيسه من قصيده (١) :

ان كنـت كاذبـة الــذي حدثتني فنجوت منجى الحــارث بن هشــام

ترك الاحبة أن يقاتل دونهم ونجما برأس طمرة ولجمام ويخاطبه حمان شامتا ومعيرا ، من قطعة أخرى(٢):

يا حـــار قـــد عولت غير معـــول عند الهــــاج وـــــاعة الاحســـاب

أما الحارث ، فيعتذر عن هزيمته بأنه يدخر نفسه لجولة أخرى ، فيقسول (٢٠) :

الله أعلم ما تركت قتالهم حتى حبوا مهري بأشقر مزبد

وعرفت أني ان أقاتـــــل واحــــدا أقتــــل ولا ينكى عدوى مشــــهدي

فصددت عنهم والاحبة فيهم طمعها لهم بعقهاب يوم مفسه

وفي أحُد ، يقول أبو سفيان بن حرب شعرا يذكر فيــــــــه صبره

(١) السيرة ق٢ ص١٧ وديوان حسان ص٣٦٣ وينظر نسبقريش
 ص٣٠١ • الطمرة : الفرس الكثيرة الجري •

(٢) السيرة ق٢ ص١٩ والديوان ٤٠٠٠

(٣) السيرة ق٢ ص١٨٠ • الاشقر : الدم هنا • المزيد : الذي قد
 علاه الزيد ، الرغوة • ينكى : يؤلم ويوجع •

وبلاءه ، ومنه قوله(١) :

ولو شئت نجتني كميت طمـــرة

ولم أحمـــل النعمــاء لابن شــعوب وما زال مُهرى مزجر الــكلب منهم

لدن غدوة حتـــــى دنت لغـــروب

أقاتلهم وأدعسى يالغالب

وأدفعهــم عنــــي بركــن صليب

ويظن الحارث أن أبا سفيان قد عرَّض به ، لفراره يوم بدر فيرد عليه بقوله<sup>(۲)</sup> :

جزيتهم يوما ببدر كمثلب

عليك والم تحفل مصاب حبيب

وانك او عاينت ما كان منهم

لابت بقلب ما بقيت نخيب

وقد نسبت للحارث قصيدة في نقض قصيدة لعلي بن أبي طالب في يوم بدر ، وقد نبه ابن هشام الى أن علماء الشعر لم يعرفوها • وتنسب للحارث قطعة في رثاء أخيه أبى جهل ، من الممكن القول بصحـة نسبتها

١١) السيرة ق٢ ص٥٧-٧٦.

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر ص٧٦-٧٧ • السابح : الفرس كأنه يسبح في جريه • الميعة : الخفة والنشاط • شبيب : شباب • النخيب : الجبان الفيزع •

للحارث ، اذ من المعقول أن يرثي الحارث أخاه بهذا الشعر الواضح السيط (١) :

ألا يا لهنف نفسي بعد عمرو
وهل يغني التلهف من فتيل (٢)
يخبرنسي المخبر أن عمرا
أمام القوم في جغر محيل
فقيدماً كنت أحسب ذاك حقا
وأنت لما تقدم غير فيل
وكنت بنعمة ما دمت حيا
فقد خلفت في درج المسيل
كأني حين أمسي لا أراه
ضعف العقد ذو هم طويل

وشاعر قرشي آخر عرف له جهده في عداء المسلمين ، ذلك هــو أبو عزة عمرو بن عبدالله بن عثمان الجمحي ، من شـــعراء مكة في الجاهلية • كان مسنا ومعوزا ذا عيال ، حضر بدرا فوقــع أسيرا بأيدي

 <sup>(</sup>١) نفس المصدر ص٢٨٠ ثم يسلم الحارث بعد الفتح ويكون
 له بلاء في سبيل الله في الفتوح ٠ ينظــر نسب قريش ص٢٠١-٣٠٢ ٠
 وكذلك في خبر اسلامه امتاع الاسماع جـ١ ص٣٨١-٣٨٢ ٠

<sup>(</sup>٢) في الاصل (قتيل) بالقاف ، وفتيل بالفاء أولى كما جاءت في بعض روايات السيرة ، والفتيل : الخيط الني يكون في شتى النواة ، يضرب مثلا في الشيء القليل ومنه قوله تعالى : ( لا يظلمون فتيلا) ، الجفر : البئر التي لا بناء لها ، المحيل : القديم المتغير ، غير فيل : غير فاسلم الرأي ، درج المسيل : يريد موطن الذل والقهر ، ضعيف العقد : واهن العزم والرأى ،

المسلمين ، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا : « يا رسول الله ، لقد عرفت ما لي من مال ، وأنبي لذو حاجة وذو عيال فامنن علي " ، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحدا ، فقال أبو عزة يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) :

من مبلغ عني الرسول محمدا بأنك حسق والمليك حميد وأنت امرؤ" تدعو الى الحق والهدى عليك من الله العظيم شهيد' وأنت امرؤ" بو "ثت فينا مباءة

لهـــا درجات ســـهلة وصعـــود ُ فانـــك مــن حاربتـــــه لمحــــارب شــــقى ومــن ســــــالمته لســـعبد

ولكن اذا ذ'كتِّرت' بـــــدرا وأهلــه تأوَّب مــا بــــى حــــــرة وقعـــود

فلما كان يوم أحُد ، دعاه صفوان بن أمية الجمحي الى الخروج ، فأبى أبو عزة للوعد الذي قطعه للنبي • الا أن صفوان أغراه وأطمعه • فخرج أبو عزة في تهامة يدعو بنى كنانة ويقول(٢) :

اينهاً بني عبد مناة السرزام " أتتم حماة وأبوكسم حسام

 <sup>(</sup>١) هذه رواية السيرة ق١ ص٦٦٠ ، أما في طبقات الشعراء ص ٢١٢ فثلاثة أبيات مع خلاف في بعض الكلمات ٠ المباءة : المكانة والمنزلة ٠ تأوب : رجع ٠

. لا تعدوني نصركم بعد العام لا تسلموني لا يحل اسلام

ويقع أبو عزة أسيرا مرة ثانية بأيدي المسلمين ، ويتضرع ثانية كما تضرع في الاولى فيقول : « يا رسول الله : أقلني » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول : خدعت محمدا مرتين » ثم يأمر بضرب عنقه (١) •

وشاعر آخر عرف بفروسية وبطولة وحسن بلاء في سبيل قومه ، ذلك هو أبو أسامة هو الذي مر في موقعة بدر \_ بهبيرة بن أبي وهب ، وهو طريح من الاعياء ، والناس قد ولوا الدبر ، فألقى عنه درعه ، وحمله فمضى به ، وقال شعرا عده ابن هشام أصح أشعار أهل بدر (٢) :

ولما أن رأيت القوم خفتوا
وقد زالت نعامتهم لنفر
وأن تركت سراة القوم صرعى
كأن خيارهم أذباح عتر
وكانت جمة وافت حماما
ولانت جمة وافت حماما
ولقينا المنايا يروم بدر
ضد عن الطريق وأدركونا

 <sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص١٠٤ والطبقات ص٢١٣ مع خلاف في التعبير بسيط • وامتاع الاسماع ج١ ص١٦٠ فيه زيادة حيث يقول الرسول :
 د ان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ••• » •

 <sup>(</sup>۲) السيرة ق٢ ص٣٤ الى ٣٦ · شالت نعامتهم : هلكوا ·
 العتر : الصنم الذي يذبح له · جمة : جماعة الناس ويروى : حمة من
 الحميم الاقرباء · غطيان بحر : فيضانه ·

وقـــال القائلـــون من ابن قيـــس فقلت : أبو أســـامة غـــير فخـــر

ويستمر أبو أسامة في الفخر بنفسه وقبيلته ، وشهوده الحرب ، وذكر هبيرة وتكوص الناس ، وتستمر القصيدة على هذا المنوال ، وهممي طويلة تبلغ سبعة وعشرين بيتا ، وله قصيدة أخرى في همذا اليوم ، يقول فيهما(١):

ألا من مبلغ عني رسولا مغلغلة يثبتها لطيف

ألم تعلم مردِّي يــوم بــدر وقـــد برقــت بجنبيـــك الـكفوف

وقـــد مالت عليــــك ببطــن بــــدر خــــلاف القــــوم داهيــــة خصيف

فنجَّـــاه من الغمرات عزمـــي وعون اللـــه والامـــر الحصيـــف

ومنقلبي من الابواء وحـــدي ودونك جمـــع أعـــداء وقوف

وبهذا النفس يمضي أبو أسامة في ذكر بطولته ، وخوضه غمرات الحروب ، وقد نبه ابن هشام الى أن له قصيدة أخرى على اللام تركها

السيرة ق٢ ص٣٧-٣٨ • اللطيف : الحافق الدقيق • الحدج : الحنظل الواحدة حدجة • نقيف : مكسور • الخصيف : المتلونة الوانا ، وقيل المتراكمة • الابواء : موضع به آمنة بنت وهب أم رسول الله •

كراهية الاكثار ، وليس فيها ذكر بدر الا في أول بيت منها والثاني (١١) •

وكما أبلى أبو أسامة ونصر قريشا ، وأعان رجالها وقت الهزيمة ، فكذلك فعل أبو بكر : شداد بن الاسود بن شعوب الليثي ، حيث أنقذ أبا يسفيان بن حرب من سيف حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة يوم أحد ، وقتل شداد حنظلة ، فذكر أبو سفيان هذا الصنيع في قوله (٢٠) :

واو شئت نجتني كميت طمرة ولم أحمل النعماء لابن شعوب

وَذَكَرُ الْحَادِثُ شَدَادُ نَفْسَهُ ، ووصفُ دَفَعُ الْمُوتُ عَنَ أَبِي سَفَيَانَ ، قَــَـَالُ (٣) :

ولولا دفاعـي يا بن حرب ومشهدي لألفيت يوم النعـــف غـــير مجيـب

ولولا مكر ًي المُهر بالنعف قرقرت ضــاع علـــه أو ضــراء كلب

وذكر فعلته تلك في بيت آخر<sup>(؛)</sup> قال :

لأحمين صاحبي ونفسي بطعنه مثل شعاع الشمس

وكان أبو بكر ضالا متحيرا ، مضطرب القلب مزعزع الايمان • كان قـــد

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص٨٣٠

 <sup>(</sup>۲) السيرة ق۲ ص۷۹ والكامل في التاريخ جـ ۲ ص ۲۰ طمرة :
 شديدة الجري ٠

<sup>(</sup>٣) السيرة ق٢ ص٧٧٠

النعف : أسفل الجبل • كليب : اسم لجماعة الكلاب • الضراء : الضارية المتعودة الصيد • قرقرت : أسرعت •

<sup>(</sup>٤) السيرة ق٢ ص٧٥٠

أسلم ثم ارتد • فلما كان يوم بدر ، ورأى هزيمة قريش ومصابها ، بكى قومه من أصحاب القليب ، قال(١) :

تحسي بالسلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلام فماذا بالقليب قليب بدر من القيات والشرب الكرام وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزى تكلل بالسام من الشيزى تكلل بالسام وكم لك بالطوي طوى بدر من الحومات والنعم المسام وكم لك بالطوي طوى بدر من العوات والنعم المسام وأحداب الكريم أبي على وأصحاب الكريم أبي على وأصحاب الكريمة والندام وانك لو رأيت أبا عقيل

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٢٩ • القليب: البئر • القينات: الجواري ، يريد أن أولئك القتلى كانوا أصحاب لهو وشراب • الشيزى: جفان من خسب ، يريد أصحابها الذين يطعمون فيها • الطوى: البئر المطوي المحجارة • الحومات: جومة القطعة من الابل • المسام: المرسل في المرعى دون راع • الدسع: العطايا • الثنية: فرجة بين جبلين • نعام: اسم موضع • الدسقب: ولد الناقة حين تضعه • الاصداء: جصدى ، وهي بقية الميت في قبره ، وهي أيضا طائر ، يقال هو ذكر البوم • الهام: جامأة ، طائر تزعم العرب أنه يخرج من رأس القتيل اذا قتل فيصيح: أسقوني أسقوني ، فلا يزال يصيح كذلك حتى يؤخذ بثأره ، فحينئية

اذا لفللت من وجد عليهم كأم السقب جائلة المرام يخبرنا الرسول لسوف نحيا وكيف لقاء أصداء وهام (١)

أما مسافع بن عبد مناف ، فقد كان جهده منصبا على تحريض الناس ، وتقريع المنهزمين ، ورثاء القتلى من قريش ، فقد خرج مسافع الى بنسي مالك بن كنانة ، يحرضهم ويدعوهم الى حرب المسلمين يوم أحسد ، فقل ال

يا مال : مـــال الحســـب المقـــدم أنشـــد ذا القربــــى وذا التــــذمم

من كان ذا رحم ومن لـــم يرحـــم الحلف وســط البلد المحـــرم عنـــد حطيم الكعبــة المعظــم

أما في الخندق ، فيبكي مسافع عمرو بن عبد ود ، الذي قتله علمي بن أبي طالب • ويذكر مصرع عمرو وبطولته وسجاياه (۲۰) :

<sup>(</sup>١) روى ابن هشام هذا البيت من انشاد أبي عبيدة النحوي رواية أخرى هي :

يخبرنا الرسمول بأن سنحيا

وكيف حياة أصداء وهام (٢) السيرة ق٢ ص٦١ · مال : مرخم مالك · ذو التذمم : الذي له ذمام وهو العهد ·

<sup>(</sup>٣) السيرة ق٢ ص٢٦٦-٢٦٧ • جزع المذاد : قطعه ، والمذاد موضع بالمدينة حيث حفر الخندق ، وقيل هو بين سلع وخندق المدينة ويروى : المزاد أيضا • ويليل : واد ببدر • المرة : الشدة والقوة • الشكة : السلاح • لم ينكل : لم يرجع من رهبة أو خوف • تكنفه : أحاط =

عمرو بن عبـــد كان أول فارســـس جزع المذاد َ وكان فارس يَــلـــُيــَلــِ

سمح' الخلائق ماجـد'' ذو ميرَّة يبغي القتــــال بشكة لم ينكل

ولقـــد علمتم حين ولـَّوا عنكم ان ابــن عبـــد فيهم لـــم يعجــــل

حتى تكنف الكماة وكلهم يبغي مقاتل وليس بمؤتلي

ولقد تكنفت الاسنة فارسا ولقد تكس أميل

فاذهب علي ً فمـــا ظفرت بمثلـــه فخــرا ولا لاقيت مثـــل المعضـــل

نفسي الفداء لفارس من غالب لاقى حمام الموت لم يتحلحل

أعني الذي جزع المـــذاد بمهــره طلبــا لثأر معاشــر لــم يخــذل

وتتشب لمسافع قطعة أخرى \_ أنكر نسبتها ابن هشام \_ في تأنيب الفرسان الذين عبروا الخندق مع عمرو بن عبد ود ، ثم غادروه صريعا ، وذكــر

= به · ليس بمؤتلى : غير مقصر · سلع : جبل بسوق المدينة ، وقيل موضع قرب المدينة · المعضل : الامر الشديد · لم يتململ : لم يبرح مكانه يريد ثابت لم يهرب ·

منهم هبیرة بن أبي وهب ، وضرار بن الخطاب ، وأولها<sup>(۱)</sup> :

عمرو بنءبد والجياد يقودها

خيل تقاد لــه وخيــل تنعــل

وثمة شغر في تضاعيف السيرة وغيرها ، يقال حين تدعـــو المناسبة ذلك ، كأن يصف عمرو بن العاص خروج قريش الى القتال يوم أحـُد ، ومــا أعدوا للمسلمين ، وما آل اليه أمر المسلمين ، ومنهم الخزرج ، قال (٢) :

خرجنـــا من الفيفــا عليهم كأننـــا ــمع الصبحمن رضوىــ الحبيك المنطق

ے بنو انتجاز جھار نہا۔ ۔۔۔ یہ یہ دی جنب سلع والامانی تصدق

فما راعهــــم بالشــــر الا فحــــاءة

كراديس خـــل في الازقـــة تمرق

أرادوا لكيما يستبيحوا قبابسا

ودون القباب اليوم ضرب محرق

وكانت قبابا أومنت قبل ما ترى

اذا رامهـــا قوم أبيحوا وأحنقـــوا

كسأن رؤوس الخزرجيين غسدوة

وايمانهم بالمشرفية بروق

أو أن يُبكي الاسود بن عبدالمطلب أبناء، ، وكانت قريش قد منعت النواح

<sup>(</sup>١) السيرة الصفحة السابقة ٠

<sup>(</sup>٢) السيرة ق٢ ص١٤٣-١٤٤ • الفيفا : القفر الذي لا ينبت شيئا والاصل فيفاء فقصر للشعر • رضوى : اسم جبل • الحبيك : الذي فيه طرائق • المنطق : المحزم • الكراديس : جماعات الخيل • تمرق : تخرج • البروق : نبات له أصول تشبه البصل •

بعد بدر ، خشية أن يشمت المسلمون ، فاذا سمع امرأة تبكي بحجة بعير أضلته ، قال(١) :

ولا تبكسي عسلي بكسر ولكن

على بدر تقاصرت الجدود

على بدر سراة بني هـُصـيَـُص ومخزوم ورهط أبـــى الوليــــد

ویکی اذ بکیت علی عقیال ویکی حارثـا أســـد الاســـود

وبكيهـــم ــ ولا تسمى ــ جميعـــا فمـــا لابي حكيمـــة من نديـــــد

ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا

ويقول ابن هشام بعدها: انه أسقط أبيانا أشهر منها<sup>(٢)</sup> • وليت ابن هشام لم يفعل ذلك ، فهذا الشعر من أصدق شعر قريش عاطفة ، وأبلغه وقعا في النفس ، وأكثره شجى •

ومن شعر قريش هذا المتناثر في تضاعيف الكتب ، والذي يعبر عن موقف قريش وعواطفها ، شعر مقيس بن صبابة • وكان قد ادعى الاسلام

 <sup>(</sup>١) الاغاني جـ٤ ص٢٠٩ ط الدار وفي القطعة اقواء في البيتــين الثاني والاخير ٠ وانظر كذلك السيرة ق١ ص١٤٨ ٠ والكامل ــ ابن الاثير ج٢ ص٢٧٠ ٠

 <sup>(</sup>۲) السيرة ق١ ص٦٤٨ • ولا تسمى : أصلها ولا تسأمي ، نقل حركة الهمزة الى السين ثم حذف الهمزة • النديد : الشبيه •

كذبا ليظفر بثأر أخيه \_ وكان أخوه مسلما قتله أحمد الانصار خطاً في غزوة بني المصطلق ، ظنا من الانصاري أنه من العدو \_ فوثب على قاتل أخيه فقتله ، وعاد الى مكة يصف حاله(١١) :

شفى النفس أن قد مات بانقاع مسندا
تضرج ثوبيه دماء الاخدادع
وكانت هموم النفس من قبل قتله
تنكيم فتحميني وطاء المضاجع
حللت به وتري وأدركت ثؤرتي
وكنت الى الاوثان أول راجع

ثأرت بــــه فهــــرا وحملت عقلـــه

مسراة بني النجاد أرباب فادع

وفي مكة نساء شواعر ، كان لهن أثر كبير في دفع المقاتلين السى الحروب ، وفي تحريض الرجال ، واثارة الاحقاد ، وبكاء القتلى ، ومما يعرف أن رجال مكة كانوا قد اصطحبوا نساءهم يوم أحد ، ليحرضنهم على القتال ، ويشرن الحمية في النفوس ، وشعر النساء في مكة لا يقسل خطرا عن شعر الرجال ، ففيه الكثير من اتجاهات الشعر القرشي ، زيادة على ما في شعر النساء من التفجع ، واللوعة في بكاء القتلى ،

وأول ذلك اشعر ، وأجوده ، وأشده ايلاما للمسلمين ، وأصدقه حزنا على قتلى المشركين ، هو شعر هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، أبرز شاعرات قريش وأشدهن عداء لرسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٢٩٣ وتاريخ الكامل ج٢ ص٧٧ · الاخادع : عروق القفا ، وانها هما الحدعان فجمعهما مع ما يليهما · تلم : تحل بي وتساورني · الوتر : طلب الثار · الثؤرة : الثار · العقل : الدية · فارع : حصن لبني النجار كان لحسان بن ثابت ·

عليه وسلم وأصحابه • وكانت مصيبة هند في بدر كبيرة حيث كان قد قُتل أبوها ، وكذلك حنظلة بن أبي سفيان ، ابنها ، وعمها شيبة بن ربيعة بن عبد شمس ، وأخوها الوليد بن عتبة بن ربيعة (١) • وكانت هند قد ذكرت قتلاها حين كاثرت الخنساء بمصستها ، فقالت (٢) :

أبكي عسيد الابطحين كليهما

وحاميهما من كل باغ يريدها

أبى عتبــة الخيرات ويحك فاعلمي

وشيبة والحسامي الذمار وليدهسما

أولئسك آل المجد من آل غالب

وفي العز منها حين ينمى عديدها

وقالت هند تبكي أباها عتبة بن ربيعة ، حيث قتل يوم بدر ، وكان قد قتله عبيدة بن الحارث بن المطلب<sup>(٢)</sup> :

أعني جودا بدمع سرب على خير خدف لم ينقلب

تُداعَى لـــه رهطــه' غـُــدوة ً بنـــو هاشــــم وبنـــو المطلــــب

يذيقونـــه حـــد أســـــيافهم ينهونــه حـــد أســــيافهم ينعلونــه يعــد ما قـــد عطب

یجرونه وعفسیر انتسراب علی وجهه عادیا قسد سلب

<sup>(</sup>۱) السيرة ق۱ ص۷۰۸\_۷۰۹ .

<sup>(</sup>٢) الاغاني جـ٤ ص٢١١ ط الدار ٠

 <sup>(</sup>٣) السيرة ق٢ ص٣٨٠ • جميل المراة : أصلها مرآة العين ،
 فنقلت حركة الهمزة الى الساكن فذهبت الهمزة • برى : أصله البراء
 فصغرتـــه •

وكان لنا جبالا راسيا جميال المراة كثير العشب واما برى فلم أغنه فأوتي من خير ما يحتسب

ولها مقطوعتان في هذا اليوم ، ضعنّف ابن هشام نسبتهما لهند ، وهو شعر معبر عن أحاسيس امرأة مفجوعة ، فان لم يكن لهند فلواحدة من قريش غيرها ، قالت في الاولى(١) :

يريب علينا دهرنا فيسوؤنا

ويأبى فما نأتي بشمىء يغالبم

أبعهد قتيل من لؤي بن غالب

يراع امروء ان مات أو مات صاحبه

ألا ربَّ يوم قد ر'زئت مُرزَّأً

تروح وتغدو بالجزيل مواهب

فأبلغ أبا سفيان عنى مألكا

فان ألقم يومها فسوف أعاتبه

فقد كان حرب يسعر الحرب انه

لكل امرىء في الناس مولى يطالب

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص٣٩ • المرزأ : الكريم الذي يرزؤه القاصدون والاضياف ، أي ينقصون من ماله ( أنظر شرح السيرة لابي ذر الخشني ) • المالك : ج مالكة الرسالة التي تبلغ باللسان • حرب : هو والد أبسي سفيان ( صخر بن حرب ) • ويسعر : يهيج •

وقالت في القطعة الثانية(١):

للب عنا مسن دأى هُلكا كهلك رجاليه يا رب بساك لسبى غسدا فى النائسات و باكـ كسم غادروا يسوم القليب ب غداة تلك الواعي من ال عيدت في السيند ن اذا الكواكب قد كست أحذر ما أرى فاليوم حق حذاريه قــد كنــت أحــذر ما أرى فأنيا الغيداة يا رب قائلــة غــــدا يـــا ويـــــح أم معاويــ وقالت هند ترتجز في بكاء أبها(٣) :

يا عـــين بكـــي عتبــــه شــــديد الرقبــــه

 <sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٣٩ ٠ الواعية : الصراخ ٠ موامية : تريــد ذليلة حزينة ٠

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر ص ٤٠٠ المسغبة : شدة الجوع • حربة :
 حزينة غضبى • مستلبة : ماخوذة العقل • منثعبة : سائلة سريعة •
 المقربة : من الخيول الكريمة • السلهبة : الفرس الطويلة •

يطعم يــوم المــغبه يــوم الغلبــه الغلبــه حربــه ملهوفـــة مـــتلبه ملهوفـــة مـــتلبه لنهبطــن يثربـــه بغـــارة منثعبـــه بغـــارة منثعبـــه فيهــا الخيــول مقربــه كــل جــواد ـــلهبّة

وقد ذكر صاحب الاغاني ، قطعة أخرى ترثي أباها في بدر ، لا يخــــرج معناها عن شعرها المتقدم(١) :

أما في أحد ، فقد خرجت هند الى أرض المعركة ، وجمعت النسوة يضربن بالدفوف خلف الرجال يحرضنهم ، وكانت هند تنشد وقد التقى الناساس<sup>(۲)</sup>:

ويها بني عهد الدار
ويها حماة الادبار
ضرياً بكل بنار

وتقول أيضا متمثلة<sup>(٣)</sup> :

<sup>(</sup>١) الاغاني جـ٤ ص ٢١٠ ط الدار. والقطعة تبدأ بقولها : من حس لـي الاخــوين كالــ غصنــين أو مــن راهمــا

 <sup>(</sup>۲) السيرة ق۲ ص٦٨ وامتاع الاسماع ج١ ص١٢٣٠ ويها :
 كلمة للاغراء والتحريض •

<sup>(</sup>٣) الشعر لهند بنت طارق الايادية · النمارق : ج نمرقــة الوسادة · الوامق : المحب ·

ان تنقبل وا نعان ق ونفرش النعادق أو تندب وا ننف ارق فراق غراق عراق

وهند الحاقدة الموتورة ، وجدت شفاء غيظها في التمثيل بجثث الشهداء المسلمين ، فكانت وصواحبها تقطع الاذان وتجدع الآنف ، حتى اتخذت من ذلك خلخالا وقلائد ، وأعطت حليها وحشيا غيلام جبير بن مطعم ، وكانت قد استأجرته \_ وهو يحسن استعمال الحربة \_ لقتل حمزة عيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمرت بحمزة حيث صرعه وحشي ، فقرت عن كبده فلاكتها فلم تسغها ، ثم علت صخرة مشرفة فصرخت مشرفة بمصاب المسلمين (۱):

نحسن جزيناكم بيسوم بدر

والحسرب بعد الحرب ذات سُسعر

ما كان عن عتبـــة لي من صبــر

ولا أخي وعمـــه وبكــــري

شفيت نفسي وقضيت نسذري

شمفيت وحشى غلل صدرى

أنسكر وحشي علي عمسري

حتى تَرمِ أعظمي في قبـري

وكانت هند شديدة آغرح بقتلي المسلمين ، والتشفي بهم ، وبخاصة

(١) السيرة ق٢ ص٩١ وينظر مغازي الرســول ص١٧٦\_١٧٧
 وحول تمثيلها بحمزة يرجع الى امتاع الاسماع ج١ ص١٥٣٠

بحمزة . فقد ذكرت فرحتها تلك ، وتمثيلها بحمزة ، وذهاب الحـــزن الذي خلفه يوم بدر ، قالت (١٦) :

شفیت من حمزة نفسي بأحد حتى بقرت بطنه عن الكبد

أذهب عني ذاك ما كنت أجد من لذعة الحزن الشديد المعتمد

والحـــرب تعلوكم بشؤبوب بـــرد تقـــدم اقدامــاً عليـــكم كالاســــد

وكان حسان بن ثابت قد رد على هند ، بعد أن حرضه عمر بسن الخطاب ، حيث قال : « لو سمعت ما تقول هند، ورأيت أشرها قائمة على صخرة ترتجز بنا ، وتذكر ما صنعت بحمزة ؟ «(٢) وكان حسان في حصنه (فارع) لم يشهد الحرب ، فقال من قصيدة يهجو هندا(٢):

أشرت لكاع وكان عادتها لؤما اذا أشرت مـع الكفر

وقد أسلمت هند عند الفتح ، ومع ذلك فقد بقي في قلبها شيء من مصاب بدر ، ففي رواية تقول : أن رسول الله صلى الله عليهوسلم ، كان يعظ نساء فيهن هند ، فاذا قال : « ولا تقتلن أولادكن » أجابت هند : « وهل تركت لنا ولدا ، الا قتلته يوم بدر ؟ » ( \* ) •

 <sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٩٢ • اللذعة : ألم النار • المعتمد : القاصد المؤلم • شؤبوب برد : دفعة المطر الباردة وقد شبهت بها الحرب •
 (٢) السيرة ق٢ ص٩٢ •

 <sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص٩٣ وديوان حسان ص٢٢٩\_٢٣١ وفي رواية
 الديوان خلاف في الحركات · اللكاع : اللئيمة ·

 <sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ج۸ ص۱۷۲ وما بعدها وفي رواية ( ۰۰ ولا يقتلن أولادهن ) ۰

وامرأة أخرى قالت الشعر في بكاء قتلى قريش ، هي صفيه بنت مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس ، فقد هزتها المصيبة ، ورأت أن قومها يتساقطون في بدر ، وتحز أعنهاقهم ، ويطرحون في القليب أو يوارون بتراب يثرب ، كما كان من أمر ابن عمها عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو ، الذي قتله عاصم بن ثابت بن أبي الاقلح صبرا(١) • قالت تبكي القتلى وتنفجع عليهم(١) :

یا من لعین قذاها عائے را الرمید حدا النهاد وقرن الشمس لم یقد آخرت ان سراة الاکرمین معیا قد أحرزتهم منیاهم الی آمید وفر بالقوم أصحاب الرکاب ولم تعطف غداشد آم علی ولید قومی صفتی ولا تنبی قرابتهم وان بکیت فما تبکین من بنعید وقد کانوا سفیوب میماء البیت فانقصفت فاصح السیمات منها غیر دی عمد وقد روی ابن اسحق لصفیة فی یوم بدر قطعة أخری هی (۲) :

<sup>(</sup>١) السيرة ق١ ص٧٠٨٠

 <sup>(</sup>٢) السيرة ق٢ ص٤٠٠ العائر : وجع العين ٠ حد النهــــار : الفصل بين النهار والليل ٠ لم يقد : لم يتمكن ضوؤه ٠ السقوب : عمــد الخباء ، والسقوف أيضا ٠

<sup>(</sup>٣) السيرة ق٢ ص٤١ ٠ الغرب : الدلو العظيمة ٠ الدالسج ، الساقي ٠ الغريف : موضع الاسد وهي الاجمة ٠ غرثان : جائع ٠ ذكران : سيف طبع من مذكر الحديد ٠ مزبد : ذو رغوة ٠ آن : حام ٠

كغريبي دالـــج يســـقي ومـــ البــــن الــــدان ومـــ البـــن غريــف ذو ومـــ البــن غريــف ذو أظــاف بـــي وأطــان أظـاف بـــي وأســـنان ألـــو شــبلين وثنّــان شـــديد البطشس غرثــان كحبّــي اذ تولّـــي و وجـــوه القـــوم ألـــوان وبالــــف حــــام صا وجـــوه القـــوم ألـــوان وأنت الطاعــــن أبيــض ذ ذكّـــران وأنت الطاعــــن النجــلا

أما قتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف ، فكانت قد عتبت على رسول الله في قتل أبيها(١) ، وذلك أن النضر كان ممن يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان اذا جلس الرسول مجلسا فدعا فيه الى الله تعالى ، وتلا فيه القرآن ، وحذر قريشا مما أصاب الامم المخالية ، خلفه اننظر في مجلسه اذا قام ، فحدثهم عن رستم واسفنديار وملوك فارس ، ثم يقول : « والله ما محمد بأحسن حديثا مني ، وما حديثه الا أساطير الاولين ، اكتنبها كما اكتنبها »(٢) فأنزل الله فيه « وقالوا أساطير الاولين اكتنبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ، قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والارض ، انه كان غفورا رحيما »(٢) واحداث النضر

 <sup>(</sup>١) جاء في السيرة ق٢ ص٢٤ ان النضر أخو قتيلة ، وقد صحح السهيلي في الروض الانف ج٢ ص١٩٥ بأنه أبوها ٠ وينظر نسب قريش ص ٢٥٥ ٠

<sup>(</sup>٢) السيرة ق١ ص٥٩٨٠٠

٣) سبورة الفرقان آية ٥-٦٠

في أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاولة احراجه كثيرة (١) • فاذا كان يوم بدر وقع النضر أسيرا بيد المسلمين ، فلما قفل المسلمون من بدر فكانوا في الصفراء قتل النضر بن الحارث ، قتله على ابن أبي طالب فيما يروي ابن اسحق عن بعض أهل مكة (١) فقالت قتيلة تبكيه وتناشد رسول المه صلى الله عليه وسلم (١):

يا داكباً ان الأثيثل مظنية من صبح خامسة وأنت موفيق أبلغ بها ميتاً بأن تحيية ما انتجاب تخفق مي اليك وعبرة مسفوحة جادت بواكيفها وأخرى تتخفق جادت بواكيفها وأخرى تتخفق أم كيف يسمع ميت لا ينطق أم كيف يسمع ميت لا ينطق أمحميد يا خير ضين كريمة

<sup>(</sup>١) السيرة ق١ ص٧١ه وامتاع الاسماع ج١ ص٢٣ ذكره فيمن كانوا يؤذون الرسول •

<sup>(</sup>۲) السيرة ق١ ص١٤٦ ونسب قريش ص٢٥٥ وامتاع الاسماع ج١ ص٩٦ ٠

<sup>(</sup>٣) السيرة ق٢ ص٤٦-٤٣ والاغاني ج١ ص١٩ ط الدار مع خلاف في ترتيب الابيات • الاثيل : موضع قرب المدينة بين بدر ووادي الصفراء • مظنة : موقع ايقاع الظن • النجائب : الابل الكرام • تخفق : تسرع • الواكف : السائل • الضنء : الاصل والولد • المعرق : الكريم الاصل • تنوشه : تتناوله بالطعن • تشقق : تقطع وتمزق • صبرا : تسرا وقهرا • الرسف : المشي الثقيل • العاني : الاسير الموثق •

ما كان ضرّك لــو مننت وربمــا من الفتى وهــو المغيظ المُحنَــق أو كنت قابل فديــة فلينفقــن "بأعز ما يغــلو بــه مــا ينفـــق"

فالنضر' أقرب من أسرت قرابة " وأحقُّهم ان كان عيَّــق " يُعتــق

ظلت سيوف بني أبيه تنوشه الله أدحام هنذاك تُشقِّق أ

صبراً يُقَاد الى النيه مُتعبِاً رأسُف المقيَّد وهؤ عان موثق ُ

وقد علق آبن هشام بعدها بقوله : « فيقال والله أعلم : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما بلغه هذا الشعر قال : لو بلغني هذا قبل قتلـــه لمننت عليه »(١) •

بهذا القدر من الالمام بشعر المشركين ، البارزين منهم وغير البارزين، وبشعر النساء المشركات ، نكون قد رسمنا الصورة التقريبية لشعر المشركين في مكة ، ولاجل أن تستكمل الصورة أسبابها ، نعرض لشعر الامصار الاخرى ، التي وقفت مثل مكة بوجه الاسلمام والمسلمين ، وتمسيكت بموروثاتها في العبادة والاعتقاد ، وأبرز تلك الامصار مدينة الطائف ، ولاجل ذلك نعقد الفصل الثاني من هذا الباب ، للحديث عن شعر المشركين في الطائف ،

the production of the same of the same of

١١ السيرة الصفحة السابقة ٠

## الفصل الثاني

## شِعِمُ لِكُارِفَتُ

الطائف بلدة صغيرة تقع على بعد سبعين ميلا جنوبي مكة ، في بقعسة خصبة عامرة بالبساتين النضرة (۱) و وبينها وبين مكة صلات وثيقة ، ولشدة مذه الصلات غلب اسم مكة عليها ، فصارت المدينتان تسميان بالمكتين ، ويسكنها الثقفيون و وقد عرفت الطائف واشتهرت بكثرة الخمسر فيها ، وكثرة حاناتها قبل أن تسلم ، فلما أسلمت محرمت الخمر فيها ، وقد بقى للخمر غلبة على نفوس الثقفيين حتى بعد الاسلام ، فكان عمر رضى الله عنه شديدا عليهم ، فكانوا يهانون فيها ، ويحدون لأجلها ، وقد أضرم عمر ابن الخطاب النار في حاناتها ومعاصرها ، وقد أشار لذلك أبو محجن الثقفي بقوله : (۲)

رماهـــا أمـــير' المؤمنـــين بحتفيها فضلائها يبكون حــول المعـَاصِـــر

وكان رُسول الله صلى الله عليه وَسلم ، قد سار الى الطائف وحاصرها ورماها بالنجنيق ، ثم انصرف عنها (٣) .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان \_ ياقوت ( الطائف ) .

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي محجن ص١٥٥ ط آبل مطبعة بريل سنة ١٨٨٧م ٠

<sup>(</sup>٣) السيرة ق٢ ص٤٨٢ وما بعدها ٠

وكان مما خوطب به أهل الطائف ، قول شداد بن عارض الجشمى، حين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف(١):

لا تنصُّروا اللاتَ انَّ اللهُ مُهلكها وكيف' ينصر' من هو ليس ينتصـر'

ان التي 'حرقت بالســد ً فاشــتعلت ولم يُقاتَـل لـــدى أحجارها هـَـدر'

ان الرسول متى ينسزل بلاً دكنه يظعن وليس بها من أهلها بشــــر'

وفي الطائف شعراء انضم بعضهم الى معسكر مكة ، حيث معارضة الدين الاسلامي والمسلمين • وشعراء الطائف كما جاء ذكرهـم عنـــد ابن سلام هم(٢):

١ ـ أبو الصلت بن ابي ربيعة ٠

٢ \_ أمية بن ابي الصلت ٠

٣ \_ أبو محجن الثقفي ٠

غ لان بن سلمة •

o \_ كنانة بن عبد ياليل (٣) .

فأما أبو الصلت بن ابي ربيعة ، فلم يدرك الاسلام ، وكان له شــعر في وقعة الفيل ، وشعر في مدح سيف بن ذي يزن • ذكــر ذلك صاحب

<sup>(</sup>۱) السيرة ق٢ ص٤٨١ - هدر : باطل لا يؤخذ بشاره · السد : موضع · يظعن : يرحل ·

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء ص٢١٧٠

<sup>(</sup>٣) لم يترجم ابن اسلام له ولم يذكر شيئا من شعره • انظر هامش طبقات الشعراء ص ٢١٧ •

السيرة (١) وذكر له ابن سلام قطعة في مدح أهل فارس (٢) .

وأما غيلان بن سلمة فهو شاعر مقل ، ذكسره ابن سلم وقال :

« ولغيلان بن سلمة شعر ، وهو شريف » (٢) دون ان يذكر شيئا مسن
الشعر ، وروى له صاحب الاغاني قطعة في رثاء ابنه ، (٤) وليس له شعر
يتعلق بالاسلام ، لذلك نتجاوز عن ذكره ، ويقتصر تعريفنا بشعراء الطائف
الذين لهم أشعار تتعلق بالاحداث الاسلامية ، وأول هؤلاء الشعراء وأشدهم
معارضة وأبرزهم أثرا ، هو أمية بن أبي الصلت ،

لقد مر بنا ان أمية بن أبي الصلت بن ابي ربيعة الثقفي ، كان مسن الاحناف على دين ابراهيم ، وكان أمية يخبر أن نبيا قد قرب زمانه وكان يطمح أن يكون ذلك النبي و فلما ظهر رسول القصلي الله عليه وسلم ، كفر به حسدا له ولما أنشد النبي صلى الله عليه وسلم شعره ، قال : « آمن لسانه وكفر قلمه » (ق) وقد أنزل الله سبحانه فيه \_ فيما يقال : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها » (أ) وقد انضم أمية الى شعراء قريش المشركين ، الذين رثوا قتلى بدر ، وحرضوا على قتال المسلمين ، واستمر على ذلك حتى مات دون أن يدخل الايمان قلمه ،

كان أمية من أبرز شعراء الطائف ، قال ابو عبيدة : « اتفقت العرب

۱) السيرة ق ۱ ص ۲۰ و ۲۰ و ۱۰

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء ص ٢١٨\_٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشعراء ص٢٢٦ وله أخبار في المحبر لمحمد بن حبيب

ص ١٣٥ ، وينظر الازمنة والامكنة جـ٢ ص٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤) الاغاني جـ ١٣ ص ٢٠٢ ط الدار وأولها :

عيني تجــود بدمعهــا الهتــان سـحا وتبكــي فارســ الفرســـان

<sup>(</sup>٥) الشعر والشعراء ص١٧٦٠ .

٠ (٦) الاغاني جـ٤ ص١٢٢ وسورة الاعراف ١٧٥ ٠

على أن أشعر أهل المدن ، أهل يشرب ، ثم عبد القيس ، ثم ثقيف ، وان أشعر ثقيف ، أمية بن ابي الصلت ، (١) .

وكان أمية قد اهتم بشعر الدين وذكر الآخرة ، حتى ان الاصمعى ليقول : « ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الآخرة ، وذهب عنرة بعامة ذكر الحرب ، وذهب عمر بن ابي ربيعة بعامة ذكر الشباب » (٢) • ويزعم بروكلمان : ان أكثر ما روى من شعر أمية بن ابي اصلت ، منحول عليه ما عدا مرابته لقتلى بدر ، والتي منع النبي صلى الله عليه وسلم انشادها (٢) كان أمية يناصر المشركين ، ويحرضهم على قتال المسلمين ، ويبكى قتلى قريش • ومن مشهور شعره قصيدته : (١)

م بني الكرام أولى المسادح ع الايك في الغصن الجوانح سات يرجن مع الروائح ت المعولات من النوائسح حزن ويصدق كل مادح على من مرازبة جحاجيح

ألا بكيت على الكررا كبكا الحمام على فرو يبكين حرى مستكير أمثالهن الباكيا من يبكهم يبك على ماذا بدر فالعقن

<sup>- (</sup>١) الاغاني جه ٤ ص١٢٢ ط الدار ٠

<sup>(</sup>٢) الاغاني جـ٤ ص١٢٢ ط الدار ٠

<sup>(</sup>٣) تاريخ الادب العربي ـ كارل بروكمان حـ١ ص١١٣ الترجمــة العربيـــة ٠

<sup>(</sup>٤) السيرة ق٢ ص٣٠-٣٢ والاغاني جـ٤ ص١٢٢ ط الــــدار ذكر منها بيتا واحدا فقط ٠

الایك : جد أیكة ، الشجر الملتف • الجوانح : الموائل • المعولات : الرافعات الصوت بالبكاء • المعقنقل : الكثيب المنعقد من الرمل • المرازبة : جد مرزبان (فارسي) الرؤساء • الجحاجح : السادة • مدافع البرقيين : موضع اندقاع السيل • الحنان : الكثيب من الرمل • الاواشح : موضع شمط : جد أشمط من خالطه الشيب • البهاليل : جد بهلول ، السادة • وحاوح : جد وحواح ، القوى الارادة والنفس • البطريق : رئيس الروم •

فمدافع البرقيين في السحنان من طرف الاواشيح . "شمط وشبان بها الله مغاوير وحاوح الا تسرون لما أرى ولقد أبان لكل لاميح أن قد تغيير بطن مك مة فهي موحشة الاباطيح من كل بطريق لبطن على الطيون واضح

ويمضى أمية في المديح وذكر القوم بالشجاعة والكرم ، ثم يحرض على معاودة الكرة ، وشن غارة شعواء بآلاف مؤلفة بين ذي بدن ورامح .

لله در أنسي على أن أيم منهم وناكع " أيم منهم وناكع " ان لـم أيغيروا غـارة "

شعواءً تُجحر كلَّ نابِــح

بالمنقربات المبعــــدا

ت الطامحات مع الطوامسح

مرداً على جسرد السي أسد مكالبة كوالسح

ويُلاقِ قـــرنُ قرنـــــه ُ مشي المصافح للمصــافح

بزاهاءِ ألف أثم أل

الايم: الذي لم يتزوج • تجحر: تلجئه الى جحره • المقـــربات: الخيل التي تقرب من البيوت لكرمها • المبعدات: التي تبعد في جريها، وفي مسافة غزوها، الطامحات: المرفوعة الرأس • الجرد: الخيل العتاق • المكالبة: الذين بهم شبه الكلب، وهو السعار، يريد حدتهم في الحرب • الكوالح: العوابس • القرن: الذي يقاوم في قتال أو شدة • البدن: الدرع

وقال ابن هشام بعدها: « تركنا منها بيتين ، نال فيهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » • (١) والملاحظ أن القصيدة فيها لين وتكرار ، وقد خلت من ذكر الآخرة وآمر الدين ، كما خلت من ذكر المسلمين ، وسمى المسلمين ( نئة ) (٢) وحسب ، واذا كان ابن هشام قد حذف من القصيدة بيتين تعرض فيهما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففي راجح الظين أنه نال من أصحاب رسول الله باعتبارهم الشخصى ، لا الديني •

ولأمية شعر في بدر ، في بكاء زمعة ابن الاسود ، وفتلى بني أسد ، وقد جاء هذا الشعر بروايتين : الاولى رواية ابن اسحق ، وهي روايسة مضطربة وفيها خلاف وسقم ، والثانية \_ التي تثبتها هنا \_ برواية ابن هشام عن خلف الاحمر وغيره ، قال : (٣)

عين ' بكى بالمسبلات أبا الحسا

رث لا تذخرى على زمع ن وعقيل بن أسود أسد البا السا س ليوم الهياج والدفع "
فعلى مثل هلكهم خوت الجسو فعلى مثل هلكهم خوت الجسو

 <sup>(</sup>۱) السيرة ق۲ ص۳۲ ، وشرح السييرة \_ ابو ذر الخشني ج ۱
 ص ۱۹۹ \_ ۱۹۹ ·

<sup>(</sup>٢) وذلك في قولـــه :

خذلتهـــم فئــــة وهــــــم يحمـــون عـــورات الفضـــــاثح

 <sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص٣٣٠ • المسبلات : الدموع السائلة • الدفعة : يريد بها الحرب • الجوزاء : نجم معروف • خانة : جـ خائن • خدعة : جـ خادع • القمعة : السنام • القزعة : سحاب متفرق •

ومن الواضح أن هذا الشعر لا يرقى الى شعر قريش في رثاء قتلاها ، قوة وصدق عاطفة • وهذاأمر طبيعي ، نشعر أمية هنا شعر رجل يناصـــر قريشا ويعينها بلسانه • ثم ان شعر أمية عامة فيه ضعف ولين ، ولم يكـــن شعره حجة على الكتاب كما يقول ابن قتيبة (١) عن علماء عصره •

وشاهر ثقيف الثاني في الطائف هو ابو محجن الثقفي :

وأبو محجن ، عبدالله بن حبيب الثقفي ، شاعر فارس معدود في أولى البأس والنجدة اشترك مع قومه في محاربة المسلمين ، حين توجه المسلمون الى الطائف وحاصروها ، وكان ابو محجن قد أصاب بسهمه ، في ذلك اليوم ، عبدالله بن ابي بكر ، الذي توفي متأثرا بجرحه ذاك ، بعد ثلاث سنوات ، أي في السنة الحادية عشرة للهجرة ، (٢) وقد أسلم ابو محجن مع من أسلم من قومه ، في السنة التاسعة للهجرة (٣) .

لقد اشتهر ابو محجن بشربه الخمر ، والعكوف عليها في الجاهلية ، واستمر على ذلك في الاسلام ، وقد حده عمر مرارا فلم يكف عنها ، حتي

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء \_ ابن قتيبة ص ١٧٧٠

<sup>(</sup>۳،۲) دائرة المعارف الاسلامية (ابو محجن) بقلم رودوكناكس ، وتاريخ الادب العربي بروكمان جـ١ ص١٦٧ ٠

اضطر الى نفيه ، ولكنه هرب ولحق بسعد بن أبي وقاص في القادسية (سنة اربع عشرة للهجرة) ، في قصة طريفة تمثل هروبه وحبس سعد اياه في قصره •(١) وكان قد اشترك ابو محجن في الحرب ، وأبلى فيها البلاء العظيم وقد تاب منذ ذلك الحين توبة نصوحا عن معاطاة الخمر (٢) •

وشعر ابي محجن فيه ضربان: ضرب في مدح الخمر، والدعوة اليها، والانس بمجالسها، والاصرار على شربها، وضرب آخر في ذم الخمر، وبيان مساوئها، والحسرة على غوايته السابقة واثمه ومجونه، وهذا الضرب يعني أنه قبل بعد التوبة، وشعر هذه الفترة بارد فاتر العاطفة، ضعيف انسج، هو أقرب الى انتظم والوعظ منه الى الشعر ذي العواطف الجياشة، والمشاعر الصادقة،

(١) الاغاني جـ ٢١ ص ١٣٨ ط ساسى ، ونهاية الارب جـ ٤ ص ٨٨ ،
 وقد أورد له ابن سلام شعرا في هذا اليوم هو :

كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا على وثاقيا

اذا قمت عناني الحديد وأغلقت

مصاریع من دونی تصم المنادیا وقد کنت ذا مال کثیر وأخسوة

فقد تركوني واحدا لا أخا ليا أريني سالاحا لا أبالك اننسي أرى الحسرب ما تزداد الا تماديا

طبقات الشعراء ص٢٢٥ وكذلك جمهرة أنساب العرب ص٢٥٧ حيث يذكر بلاءه في القادسية .

(٢) طبقات الشعراء ص ٢٢٦٠

وانه اذ يستطيع الصبر على فقد اخوته ، فلن يطيق صبرا على فراق الخمر وهجرهــــا : (١)

ضربت فلم اجزع ٌ ولم أك ُ جازعــــــاً

لحادث ِ دهر ٍ في الحكــومة جائــر

وانتَى لذو صبر ٍ وقد مات أخوتـــى ولست' عن الصبهاء ِ يومــا بصابـــر

رماهــــا أمير' المؤمنــين بحتفهـــا فُخلانها يبــكون حــول المعاصـــــر

وكذلك يستهين بعذاب النار في سبيلها ، فيشسربها صرفا ، زيادة في الاثم ، وايغالا في المعصية : (٢)

ألا سقنى يا صاح خمسراً فانني بما أنزل الرحمن في الخمر عالم و 'جد " لي بها صرفاً لأزداد مأثماً

ذلك كان في عهد الخواية والضلال ، والاصرار على المعصية . أمـــا وقد تاب ، فيعاهد الله ألا يعود اليها ، ويأمل مغفرة من عند الله ، فهـــو الخفور الرحيم ، يقول : (٣)

أتـــوب ُ الى المــه الرحيـــم فانـــه ُ غفور ' لذنب ِ المرء ِ مالم يعــــــــاود

<sup>(</sup>١) ديوان أبي محجن ص١٥٠ .

<sup>(</sup>۲) ديوان ابي محجن ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ١٢٠

ولست' الى الصهباء يوما بعائد ولست الى الصهباء يوما بعائد ولا تابع قول السفيه المعانــــد وكيف وقد أعطيت' ربى مواثقا

، وقد اعظیت ربی مواهب أعود' لها والله' ذو العرش ِ شاهدي

ساتر کھے مذمومے " لا أذوقُهے ا وان رغمت " فيها أنوف ' حواســــدى

ويقول أبو محجن في هجرها: (١)

رأيت' الخمر َ صالحــة َ وفيهــــا

مناقب' تهلك' الرجـل َ الحليمــــــا

فلا والله ِ أشربُها حياتي ولا أشيفي بها أبداً سقيما

ويلاحظ أن البيت الاول متأثر بقوله تعالى : ( 'قل ْ فيهما اثم ' كبـير ْ ومنافع ُ للناسِ واثمهما أكبر ْ من نفع ِهما ﴾ • (٢) ويقول في ذمها وباطلها : (٣)

يقول رجال" لي اشرب الخمر انها اذا القوم' نالوها أصابوا المغانيما

نقلت ً لهم جهلا كذبتم ألـــم تـــروا أخاها سفيها بعــدما كان حالـــــــا

اذا شرب المرء' اللبيب' مدامــــة" نفي الدين عنه واستحل ً المحارمـــا

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ١٥٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢١٩٠

<sup>(</sup>٣) ديوان ابي محجن ص ١٥٠

وأضحى وأمسى مستخفا مُهيمـــا وأضحى وأمسى المرءَ هائما

ويلاحظ أن أبا محجن ، لم يكن قد شارك بشعره في المعارك التي قامت بين المسلمين والمشـــركين ، بل كل ما لديــه من شعر له مساس بالاسلام ، هو اشعر المتعلق بالخمر ليس غير .

وثالث شعراء الطائف ، الذين كان لهم ذكر وأثر في الاسلام ، هو كنانة بن عبد باليل الثقفي ، كان شديدا على المسلمين ، لمع اسمه في غزوة حنين ، حيث جاءت ثقيف ، وعليها كتانة بن عبد يابيل لتقاتل المسلمين ، وتنصر هواذن ، (1) واذا ما هزمت هواذن ، ثم أسلمت الطائف ، يكون كتانة قد فارق قومه موليا وجهه شطر اشام ، مع علقمة بن علائة ، وعبد عمرو بن صيفي (٢) .

وقد دون ابن اسحق في السيرة قطعة لكنانة ، يرد فيها على قصيدة كعب بن مالك ، انتي يقول في أولها : (٣)

قضيا من تهامـة كـل ويب وخير نـم اجمنا السيونا نخـيرها ولو نطقـت لقـالت قواطعهن دوسـا أو تقيفا فقال كنانة : (٤)

من° گــــان يېغينا 'يريد' قتانــــــــا

فاتا بدار معلّسم لا تريثمها

<sup>(</sup>١) مغازي رسبول الله ص ٣٣٤٠

<sup>(</sup>٢) السيرة ق ١ ص ٨٦٥٠

<sup>(</sup>٣) السيرة ق٢ ص٤٧٩٠.

 <sup>(</sup>٤) السيرة ق٢ ص ٤٨١ • معلم : مشاورة معروفة • لا نريمها :
 لا نبرح منها الاطواء : ج طوى ، وهي البئر • عمرو بن عامر بن صعصعة : =

وجدناً بها الآباء من قبل ما ترى وكانت لنا أطواؤها وكرومها وكانت لنا أطواؤها وكرومها وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر فأخبرها ذو رأيها وحليمها وقد علمت ان قالت الحدق أنسا اذا ما أبت صعر الخدود نقيمها اذا ما أبت صعر الخدود نقيمها وينعرف للحق المين ظلومها علينا دلاص من تراث محرق كلون السماء زينتها نجومها نرفعها عنا بيض صوارم اذا جردت في غمرة لا نشيمها

هؤلاء السعراء الثلاثة: أمية بن ابي الصلت ، وأبو محجن الثقفي ، وكنانة بن عبد ياليل ، يمثلون جانبا من شعر المعارضة في الطائف ، وشعرهم وان كان قليلا ، وأثره الديني غير واضح – الا أنه لا يصح أن يهمل نهو يمثل جانبا من هذا الشعر المعارض ، واذا ما تعرضنا لشعر اليهود ، فان صورة شعر المعارضة – في أغلب الظن – ستكون قريبة من الكمال ، وهذا ما نحن فاعلوه في الفصل التالي :

<sup>=</sup> كانوا مجاورين لثقيف حاربوهم ولم ينالوا منهم · صعر الخدود: المائلة تكبرا وعجبا · شريسها: شديدها · دلاص: دروع لينة · محرق: يقول السهيلي: هو عمرو بن عامر وهو اول من حرق العرب بالنار · لا نشيمها: لا نغمدها، والكلمة من الاضداد شمت السيف اذا سللته او اذا اغمدته ·

## الفصل الثالث

## سِيْعُ لِلْهُوكِ

واليهود وان كانوا أصحاب دين وتوحيد ، الا أنهم يلتقون مسع قريش في عدائهم للاسلام والمسلمين ، فقد جاهر اليهود منذ وقت مبكر بعدائهم للدين الاسلامي ، ورفعوا راية العدوان ضد المسلمين ، وانضموا الى قريش في حربهم ، يشاركونهم ويحرضونهم ، ويبكون قتلاهم في بدر من أصحاب القليب ، ثم شهروا بعد ذلك سيوفهم ليقاتلوا المسلمين .

سكن اليهود يشرب ، وأقاموا لهم قرى منبثة في خيبر ، وتيماء ، ووادي القرى ، وقد نزل اليهود في يشرب منفذ زمن قديم ، يروى أبو الفرج : أن موسى عليه السلام ، كان قد بعث جيشا من بني اسرائيل الى العماليق \_ سكان يشرب \_ فانتصر عليهم وأفناهم ، ثم أقام بنو اسرئيل في يشرب بعد وفاة موسى ، ثم لما ظهر الروم على بني اسرائيل في انسام ، خرج بنو انتضير ، وبنو قريظة ، وبنو بهدل ، هاربين منهم الى اخوانهم بالحجاز ، ثم توافدت العشائر اليهودية ، وصارت مهاجرا لهم ، (١)

ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة ، ووضـــع الكتاب بين المهاجرين والانصار ، وادع اليهود وأمنهم ، فقال عليه السلام : « وانه من تبعنا من يهود ، فان له انتصر والاســـوة ، غير مظلــومين ولا

<sup>(</sup>١) الاغاني جـ ١٩ ص ٩٤ \_ ٩٥ ط ساسي ٠

متناصرين عليهم » • <sup>(١)</sup> وقد أقرهم على دينهم ، فقال : « لليهود دينهــــم والممسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم ، الا من ظلم واثم ، فانه لا يُـوتغ الا نفسه ، وأهل بيته ، •(٢) وقد أكرم الرسول اليهود ، بأن جعلهم مسع المسلمين في مقام واحد ، متناصرين متناصحين ، قال : • وان بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وان بينهم النصح والنصيحة والــــبر دون الاثم » • <sup>(٣)</sup> هذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من يهود المدينة ، وادعهم وسالمهم وأكرمهم وضمن لهم دينهم وأموالهم • الا أنهم اسحق : « ونصبت عند ذلك أحبار يهود ، لرسول الله صلى الله عليــــه وسلم ، العداوة بغيا وحسدا وضغنا ، لما خص الله تعالى به العرب ، مـــن أخذه رسوله منهم ، •(\*) وكانوا يسـألون رسول الله صلى الله عليـــه وسلم ، أسئلة يريدون بها أن يشقوا عليه ، ويبغون منها المغالطة ، والباس الباطل لباس الحق ، فكان القرآن الكريم لهم بالمرصاد ، يكشف نواياهم ، ويظهر باطلهم ، قال تعالى : « يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم واياى فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا واياى فاتَّقون ، ولا تُلبسوا الحقُّ بالباطل ِ وتكتموا الحقُّ وأنتم تعلمون ٣(٥)٠

وحين قامت الحرب بين المسلمين ، وبين الكافرين من قريش ، في بدر حيث انتصر المسلمون ، بدأ اليهود يلعبون ألاعيبهم ، فقد ساءهم أن ينتصر المسلمون وهم قلة ، وتنتشر الدعوة ويكثر المؤمنون ، فعمل اليهود على نقض العهد الذي بينهم وبين المسلمين ، وكان بنو قينقاع أول يهود

<sup>(</sup>١) السيرة ق١ ص٥٠٣٠٠

<sup>(</sup>٢) الصدر السابق . ويوتغ : بمعنى يهلك .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص٤٠٥٠

<sup>(</sup>٤) السيرة ق١ ص ١٣٥٠

<sup>(</sup>٥) سنورة البقرة ٤٠٤-٤٤ والسنرة ق١ ص٤٣٥ .

خانوا وحاربوا بين بدر وأحد (١) • وقد جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في سوقهم ، ونصحهم وحذرهم : « يا معشر يهود ، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا ، فانكم قد عرفتم أنسى نبي مرسل ، تجدون ذلك في كتابكم ، وعهد الله اليكم • "(٢) فأبي القوم وتمادوا في غيهم ، وحزبوا الاحزاب ، وحرضوا قريشا وغطفان وأحياء من العرب ، لحرب المسلمين واستئصالهم • وعند ذاك لم ير المسلمون مناصا من أن يحسبوا لليهود كل حساب ، فهم العدو القريب • وقد قامت الحرب ، وكان انصر لدين الله ، والهزيمة لاعدائه المنافقين •

أما شعرهم ، فقد قال ابن سلام : « وفي يهود المدينة وأكنافها شعر جيد » • (٣) ويهمنا هنا الشعراء الذين أدركوا الاسلام ، وكان لهم موقف منه وأثر •

وأول أو تُك الشعراء كعب بن الاشرف .

أبرز شعراء يهود المدينة منزلة ، كان شاعرا فارسا ، وله مناقضات مع حسان بن ثابت وغيره ، في الحروب التي كانت بين الاوس والخزرج ، وكان كعب شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وللذين الاسلامي ، وكان يهجو رسول الله على الله عليه وسلم وصحابته الكرام ، (3) وينال من اعراض المسلمين ويشبب بنسائهم ، وقد بلغ من عدائه للمسلمين أنه حين بلغه ما أصاب قريشا في بدر قال : « أحق هذا ؟ عدائه للمسلمين أنه حين بلغه ما أصاب قريشا في بدر قال : « أحق هذا ؟ أثرون محمدا قتل هؤلاء الذين يسمى هذان الرجلان ؟ (٥) فهؤلاء أشراف العرب ، وملوك الناس ، والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم ، لبطن

 <sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٤٧٠٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفس الصفحة •

<sup>(</sup>٣) طبقات الشعراء ص٢٣٥٠

 <sup>(</sup>٤) الاغاني جـ١٩٩ ص١٠٦ ـ ١٠٠٧ ط ساسى ومعـجم الشـعراء ـ
 الرزباني ص ٢٣١ ٠

ها يريد زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة ، وكان النبي قـــد
 أرسلهما ليبشرا بالنصر •

الارض خير من ظهرها ه<sup>(۱)</sup> ، ثم قصد كعب بن الاشرف مكة ، فنسزل على المطلب بن أبي وداعة السهمي ، وصار يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وينشد الاشعار ويبكى أصحاب القليب من قريش<sup>(۱)</sup> •

ولما رجع كعب الى المدينة كان يجاهر بعدائه للمسلمين ، فشبب بنسائهم وشهر باعراضهم ، فاستاذن نفر من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله ، فاستدرجوه وقتلوه (٢) وكان مقتله سببا في رعب اليهود ومن معهم من المشركين ، وكان كعب بن مالك قد وصف مصرع كعب بن الاشرف ، قال : (١)

فغودر منهم کعب صریعاً
فذلت بعد مصرعه النضیر فذلت بعد مصرعه النضیر فذلت بعد مصرعه النضیر بیا علی الکفین نم وقد علت فی بأمر محمد اذ دَس لیسلا الی کعبی آخا کعب یسیر (۵) فماکره فی فانزله بمکسر ومحمود آخو نقه جسور ومحمود آخو نقه جسور ا

(٢) السيرة ق٢ ص٥٦ وطبقات الشعراء ص٢٣٨٠

(٣) السيرة ق٢ ص ٥٥\_٥٦ والاغاني ح ١٩ ص ١٠٧\_١٠٧ ساسي وطبقات الشعراء ص ٢٣٨ وتاريخ الكامل \_ ح ٢ ص٥٣هـ٥٤ . يقال انه شبب بام الفضل زوج العباس بن عبدالمطلب فقال :

أراحــل أنت لم ترحــل لمنقبــة

وتارك أنت أم الفضل بالحسرم

(٤) السيرة ق٢ ص ٥٧ .

(٥) أخو كعب هو ابو نائلة سلكان بن سلامة أحد بني عبد الاشهل
 أخوه من الرضاعة أنظر السيرة ق٢ ص٥٥ ٠

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص ٥١٠

أما شعر كعب بن الاشرف الذي ذكر في رثاء أصحاب القلب ، وفي التحريض ضد المسلمين ، فهو قوله : (١) طحنت رحی بدر لمهلك أهلـــه ولمشل بدر تستهل وتد مسع ا 'قتلت'' سراة' الناس حول َ حياضهــم لا تبعــــدوا ان الملوك َ تُـصـــرع ُ كم قد أُصيبَ به من أبيضَ ماجد ذي بهجــة يأوي اليـــه الضــــع ُ طلق السدين اذا الكواكب' أخلفت حمال' أثقال يســود' ويربــــــع' ويقول' أقوام" أـــــر' بسخطهـــم انَّ ابنَ الاشرف ظلَّ كعباً يجزعُ " صدقوا فليت الارض ساعة 'قتلوا ظلت تســوخ' بأهلها وتُصــــدع' صار الذي أثر الحديث بطعنة أو عاش أعمى مُرعشـــا لا يسمعُ نشت ْ أَنَّ بنى المغـــيرة كُـلهـــــم خُسَعُوا لقتل أبي الحكيم وجدُّعوا

<sup>(</sup>۱) السيرة ق٢ ص٥٢ · تستهل : تسيل بالدمع · الضيع : ج ضائع وهو الفقير طلق اليدين : كثير المعروف · اخلفت : لم يكن معها مطر ، وكانت العرب تنسب الى الكواكب سبب الامطار · يربع يأخذ الربع وهو حصة الرئيس من الغنيمة التجديع : قطع الانف ، اى ذهاب عزهم · تبع : ملك من ملوك اليمن · الاروع : الذي يروعك بحسف وجماله ·

وابنا ربيعة عند ، ومنبيه "
ما نال مثل المهلكين وتنبيع 
نبثت أن الحادث بن هشامهم 
في الناس يبني الصالحات ويجمع 
ليزور يشرب بالجموع وانما 
يحمى على الحسب الكريم الأروع 
ليحمى على الحسب الكريم الأروع أ

وقد كان لهذه القصيدة أثر ، حيث أجابه حسان بقطعة ، وكذلك أجابته ميمونة بنت عبدالله ، امرأة من المسلمين ، ثم ان كعب بن الاشرف يرد على ميمونة بقطعة في ستة أبيات ، والملاحظ أن ابن هشام ينكر نسبة القطع الثلاث لأصحابها ، ونذكر هنا قطعة ميمونة ، ورد كعب بن الاشرف، باعتبار أن القطعتين تمثلان اتجاهين مختلفين ، اسلامي ومعادي للاسلام ، قالت ميمونة : (۱) وهي من بني مريد بطن من بلي :

تحنن هــذا العبــد كـل تحنن في الله العبــد كـل تحنن بيكي عـلى قتــلى وليس بناصب بكت عين من يبكى لبدر وأهلــه و علت بمــليها لؤى بن غــالب و علت الدين ضرجــوا بدمائهــم يرى ما بهم من كان بين الاخاشب فيعلم حقــا عن يقـين و يبهــروا محروا محروا محــا عن يقـين و يبهــروا محــروا محــا عن يقـين و يبهــروا محــروا فرابها كعب فقال : (٢)

<sup>(</sup>۱) السيرة ق٢ ص٥٢ · الاخاشب : يريد الاخشبين وهما جبلان بمكة وقد جمعهما هنامع ما حولهما ·

<sup>(</sup>٢) المصدر السّابق ص ٥٤٠

السفية : هنا أراد ميمونة بنت عبدالله قائلة الشعر السابق ، وقد =

ألا فازجروا منكم سفيها لتسلموا عن القول يأتي منه غير مقارب عن القول يأتي منه غير مقارب أتشمني أن كنت أبكي بعسبرة لقوم أتاني وداهم غير كاذب فاني لباك ما بقبت وذاكر مآثر قوم مجدهم بالجباجب لعمري لقد كانت مريد بعسزل عن الشر فاحتالت وجوه الثعالب فحق مريد أن تنجد أنوفهم حيى لؤي بن غالب بشتمهم حيى لؤي بن غالب وهبت نصيبي من مريد لجعدد

ومن الطبيعي أن لا يبقى المسلون أثرا لشعر كعب بن الاشرف الذي قاله في هجاء المسلمين ، ولا الشعر الذي شبب فيه بنسائهم ، لذلك فكل ما قيل من هذا الضرب قد 'عفي عليه وطمس ، اللهم الا الشعر الذي لا يمس بدين أو عرض ، وكان خاليا من الهجاء المقذع .

وثاني شعراء يهود المعادين للاسلام ، هو سماك اليهودي .

ذكر لانه حمل على معنى الشخص وهو يذكر ويؤنث • الجباجب : منازل
 مكة • احتالت : تغيرت ويروى اختالت من الاختيال وهو الزهو • وجـوه
 الثعالب : نصبها على الذم ، واراد بذلك قبيلة مريد •

من المسلمين غير علي بن ابي طالب ، وقـــال : « ولم أر َ أحدا منهـــم [ أي أهل العلم بالشعر ] يعرفها لعلي » (١) والقصيدة تبدأ بقوله :

عرفت' ومــن يعتـــدل يَعـــرف وأيقنت' حقّـــاً ولـــم أصـــد ف

فأجاب سماك اليهودي يتوعد المسلمين ، ويهددهم بيوم عَليهَــم ، وبغارة فيها ابو سفيان بن حرب ، الذي ســـيقاتل بحزم وشـــدة وعنف ، ويثبت في الحرب ثبات الاسود ، قال : (٢)

ان تفخــروا فهو فخـر" لكـــم بمقتـــل كعـب ابي الأنـــــرف

غداة عدوته على حتفه فداة عدوته يُخلف ولم يأت عدرا ولم يُخلف

فعل ً الليسالي وصرف الدهــــور

يديل مسن العسادل المنصف

بقتــل النفــــير وأحلافهــــــــا وعقر النخيــــل ولم تـُقطــــــفـــ

فان لا أمنت نأتيكـــــم بالقنـــــا وكل حُسام معــــا مرهــَـــف

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص١٩٧ ، لم اصدف : لم اعرض ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق ص١٩٨٠ يديل : من الدولة اى نصيب منه مثل ما اصاب منا ، العادل المنصف : اراد النبي عليه السلام ، وقد ذكر المدح واراد الذم ، كما يذكر ابو ذر في شرح السيرة وهو من مشل قوله تعالى : « ذق انك أنت العزيز الكريم » ، الكمي : الشجاع ، القرن : الذي يقاوم في القتال ويصبر ، صخر : هو ابو سفيان صخر بن حرب ، ترج : جبل بالحجاز تنسب اليه الاسود ، الغيل : أجمة الاسد الهاصر : الذي يكسر فريسته ، الاجوف : العظيم الجوف ،

بكف كمي به يحتمدي متى يلت قرنا له يتلف متى يلت قرنا له يتلف مع القوم صخر وأشياء هم القوم لم يتضع في اذا غاور القوم لم يتضع في كليث بترج حمدي غيل أخى غابة هاصر أجدوف وقد قال كعب بن مالك في قصيدة يذكر اجلاء بني النضير ، وقت لكعب بن الاشرف الما :

لقد خَرَبَتْ بغدرتها الحبور' كذاك الدهر' ذو صرف يدور' مذاك أنَّه كذ ما

وذلك أنَّهم كفــروا بـــــرب عزيــز أمره أمـــر" كبـــــير

فرد عليه سماك يبكى كعب بن الاشرف وأصحابه ، ويذكر قتلى بني النضير ، وما حل بالقوم من بلاء : (٣)

اری الاحبار تنکسرہ جمیعیا وکلھے لے علے '' خیسیر

 <sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص١٩٩ والحبور : ج حبر وهو العالم ، والمراد
 منا علماء اليهود ،

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق ص۲۰۰ • ضافني : نزل بي • النجيع : الدم الطري • المدارع : ج مدرعة ، ثوب من صوف ونحوه • العتاثر : ج عتيرة، الذبيحة • لا تليق : لا تبقي • صخر : هو ابو سفيان بن حرب •

وكانوا الدارسين لكل علمه التوارة تنطق والزبور به التوارة تنطق والزبور قتلتم سيد الاحبار كعبا وقدما كان يأمن من يُجيعِرُ

تدلی نحـو محمــود آخیــــه ومحمود" ـــریرتُه الفجــــور

فقد وأبيكُم وأبي جميعيا أصيت اذ أصب به النضير

فان " نسلم ؓ لکے نشرك رجےالا بكھے حولہ ٔے طیر ؓ تےدور ؓ

كأنهـــم عتائـــر' يــوم عيــــــــد 'تذبح' وهي ليس لهـــا نكــــــير'

بيض لا تُليــق لهــن عظمـــا صوافي الحـد ً أكثـُرهـا ذكـــور

كما لاقيتم' مـــن بأس ِ صخــــر بأحــد ِ حيثُ ليس لكـــم نصــــير

أما جبل بن جوال الثعلبي ، فقد قال يردد قول حيي بن أخطب ، حين أقدم لتقطع عنقه بعد يوم بني قريظة ، وكان حيى قد قال حين نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما والله ما لمت نفسي في عداوتك ، ولكنه من يتخذل الله يتخذل » ثم أقبل على الناس « أيها الناس ، انه لا بأس بأمر الله ، كتاب وقدر ، وملحمة كتبها الله على بني اسرائيل » •

ثم جلس فضـــربت عنقـــه ه (۱) فقال جبل بن جـــوال يردد ذلــــك المعنى : (۲)

لعمرك مالام ابن اخطب نفسه ولكنه من يَخذل الله يُخذل لجاهد حتى ابلغ النفس عذر َها وقلقل يبغى العز كل مُقلقال وكان حسان بن ثابت قد قال شعرا في بنى قريظة ، منه قوله : (٣)

و ٥٠ حسن بن ١٠٠٠ قد قال سعرا في بني قريطه ، منه قوله . تفاقد معشــــر" خـــــــروا قريشــــــــا

وليس لهم ببلدتهم نصير ُ هـــم أوتوا الكتـــاب فضيعــــوه ُ

وهمه 'عمی' من التوارة بهور' فأجابه جبل بن جوال ، وبکی النضیر وقریظة ، وذکر سعد بن معاذ

لاثما ومعاتبا ، على ما كان من تحكيم سعد في بني قريظة : (4) ألا يا سعد' ســعد بني مُعــاذ

لما لقيت قريظـــة والنضـــــير ا

لعمرك انَّ ســعدَّ بني مُعـــاذ غداة تحملــــوا لهو الصــــور'

(١) السيرة ق٢ ص٢٤١ · وفي امتاع الاسماع جـ١ ص٢٤٨ خلاف وزيادة ·

(٢) المصدر السابق والصفحة • قلقل : تحرك •

(۳) السيرة ق٢ ص٢٧٢ وديوان حسان ص١٩٤ . بور : ضلال ،ملكي .

(٤) السيرة ق٢ ص٢٧٢-٢٧٣ • الموالى : الحلفاء • حضير وأسيد : قبيلتان • ميطان : جبل من جبال المدينة مقابل الشوران ، به بئر ماء • كما في معجم البلدان • الرث : الخلــق • الدثور : الدارس المتغــير • الخضارمة : الكرام الاجواد جـ خضرم • البدور : هنا الايام والشهور •

فأما الخــــزرجي ابو حُبُـــاب فقال لقينقاع لا تسلس وبدلّت الموالى مـن 'حضَــير أُسْداً والدوائــر' قــــــد تــ وسعية َ وابن اخطب فهي بـٰــــور ُ وقد كالروا بلدتهم تقسالا كما 'قلت' بمبطان الصخـــور' وكل الكاهنين وكان فيهسم مع اللين الخَضارمة الصُقـــور وحدنا المحد قد تتدوا علسه بمجـــد لا تغيـــه الـــــــــدور أقموا بالمراة الاوس فيهما كأنكم من المخــزاة عـُـــور ُ تركتم قدركم لاشيء فها وقدر' القوم حاميـــة" تفــــــور

هذا الشعر الذي قيل من قبل الشعراء اليهود ، وهو على قلته ، يصف جانبا من جوانب شعر المعارضة ، وقـــد تسقط في تضاعيف كتب الادب والتاريخ ، ابيات تقال في مناسبة من المناسبات ، نذكر منها رجز مرحب اليهودي ، وابيات أوس بن دنى القرظى .

فأما مرحب اليهودي ، فقد خرج من الحصن في يوم خبير \_ وقد

حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اياما \_ وقد جمـع سلاحـه ، وهو يرتجز : (١)

قد علمت خيبُسر' أني مرحَسبُ شاكى السلاح بطـل' مجــــر َّبْ

أطعن احسانا وحيناً اضمرب اذا الليوث اقبلت تُحسر ّب ٚ ان حماي للحمسي لا يُقرب ْ

وهو يقول : من يبارز ؟ فخرج اليه محمد بن مسلمه ، فبارزه ثـم قتلـــه • (٢)

واما اثناني ، فقد روى ابو عمر الشيباني : أن اوس بن دنى القرظى، كانت له امرأة من بني قريظة ، اسلمت وفارقته ، ثم تازعتها نفسها اليــه ، فاتته وجعلت ترغبه في الاسلام ، نقال اوس في ذلك : (٣)

ننحن على توارة موسى ودينيه ونعم العمري الدين دين محمد كلانا يرى أن الرسالة دينيه ومن يُهد ابواب المراشد يُرشد

 <sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٣٣٣ وينظر مغازي رسبول الله ص٣١٣ وتاريخ الكامل ج٢ ص٨٣٠.

<sup>(</sup>٢) السرة ق٢ ص٣٤٠٠

<sup>(</sup>٣) الاغاني جه ١٩ ص ٩٧\_٩٨ ط ساسي .

وبعد فماذا نرى في شعر المعارضة عامة :

لقد كان شعر المشركين في مكة والطائف والفرى اليهودية ، عرضة للفساع ، فلم يبق منه الا القليل \_ والقلة صفة عامة فيه \_ وذلك امسر طبيعي ، فانه يمثل شعر المعارضة والخصومة للدين الاسلامي ، الذي كان له النصر على جميع خصومه ، والمكيون انفسهم \_ ومنهم الشعراء \_ قـــد دخلوا الاسلام وارتضوه دينا ، وصار الشعر الذي قالوه في هجاء الاسلام والمسلمين ، يتنافي مع الايمان الجديد ، بل عاد ذلك الشعر سبة عليه وعارا ، فلابد ان يشيحوا عنه ويغضوا منه ، ويتبرأوا من الكلام الباطـــل والضلال القديم ، ولا مجــال في هــذا الخرف للتونيق بين شعر الامس وواقع اليوم ، وعلى هذا نضياع شعر مكة وفساده وقلمه ، امر منطقي ،

واذا كانت بقية شعر مكة قد حفظت ، فالفضل في ذلك للعصبية القرشية ضد الاوس والخزرج بخاصة ، فقد حفظ الرواة وحملوا ما يمكن حمله ، الى اصحاب السيرة وكتبة الايام والغزوات ، وكان اشعر الني حفظوه مبراً من الاساءة للدين الاسلامي ، والنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واصحابه البارزين ، وقد كان ذك الشعر مقتصرا على الامور العامة في تهاجى الشعراء ، ومناقضات الحسروب ، ورثاء الموتى ، والهجاء القبلى على الصورة الجاهلية الشائعة ، ولذلك فليس غريبا ان يكون الشعر خاليا من التعرض للدين الجديد ، ونقده ، والانتقاص منه ، وتفنيد نظمه وشعائره ، وكذلك خاليا من ذكر النبي الجديد \_ عدو المشركين وصحابته البارزين ، واذا كانت بعض القصائد قد تطرقت الى ذكر الصحابة في بيت او بيتين ، فان الرواة المتأخرين في عصر المدين ، قد اسقطوا ما كان فيه ذكر المرسول او الصحابة ، او ما كان فيه افحاش واقذاع ، وكثيرا ما نجد في السيرة تنبيهات من ابن هشام على حذف تلك الابيات ،

هذا شيء ، وشيء آخر ، الك لا تجد لقريش في مكة شعرا يرقسي الى شعر الفحول ، والى كون هذا الشعر ضئيل القيمة ، فانه قليل • ولعل مرد ذلك الى ان شعراء مكة لم يكونوا من الذين برزوا وذاع شعرهم في الجاهلية ، فما كان فيهم شاعر من الفحول كما كان للمدينة حسان في الجاهلية ، وانما نبغ شعرهم في ظل الاسلام ، وابان الصراع بين دينهم القديم والدين الاسلامي الجديد ، وقد علل النقاد القدامي السبب في قلة شعر مكة وضعفه ، ان المكيين لم يحاربوا ، ولم تكن بينهم ناثرة ، هذا على الرغم من وجود عدد غير قليل من الشعراء في مكة ، وشعرهم في اكثره مقطعات وابيات لا يبلغ القصيد الا في قليل ، وذلك القليل يكاد ان يكون مقصوا على عبدالله بن الزبعرى ، وضرار بن الخطاب ، وهما ابرز من في مكة من الشعراء ،

وكان المؤمل ان نجد في مكة \_ وقد وقفت مخاصمة معارضة \_ شعرا فيه البرهان والحجة على صلاح دينهم ، والدفاع عنه ، وتمجيد آلهته \_ انتي يعبدون او يتقربون اليها ، ثم تفنيد الدين الاسلامي ومجادلة المسلمين، الا ان شيئا من ذلك لم يكن ، بل الذي كان ، ان شعر مكة سار على النهج الجاهلي ، ولولا ما في شعر مكة من ذكر للمعارك ، او رثاء للقتلى ، وتسميتهم باسمائهم ، لصلح ان تنسب اشعارهم الى غزوة من غزوات العرب في الجاهلية .

فمحافظة شعر المشركين على خطه الجاهلي ، شكلا ومضمونا ، يعطينا تتبجتـــين :

> الاولى : ان المشركين لم يقروا بصحة الدين الجديد . الثانية : انهم لم يكونوا متمسكين بدينهم الوثني .

بل ابرز ما يتضح من شعرهم ، هو التعصب القبلى ، والعداء الشديد لاهل المدينة ، من الاوس والخزرج ولبطون منها سموها باسمائها ، وقد بلغت العصبية ان يبر القرشيون بقومهم من المسلمين ، ويذكرون رحمهم حتى في ساحات الحرب ، وقد وضح ذلك في تجاوز ضرار بن الخطاب عن قتل عمر بن الخطاب وقد تمكن منه في احد ، فالطابع العصبي الجاهلى، هر ابرز ما يميز شعر مكة ،

وما دام هذا الشعر \_ في اكثره \_ كان يدور حول المعارك ، في بدر ، واحد ، فليس من الغرابة ان تنحصر موضوعـــاته في الحرب وصفتهــا ، والتهيؤ لها ، والفخر بحسن البلاء فيها ، والصبر على شدتها .

وكان لمصرع العدد الكبير من فرسان قريش يوم بدر ، ان كُسر الشعر في بكاء القتلى ، والحسرة عليهم ، والجزع على مصابهم ، وذكر قديم اعمالهم ، وجميل سجاياهم ، وبطولتهم ، فاذا كان النصر لقريش في الحد ، كثر عندهم شعر الفخر والزهو بالنصر ، والتشفى بقتلى المسلمين ، واذا نظر نا في شعر الطائف ، فعلى الرغم من ان شعراءه من البارزين،

وادا نظرنا في سفر الطاها ، فعني الرغم من ال سفواء من الجرويل. كأمية وابي محجن ، فان شعرهم لم يكن بارزا في الاحداث الاسلامية ، ولم يكن ليشارك مشاركة بارزة واضحة في الخصومة بين المشركين والمسلمين.

هذا اذا استثنينا جهود امية بن ابي الصلت ، في رثاء قتلي قريش من اصحاب القليب ، والتحريض على قتال المسلمين ، واذا كنا قد عددنا شعر ابي محجن الثقفي في جملة شعر المشركين ، فلأنه يتعلق بالخمرة التسي حرمها الاسلام ، وعاقب على تعاطيها ، وعلى كل حال فان صوت الطائف في الاحداث ، كان خافتا معزولا ، يعوزه الحماس ،

وما قيل في شعر انساء المسلمات ، يقال هنا في شعر النساء المشركات فقد كان هم القرشيات ان يحرضن على القتال ويثأرن لقتلاهن في بدر ، ويبكين القتلى ، ويذكرن ما كان من بطولتهم وكرمهم ورجولتهم ، السفين بقتلى المسلمين ، وشعرهن \_ على قلته \_ لا يخرج عن طرق هذه الاغراض ، الا في القليل النادر ، ولعل سبب ذلك ، انه لم يكن في قريش ولا غيرها شاعرة معروفة بارزة بالشعر قبل ظهور الاسلام ، وانما كل ما قبل من الشعر في هذه الاحداث ، لم يكن مبعثه الشاعرية ، بل صدر عن عواطف هزتها المصيبة ، او حركتها نشوة النصر ،

واذا كانت هند بنت عتبة ابرز شواعر قريش ، بل ابرز شواعـــر

الفترة ، فلم يكن شعرها \_ مع كل ذا\_ك \_ غــير مقطعات قليلة في بكاء موتاها ، ونقمتها من حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم • ولا يصح ان يوضع شعرها بمصاف شعر الخنساء ، انتي قالت في موضوعها وعاصرتها •

اما شعر اليهود ، الذين تابعوا قريشا في عدائهم للدين الاسلامي ، فهو صورة من شعر مكة ، فعلى الرغهم من ان اليهود اصحاب كتاب ، وثقافة دينية ، واتصال مباشر بالمسلمين في المدينة ، فلم يظهر في شعرهم ذكر للدين ، سواء اكان الدين الاسلامي ، أم الدين اليهودي ، فقد كان المؤمل من شغراء اليهود ، ان يتعرضوا للدين الاسلامي ، ويحاجوا المسلمين ، كما حاج بعض احبارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مسائل دينية ، او بما جاء في دينهم في انتوارة ،

وقد اتخذ اليهود الشعر وسيلة للكيد للمسلمين ، فكانوا يحرضون فريشا ومن والاهـم على حرب المسلمـين واستئصالهم ، ثم بكاء قتـلى المشركين ، وذكر البلاء الذي اصابهم في يوم قريظة والنضير .

وشعرهم بجملته مقطوعات قليلـة ، ولم يبرز فيهم ـ في الاسلام ـ غير كعب بن الاشرف ، واكثر شعر اليهود واجـــوده ، كان ازدهــاره في الجاهليـــة .

وشعر المشركين بعامة ، هو شعر فترة قصيرة ، فهو شعر منقطع محدود ، فلم يكن امتدادا نشعر الجاهلية ، وكذلك لم يستمر بعد هزيمة المشركين في مكة والطائف ، وكل ما يقال فيه : انه شعر اظهرته الخصومة اشي بدأت منذ البعثة ، وفي معركة بدر بخاصة ، وانتهت مهمته بفتصح مكة ، والاعتذار لرسول المه صلى المه عليه وسلم .



الباب الثالث شعر البادية المتأثر بالاسلام

## الباب الثالث

## شِعُ لَهُ إِلِيَ يُلْتُأْثُونًا لِمُنْ الْمُنْ

(1)

لقد رأينا فيما تقدم من فصول ، أن الشعر المتأثر بالاسلام كانت لـ بيثنان : الاولى بيئة المدينة ، وفيها لمع شعراء المسلمين ، الذين مثلوا التيار الاسلامي الجديد ، وقد لحق بشعراء المدينة شعراء مسلمون من مكة ، من المهاجرين ، وكانت بيئة الشعر الثانية ، هي مكة ، التي مثل شعراؤها التيار المحافظ المعادي للاسلام والمسلمين ، وقد لحق بهؤلاء شعراء مسن الطائف والقرى اليهودية ، الذين ألفت بينهم الخصومة القائمة بينهسم جميعا ، وبين الدين الجديد ،

وقد كان ازدهار الشعر في هاتين البيئتين ، مرتبطا ارتباط كبيرا بالحروب الدائدة بين المدينتين • فاذا ما كتب لمدينة الرسول النصر على مكة وما والاها ، بدأ صوت الشعر بالضعف والانزواء ، فخفت أو كاد •

ولم يكن الشعر الممثل للاسلام أو المتأثر به ، مقتصرا على هاتسين المدينتين ، فقد وجد في شعر البادية نماذج وأصداء اسلامية ، ظهرت واضحة عند مجموعة من الشعراء ، الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وابانه ، كما ظهرت لمحات اسلامية عند آخرين في

عهد الراشدين أثناء الفتوح ، والدقة العلمية تقضي ، بأن نتلمس آئار الاسلام في شعر الشعراء الذين سكنوا البادية ، أو وفدوا على حاضرة المسلمين ، وشعر البادية في الاسلام امتداد للشعر الجاهلي ، أو هو بقية الجاهلية في الاسلام ، والظروف العامة التي أحاطت بهذا الشعر من جهة ، وانشغال المسلمين في حرب قريش واليهود من جهسة أخرى ، جعلت الشعر – في البادية – في فترة متأخرة ، فأكثر الشعراء المتأثرين بالاسلام ظهروا في الحياة الاسلامية أثناء الفتح وبعده ، خلا بجيرا الذي كان اسلامه في حدود السنة السابعة للهجرة (١) ،

ومن شعراء البادية من أسلم وحسن اسلامه ، ومنهم من أسلم ولم يحسن اسلامه ، فكانوا من المرتدين عاودهم الشرك القديم ، فأما أتسر الاسلام فقد ظهر واضحا عند بعض ، وتتكلم عنهم تفصيلا ، وقد ظهرت لحات وومضات عند بعضهم الآخر ، ونعر ف بهم ايجازا ، فأما بقيلة شعراء البادية الذين لم تظهر في شعرهم معان اسلامية ، فلن نتعرض لهم ، ما دمنا ملتزمين بأثر الاسلام في شعر هذه الفترة .

(4)

ومن شعراء البادية الذين ظهروا في الحياة الاسلامية ، وساهموا في الحروب الاسلامية ، وقالوا الشعر في ذلك :

العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي ، المكنى بأبي الفضل ، أو أبي الهيثم ، فارس شاعر شديد العارضة والبيان ، سيد في قومه (٢) ، وهو

<sup>(</sup>١) الاغاني جـ١٥ ص١٤٢ و ١٤٩ ط ساس ، والسيرة ق٢ ص ٥٠١ ٠

<sup>(</sup>٢) الاغاني جـ ١٤ ص٣٠٢ ط الدار ومعجم الشــعراء ص١٠٢ وسمط اللآلي جـ ١ ص٣٣٠٠٠

ابن الخنساء الشاعرة (١) ، ومن الذين حرموا الخمر على أنفسهم في الجاهلية ، وكان ينزل البادية بناحية البصرة ، وروى عنه البصريون (٢) ، كان العباس قبل اسلامه قد مدح رجالا من بني النضير ، حين غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وله مناقضات مع خوات بن جبير ، وعدالله بن رواحة ، وكعب بن مالك لموقفه ذاك من بني النضير (٦) ، أما اسلامه فكان قبيل الفتح بأيام ، فلم يكن من ذوي السابقة في الاسلام ، وفي قصة اسلامه طرافة لا تخلو من افتعال ، نرويها هنا لا تشيت

الصحتها ، بل لما فيها من دلالة على شخصية العباس ، وعصبيته ، واعرابيته .

روى الاغاني ، ان العباس بن مرداس قال : (٤) ، كان لابي صنم السمه ضمار ، فلما حضره الموت أوصاني به ، وبعبادته ، والقيام عليه ، فعمدت الى ذلك الصنم فجعلته في بيت ، وجعلت آتيه في كل يوم وليلة مرة ، فلما ظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمعت صوتا في جوف الليل راعني ، فوثبت الى ضمار ، فاذا الصوت في جوفه يقول :

قل للقبائل من سُلَيْم كلِّها من سُلَيْم كلِّها هلاً المسجد ِ

ان الذي وَرَثَ النبوَّة والهـــدى بعد ابن مريم من قريش مهتــــدى

قال : فكتمت الناس ذلك ، فلم أحدث به أحدا ، حتسى انقضت غزوة

۱) خزانة الادب جا ص٧٣٠

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبير \_ ابن سمعد ق١ ج٧ ص٢١ والاستيعاب ج٢ ص٢٠٠ ٠

<sup>(</sup>٣) السيرة ق٢ ص٢٠٠ ٠٠٠٠

<sup>(</sup>٤) الاغاني جـ ١٤ ص٣٠٣ - ٣٠٣ والسيرة ق٢ ص٢٤٧٠ .

الاحزاب " فخرج يوما الى أبله فأخذته سنة من النوم ، فيترأى له رجل وقود يخبره بالبشير ، فوثب مذعورا وأيقن ان محمدا رسول الله ، وقد أوصى راعي أبله قال : « من سألك عني ، فحدثه اني لحقت بشرب ، ولا أحسبني ان شاء الله تعالى ، الاآتيا محمدا وكائنا معه ، فاني أرجو أن نكون برحمة من الله ونور ، فان كان خيرا لم أسبق اليه ، وان كان شسرا نصرته لخئولته "(۱) • ولا تخفى هنا نزعة العباس الاعرابية القبلية التي ظلت تلازمه في كثير من الاحداث وظهرت واضحة في شعره وكأني بواضع هذه القصة على قدر كبير من الذكاء والمعرفة بخلق العباس ، بحيث حاك هذه القصة وفق ما يلائم نزعته وأخلاقه • ومن تمام القصة أن نذكر ، ان زوج العباس حين علمت بمسيره الى يشرب ، قامت الى بيتها فقوضته ، واحقت بأهلها ، وقالت في تقريعه وتأنيه على ما فعل (۲) :

لَعَمْرِي لَئِن تَابِعْتَ دِينَ مُحمَّدِ وَفَارِقْتَ اخْوَانَ الصَفَّا وَالصَّنَائِعِ وَفَارِقْتَ اخْوَانَ الصَفَّا وَالصَّنَائِعِ

لبدَّلتَ تلك النفس ذُلا " بعـــزة

غداةً اختلاف المرهَفات الدسائع

سيوفُهم عِيزُ الذليــل وخيلُهم سيوفُهم عيزُ الفضائـــع

وبعد أن أسلم ، قال يذكر ما كان عليه من شرك وضلال ، ويبدو

<sup>(</sup>١) الاغاني جـ١٤ ص٣٠٤ ط الدار ٠

<sup>(</sup>٢) الاغاني جـ١٤ ص٣٠٦ ط الدار وهذا الشعر يشبه شـــعر كعب بن زهير الذي كان يخاطب به أخاه بجيرا حين أسلم :

ففارقت اسباب الهدى وتبعته

على ان شيء ويب غيرك دلكا ١٠٠ الخ

ينظر في ذلك الاغاني جـ١٥ ص١٤٢ والسيرة ق٢ ص٥٠١ · الدسائع: القوية ، وأصلها الجزيلة ·

لعمري انبي يوم أجعـــل جاهـــدا ضماراً لسرب العالميين مُشاركا وتركى رسول الله والاوس حول أولئك أنصار له ما اولئك كتارك سهل الارض والحرزن يبتغى ليسلك في غب الامرور المسالكا فآمنت باللبه البذي أنبا عبده وخالفت من أمسى يُريد المحالكا ووجهت وجهي نحــو مكــة َ قاصداً وتسابعت' بسين الاختسين المباركا نبي أتانا بعد عيسى بناطق من الحق فيـــه الفصل منه كذلكا أمناً على الفرقان أول أسافع وآخر مبعسوث ينجيب الملائسكا تلافى عُرا الاسلام بعـــد انفصامها فأحكمها حتى أقسام المناسسكا رأينتك ياخير الرية كلها توسطت في القربي من المجد مالكا سبقتهم بالمجد والجود والعُسلا وبالغاية القنصوى تفوت السنابكا

<sup>(</sup>١) الاغاني جـ١٤ ص٣٠٥ـ٥٠ ط الدار • الاخشبان : جبلان محيطان بمكة ، هما أبو قبيس والاحمر • مالك : في البيت التاسع ، لعله يريد مالك بن النضر الجد الحادي عشر للرسول •

فأنت المصفى من قريش إذا سمت عُلاصِمها تبغي القسروم الفواركـــا

وحين لقي العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في المدينة ، كان الرسول عازما المسير الى مكة عام انفتح ، فواعد الرسول العباس أن يلقاه وقومه عند « قد يد »(١) ، فوافاه العباس في ألف من بني سليم (١) ، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم ، وقال من قصيدة يذكر فيها هذا اللقاء ، ويفخر ببلائه وبلاء قومه في نصرة المسلمين (٢) :

سرينا وواعدنا قُد َيْسداً محمــــدا يؤ ُم بنـــا أمراً من اللــه محكمــــا

تمارَوا بنا في الفجـــر حتى تبينوا مع الفجر فتيــانا وغابــــا مُـقوَّمـــا

على الخيل مشـــدوداً علينــا دروعـُنا ور جــُــالا كد ُفتَّاع الأنبِي عر َمر َما

وجند من الانصار لا يخذلـــونه أطاعوا فمــا يعصونــه مــا تــكلما

<sup>(</sup>١) موضع قرب مكة ٠

 <sup>(</sup>۲) الاغاني جـ١٤ ص-٣٠٦ طـ الدار ٠ وقيل تسع مائة من
 قومه على الخيول كما في طبقات ابن سعد ق١ جـ٧ ص٢١ ٠

<sup>(</sup>٣) السيرة ق٢ ص٤٦٩-٤٧٠ ، ورويت في الاغاني بخلاف وتغيير ج١٤ ص٣٠٦ ط الدار · تماروا بنا : شكوا فينا · الغاب : هنا اراد الدفاع : ما يدفعه أمامه · العرمرم : الكثير لشديد · تسلم : هنا من انتسب الى سليم قبيلة الشاعر ·

وللعباس شعر في فتح مكة ، يذكر فيه قومه ، ويمدح رسول اللمه صلى الله عليه وسلم(١) :

منا بمكة يوم فتح محمد ألف" تسيل به البطاح مسومً م تصروا الرسول وشاهدوا أيامه

وشمعارهم يوم اللقاء مقسدم

في منزل ثبتت " بـــه أقدامُهـــم ضَنْك ٍ كأن الهام فيــه الحنتــم

جر ًت سنابكها بنجد قبلَسها حتى استقاد لهــــا الحجاز الادهم

الله مكنَّمه له وأذله

حكم' السيوف لنـــا وجَـدُ ميزحَمُ

عَـوْدُ الرياســة شاميخ عرنينـُــه متطلع ثنْغـَــر َ المـــكارم خنفــّــر م

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٢٦٤ • البطاح : الاراضى السهلة المتسعة • مسوم : أي مرسل أو هو المعلم بعلامة • شعارهم : علامتهم في الحرب •

ضنك : ضيق • الهام : الرؤوس • الحنتم : الحنظل • مزحم : كشير المزاحمة • العود : الرجل المسن • شامخ عرفينه : مرتفع طرف الانف • الخضرم : الجواد الكثير العطاء وقد مر شرحه •

يتطرق لذكر الرسول ، ومديحه بصفات النبوة والهدى ، فقد قال يخاطب الرســـول(١):

يا خاتم النُبِآءِ انسك مرسسل

بالحق كل هدى السييل هـ داكا

ان الاله بنسي عليك محبة"

في خَلقـــه ومحمــداً سمًّا كا

ثم الذيـــن و َفْرُوا بما عاهدتهـــم

جند" بعثات عليهم الضحاكا

الى أن يقول في مدح قومه :

وبنسو سلكيم معنقسون أمامسه

ضربـــاً وطعنا في العـــدو دراكــا

يمشـــون تحــت لوائيـــه وكأنهم

أُنْسُدُ العُرِينِ أَردنَ ثَمْ عَرِاكِــا

هذي مشاهدنا التي كانـــت لنـــا

معروفة وولشنا مولاكسا

وأكثر شعر العباس في الاسلام متشابه ، فهو شعر حرب ، فيه فخر وبطولة واعتزاز بقومه الاغب الذين نصروا النبي ، وهم فرسان معلمون ، وان النبي قدمهم وكان لهم حسن البلاء ، ولم يخرج شعر العباس الى مدح قوم غير قومه ، اللهم الا ما جاء عرضا ، كما في ذكره الانصار في بيست واحد من قصيدة (٢) :

 <sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٤٦١ • الضحاك : هو الضحاك بن قيس قائد
 بني سليم يوم الفتح • معنقون : مسرعون • دراكا : سيرا متتابعا •
 (٢) السيرة ق٢ ص٤٦٩ •

فالروح القبلية ، والاعتزاز بالقوم ، والفخر بهم ، ذلك أهم ما يميز شعر العباس في الاسلام ٠

أما الشاعر الثاني من شعراء البادية ، الذين ظهر للاسلام أتسر في شعرهم ، فهو : كعب بن زهير بن أبي سلمي المزني ، ساحب البردة ، من شيوخ الشعر المتقدمين في عصره ، وهو أخو بجير بن زهـــير الــذي سيرد ذكره (١) .

لقد وقف كعب من الاسلام أول أمره ، موقف الخصومة والعداء ، وبخاصة بعد أن أسلم أخوه بجير بن زهير ، فقد جاء في خبر اسلامه ، أن كعبا وأخاه خرجا في غنمهما يوما ، فبلغا ماء لبني أسد يعرف بـ « ابرق العزاف » وقد جرى حديث الدين الجديد بينهما ـ بعد أن ذاع أمر الاسلام وانتشر ـ فقال كعب لاخيه بجير : « الحق الرجل وأنا مقيم هاهنا ، فانظر ما يقول لك » (٢) فسار بجير الى النبي ، وسمع منه ، فأعجبه الدين الجديد ، فأسلم ، وذلك قبيل السنة السابعة للهجرة ، فلما علم كعب باسلام أخيه غضب وثار ، وصار يقول الشعر في هجاء المسلمين ، وانيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأرسل أبياتا الى أخيه بجير يعاتبه فيها ويؤنبه ، قال (٢) :

أَلا أَبلغــا عني بُـجــــيرا رــــالة فهل لك فما قلت ويحك هل لـــكا

 <sup>(</sup>١) الاغاني جـ١٥ ص ١٤٠ وما بعدها ويذكر هنا ما كان مــن ملازمة الحطيئة لكعب ودفعه ليقول شعرا يفضل فيه نفسه ويثني بالحطيئة فقال : « فمن للقوافي شانها من يحوكها ٠٠ » ٠

<sup>(</sup>٢) الاغاني جـ ١٥ ص١٤٩ ، والاصابة جـ ٥ ص٣٠٣ ٠

<sup>(</sup>٣) الاغاني جـ١٥ ص١٤٢ ط ساس وجاءت بتغيير وخلاف فـي اللفظ في السيرة ق٢ ص١٠٥ وكذلك في ديوان كعب بن زهير ص١ ط قراقو وابن الائير ــ الكامل جـ٢ ص١٠٤ روية : مروية • ويب غـيرك : هلكت حدر غرك • لعالكا : كلمة تقال للعائر دعاء له بالاقامة من عثرته •

سقاك أبو بكر بكأس رويّــة فارقت أسباب الهــدى وتبعتــه ففارقت أسباب الهــدى وتبعتــه على أي شيء ويب عــيرك دلّـكا على مذهب لم تنكف أماً ولا أبــاً على مذهب لم تنكف أماً ولا أبــاً على فان أنت لــم تفعل فلست بآســف ولا قائــل امّــا عشوت لعــا لــكا فلست بآســف ولا قائــل امّــا عشوت لعــا لــكا

ومن الميسور معرفة أثر هذا انشعر ، والشعر الذي قاله في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمسلمين \_ والذي ضاع ، كأكثر الشعر الذي هجى به المسلمون \_ من الايلام ، بحيثان النبي صلى الله عليه وسلم ، أهدر دمه ، فقال : « من لقي منكم كعبا فليقتله »(١) وكان بجير قد أخبر رسول المه صلى الله عليه وسلم ، بأمر رسالة كعب ، ثم أرسل الى كعب يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد أهدر دمه ، ورغبه في المجيء ليعتذر من رسول الله ويسلم ، وقد كتب اليه قوله(٢) :

من مأبلغ" كعباً فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحسرم الى الله (لا العنزيّ ي ولا اللات) وحده فتنجو اذا كان النجاء وتسلم لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من النار الا طاهر القلب مسلم

<sup>(</sup>١) الاغاني جـ١٥ ص١٤٩ ط ساس وشــرح بانت سـعاد ـ التبريزي ص٢٥٠ ط كرنكو ٠

<sup>(</sup>۲) ديوان كعب بن زهير ص٢ والسيرة ق٢ ص٥٠٢٠٠ .

## فدين زهير وهـــو لا شيء غــــــيره

## ودين أبسي سُلمي عليَّ محـــرم

وقد ظل كعب سادرا في غيه وضلاله ، حتى اذا تدبر أمره ، وتفكر في مصيره ، ورأى أن الفوز قد تحقق للمسلمين ، وأيقن أن النبي لا يهدد عشا ، عندئذ حاول النجاء ، فالتجأ الى مزينة لتجيره ، فأبت عليه ذلك ، فضاقت به الارض ، وأشفق على نفسه وذكر كتاب أخيه بجير اليه حيث قال : « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد أهدر دمك ، وانه قتـــل رجالًا بمكة ممن كان يهجره ويؤذيه ، وان من بقى من شعراء قريش ، كابن الزبعري وهبيرة بن أبي وهب ، قــــد هربوا في كل وجه ، ومــــــا أحسبك ناجيا ، فان كان لك في نفسك حاجة ، فصر اليه فانه يقبل من أتاه تاثبًا ، ولا يطالبه بما تقدم الاسلام ، وان أنت لم تفعل ، فانج الى نجائك من الارض \*(١) • وعندها أعد كعب قصيدته المشهورة في مدح النبي ، ثم خرج حتى قدم المدينة ، وذلك في سنة تسع للهجرة ، فنزل على رجل من جهينه \_ كانت بينه وبينه معرفة \_ فغدا به الى رسول الله صلى اللــــه عليه وسلم حين صلى الصبح ، فصلى مع الرسول ، ثم أشار له الى الرسول ، نقال : « هذا رسول الله نقم اليه »(٢) • قال كعب في رواية ساقها ابن حجر : « فعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفة ، فتخطيت حتى جلست اليه ، فأسلمت »(٣) • وقال كعب في رواية السيرة : « يا رسول الله : ان كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك ، تائبا مسلما ، فهل أنت قابل منه ان أنا جئتك به ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، قال : أنا يا رسول الله كعب بين زهير » • ويكاد الرواة يجمعون على ان الأنصار

<sup>(</sup>١) الاغاني جـ٥ ص١٤٢ وشرح قصيدة بانت سعاد \_ عبدالله بن هشام ص٤ ط كويدي وامتاع الاسماع جـ١ ص٤٩٤ ٠

 <sup>(</sup>٢) السيرة ق٢ ص٥٠٢-٥٠٣ ، وفي الجمهرة للقرشي ص١٥ ان
 الذي أرشده للوصول الى الرسول هو على بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٣) الاصابة \_ ابن حجر جـ٥ ص٣٠٢ .

تجهموا عند معرفة كعب ، وتواثبوا يريدون قتله قائلين : « يا رسول الله ، أنذن لنا فيه » • وقال أحدهم : « يا رسول الله ، دعني وعدو الله أضرب عنقه » • فقال الرسول : « دعه ، فانه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه »(١)• قالوا فغضب كعب على هذا الحي من الانصار ، لما صنع به صاحبهم ، وذلك انه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين الا بخير ، فقد لانت له قريش ، وأحبوا اسلامه وايمانه (٢) •

وكان كعب قد أنشد الرسول في المسجد قصيدته ( بانت سمعاد ) مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين ، فقال<sup>(٢)</sup> :

بانت سعاد فقلبي اليسوم مَتْبُولُ

متيهم اثرهها لم يجز مكبول

ان الرسول لسيف يستضاء به

مهنِّد من سيوف الله مسلول

في عصبـــة من قريش قــــال قائلهم ببطن مكة لما أسلـــموا زُولوا (<sup>١)</sup>

زانوا فما زال أنكاس ولا كُشْسُفْ"

عنــد اللقــــاء ولا مبِيلٌ معــــازيلُ

 <sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٥٠٠ والاغاني ج١٥ ص١٥٠ ط سـاسى
 والشعر والشعراء ص٦١٠٠

 <sup>(</sup>۲) طبقات الشعراء \_ ابن سلام ص۸۳\_۸٤.

<sup>(</sup>۳) ديوان كعب بن زهير ص٣ و ١٤ والاغاني جـ٥ ص١٤٣ و ومعجم الشعراء ص٣٠٠ والسيرة ق٢ ص٥٠٣ ، ٥٠٥ \_ ٥١٣ · المتبول : من أسقمه الحب · متيم : ذليل مستعبد ·

<sup>(</sup>٤) يقال أن كعبا كان يشير الى عمر بن الخطاب في هذا البيت انظر الاغاني جـ١٥ صـ١٤٤ ط ساسى .

حيث أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخلق ، أن يسمعوا شعر كعب<sup>(۱)</sup> ، وقد سر رسول الله أن يكون الى جانبه شاعر مجيد ، يعد من الشعراء في الطليعة ، وقد كان من اكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقديره لكعب ، أن وهبه بردته الخاصة ، وهذا يعني عليه وسلم ، وتقديره لكعب ، أن وهبه بردته الخاصة ، وهذا يعني نيما يرى بعضهم<sup>(۱)</sup> - اسباغ حماية لا حد لها على الشاعر ، ضد من يعاديه ،

واذا كان كعب قد مدح رسول الله صلى الله عليــــه وســـــــــلم ، والمهاجرين ، لم ينس أن يلمح لصنيع الانصار في قوله(٢٠) :

يمشون مشي الجيمال الز'هر يعصمهم ضرب" اذا عَرَّدَ اســودُ التنابيلُ

ودّا قال الرسول يحثه ويرغبه في مدح الانصار: « ألا ذكرت الانصار بخير ، فان الانصار لذلك أهل » (١) • وقال المهاجرون: « ما مدحنا من هجا الانصار » (٥) • وقد اعتذرت اليه الانصار « فتعطفت عليه وأهدت اليه » (٦) فنظم كعب في الانصار قصيدته (٧):

 <sup>(</sup>۱) الاغاني جـ١٥ ص١٤٣ ونقد النثر لقدامه بن جعفر ص١٠٧ ـ
 ٦٨ طـ الدار والكامل ــ ابن الاثير جـ٢ ص١٠٤ .

 <sup>(</sup>۳) دیوان کمب بن زهیر ص۱۵ ط قراقـــو • عرد : انحرف ،
 ترك الطریق • التنابیل : الکسالی القصار •

<sup>(</sup>٤) السيرة ق٢ ص١٥٥٠

<sup>(</sup>٥) الاغاني جـ١٥ ص١٥٠ ط ساس

<sup>(</sup>٦) ديوان کعب ص٦١٠

<sup>(</sup>۷) ديوان كعب ص١٦ ــ ٢٥ وأنظر السبرة ق٢ ص١٥٥٥، • المقنب : الجماعة من الفرسان •

من سَره كرم الحيساة فلا يزل في مقسّب من صالحي الانصساد تون الجيسال وزائسة أحلامهم خلف مسن الامطاد المنكرهين السمهري باذرع كصواقل الهندي غير قيصاد والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الابصاد والذائدين الناس عسن اديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار والباذليين نفوسهم لنبيهم يوم اليهاج وقبة الجيسار والقصيدة مديح على النهج الجاهلي ، وكان خير بيت السلامي فيها والقصيدة مديح على النهج الجاهلي ، وكان خير بيت السلامي فيها وليساء :

ينطهرون كأنه نسك" لهمم بدماء من علقهوا من الكُفار

الا بكرت عرسى تلوم وتعـــذال وعـــذال وغير الـــذي قالت أعف واجمل وغير الـــذي قالت أعف واجمل

<sup>(</sup>۱) دیوان کعب بن زهیر ص۲۵۰

يقول: (١)

فاقسمت' بالرحمسن لا شيء َ غيره

يمين امرىء بر ولا اتحلال

لأستشعرن أعلى دريسي مسلما

لوجه الـــذي يُحيى الأنام َ ويقتل

هو الحافظ' الوسنان َ بالليسل ميسا

على أنه حي" من النـــوم مُثقـــلْ

من الاسود الساري وان كان ثائمرا

على حَدُّ نابيه السمام' المُثمــل'

وقد وردت قصيدة في الديوان فيها معان والفاظ اسلامية ، قال الراوي : قالها حين اسلم وحسن اسلامه ، وصلح شأنه ، وركب الى قومه يدعوهم الى الدخول فيما دخل فيه ، وكان في قومه بعض الخلاف ، فأسلم ناس كثيرون (٢) .

رحلت ُ الى قومي لادعو جُلهــــم

الى امر ِ حزم احكمت، الجوامع ُ

ليوفوا بما كانوا عليسه تعاقسمدوا

بيخيف ميني واللمه راء وسسامع

سأدعوهُم جُهدي الى البِرِّ والتقى

وَامرِ العُلِّي ما شايعتني الاصابــــع ُ

فكونوا جميعا ما استطعتم فاتَّـــــه'

سَيْلْبِسَكُم تُوبٌ من الله واســـع

<sup>(</sup>۱) نفس المصدر ص ٣٤ و ٣٥ • استشعر : البس الشعار ، ما يلبس على الجلد • الدريس : الثرب الخلق • المثمل : المجمع • (۲) الديوان ص ٦١-٦٢ •

وغير خاف ان البر وانتقى ، والباس قومه الثوب الواسع من عند الله ، كل ذلك الفاظ وتعابير اسلامية ، تبعد زعم الاصمعى في نسبة القصيدة الى اوس بن حجر (١) .

وشبيه بشعر كعب بن زهير ، الذي نال اكرام الرسول وتشجيعه ، وكان له اثره في الاسلام ، شعر النابغة الجعدى ، الذي حاز رضا رسول الله واعجابه بحيث دعا له وشجعه ، والنابغة هو قيس بن عبدالله نابغة بني جعدة ، احد المعمرين وقد قال في عمره : (٢)

لبست أناسا فافنيته م وافنيت بعد أناس أناسا ثانسا أناسا ثلاثم أهلسة أهلسين أفنيته م وكان الاله هو المستآسا وقال في عمره ايضا ، يذكر الاسلام (٦):
قالت أمامة كم عمرت زمانية وذبحت من عثر على الاوثان وقد شهدت عكاظ قبل محلها فيها وكنت اعدد ميلقيان والمنذر بن محرق في ملكه وشهدت يوم هجائن النعمان وشهدت يوم هجائن النعمان

۱۱) الديوان - كعب بن زهير ص٦١٠ .

<sup>(</sup>۲) الاغاني جـ٥ ص١ و ٦ ط الدار وكتاب المعمرين ـ السجستاني ص١٠٧٠ وقيل : ساله عمر بن الخطاب « كم لبثت مع كل أهـــل ؟ » قال : « ستين سنة » خزانة الادب جـ١ ص١٢٥ وينظـر معجـم الشعراء ص١٩٥ وجمهرة أنساب العرب ص٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) كتاب المعمرين \_ السجستاني ص٧٧ ط ليدن ١ المستأس : المتصبر به ١ ملفتيان : من الفتيان ١ سيب : عظاء ١ ملاسلام : مـــن الاســـلام ٠

وعمرت' حتى جاء احمد' بالهدى وقــوارع تتُكى مـع الفرقــانِ ولبست' ملاســـلام ِ ثوبا واسـعا مــن سيبِ لا حرم ولا متــان

وكان النابغة ممن فكر في الجاهلية ، وانكر الخمر والسكر ، وما يُفعل بالعقل ، وهجر الازلام والاوثان ، وقال في الجاهلية (١)

الحمد' لله ِ لا شريك لــه مــن لم يقالها فنفسه ظلمــا

وقد وفد النابغة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واسلم وانشده قصيدته التي تجفل بالمعاني الدينية ، التي اعجبت رسول الله (٢) :

أُتيتُ رسولَ الله اذ جاء بالهُدى ويتلو كتابا كالمجسرة نسيسرا وجاهدتُ حتى ما أحسُ ومن معني السهبلا اذا ما لاح أثمت عسورًا

أَقِيمُ على التقوى وارضى بفعلهـــا وكنتُ من النار المخنُوفَـة أوجَرا ويمضي في القصيدة ، والرسول يستمع ، فاذا وصل الى قوله : بلغنا السماء مجــدنا وجـدودنــا

وانا لنبغي فسوق ذلسك مظهسرا

<sup>(</sup>١) هذا البيت أول قصيدة في كتاب الشعر والشعراء ص٩٩-٩٩ فيها ضروب من التوحيد والاقرار بالبعث والجزاء وفي نسبة القصيدة اليه شك ، ينظر الاغاني جـ٥ ص١٠ وأكثر الرواة على انها للنابغة كما فـي خزانة الادب جـ١ ص٥١٣ ٠

<sup>(</sup>٢) الاغاني جـ٥ ص٨ـ٩ وخزانة الادب جـ١ ص١٢٥-١٥٣٠٠

قال اننبي : ( فاين المظهر يا ابا ليلي ؟ ) قال : ( الجنة ) فقــــال اننبي : ( قل ان شاء الله ) قال ( ان شاء الله ) • ثم قال :

ولا خيرَ في حلم اذا لم تكن لـــه بوادر' تحمي صفّوه ان يُكـــدَّرا

ولا خير َ في جهل إذا لم يكن لـــه حليـــم" اذا ما اورد َ الامر َ اصدرا

ثم اثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بقوله : ( أَجَدَتَ لا يُنْفضضُ الله ْ فاك َ ) (١)

لقد شهد النابغة عهد رسول الله ، وعهد الخلافة الراشدة ، وجانب امن عهد الامويين ، وكان له في كل تلك العهود اثر ، دخل على عثمان بن عفان يوما ، وقد اشتاق الى قومه والى ابله والى البادية ، فقال : (استودعك الله يا امير المؤمنين) قال : (واين تريد يا ابا ليلى ؟) قال : (الحق بابلى فأشرب من البانها ، فاني منكر لنفسى) فقال عثمان : (أتعر أبا بعد الهجرة يا ابا ليلى ؟ أما علمت أن ذلك مكروه ؟) قال : (ما علمته وما كنت لاخرج حتى اعلمك ) (٢) .

وهذا الحوار بين النابغة وبين عثمان بن عفان ، يظهر نزعة النابغة البدوية الاعرابية ، واعرابية النابغة ـ رغم حسن اسلامه وصدق ايمانه ـ دعته الى الخروج على ابي موسى الاشعرى ـ عامل عثمان على البصرة ـ تعصبا لقومه ، فكان ان ضربه ابو موسى اسواطاً ، فقال النابغة يهجــوه

وورد القسم الاسلامي منها في معجم الشعراء \_ المرزباني ص١٩٥٠ . (٢) الاغاني جـ٥ ص١٠ ط الدار وطبقات الشعراء ص١٠٦\_١٠٧

ويستغيث بقبر رسول الله ، ويذكر معاني اسلامية (١) : رأيت' الكــر بكر بني 'نمـــود فان " يكن ابن عفان أميسا فلم يبعث بك البرا الامينا فيـــا قبَّر النبيِّ وصاحبيــــــه ألا يًا غَوْتَنَكَ لو تس ألا صلى الهُكُمُ عليكم ولا صلى على الامـــراء فينــــا ولما قامت الفتنة بين على ومعاوية ، وكانت الحرب في صفين ، انحاز النابغة الى على ، فمدحه وهجا خصومه ، فساق به يوما فقال (٢) : قد علم المصران والعسراقُ أنَّ علياً فحلها العتاقُ ابيض محجاح له بسراق وأمه غالى بها الصداق أكرم من شد به نطاق" ان الألى جاروك لا افاقـــوا لهم سياق" ولكم سياق' قد علمـــت ذلكُم الرفـــــاقُ

<sup>(</sup>١) الاغاني جـ٥ ص٣٠ ط الدار ٠

 <sup>(</sup>٢) الاغاني جـ٥ صـ٣٠ـ٣٠ • براق : دابة الرسول في الاسراء •
 ويروى رواق : صفاء وفضل • ليس لها عراق : مضلة لا نهاية لهـــا ولا
 غايـــة •

سُقتَم الى نَهجِ الهُدى وساقوا الى التي ليسس لها عِسرافُ في ملة عادتُها النفاق

ولما ولى معاوية بن ابي سفيان امر المسلمين ، لم ينس للنابغ \_\_\_ة خصومته ، فأمر مروان ان يأخذ اهل النابغة وماله ، ففعل ، ثم ردها معاوية عليه ، بعد ان هدد النابغة واوعد بني امية باشعار قالهن : (١)

وقد عرف الناس وولاة الامور مكانة النابغة ، وحسن اسلامه ، ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له (لا يفضض الله فاك ) ، فاكرموه وقدموه ، فقد قدم النابغة \_ في سنة جدباء \_ على عبدالله بن الزبير ، فدخل السجد الحرام فانشده : (٢)

حكيت ُ لنا الصديق لما وليتنَا وعثمان والفاروق َ قارتاح مُعدمُ

أتاك ابو ليلي يجـــوب' به الد'جي 'دجي الليل جواب' الفلاة ِ عثمثــم'

لتجبر َ منه جانبا زعزعت مسه ِ الله الله والزمان ُ المُصمم ُ ُ صروف ُ الله الله والزمان ُ المُصمم ُ

فقال له ابن الزبير: ( هو من عليك يا ابا ليلى ، فان الشعر اهـون وسائلك عندنا ••• ولكن لك في مال الله حقان ، حق برؤيتك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحق بشركتك اهل الاسـلام في فيئهم ) • ثـــم اعطـاه واكرمه •

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص٣١-٣٢ وأول الابيات قوله:

من راكب يأتي ابن هند بحاجتي

على الناي والانباء تنمى وتجلب (٢) الاغاني جـ٥ ص٢٨-٢٩ ط الدار ٠ العثمثم : الجمل الطويل

واذا فرغنا من التعرف على شعر النابغة الجعدي ، الذي ظهر فيـــه للاسلام اثر ، فتنتقل الى التعرف على شـــاعر بدوي آخر ، ومعمر مــن المعمرين ، هو لبيد بن ربيعة العامري .

ولبيد بن ربيعة العامري من الشعراء الفحول اصحاب المعلقات ، ومن المعمرين ، قضى دهرا طويلا في الجاهلية ، وزمنا في الاسلام ، وقد عرف عنه الجود والسماحة والشجاعة والاقدام ، اما سنة اسلام لبيد ، فالمشهور انه اسلم في حدود السنة انتاسعة ، حيث قدم على انبي صلى الله عليه وسلم في وقد قومه بني جعفر بن كلاب ، فاسلم وحسن اسلامه (1) ، أسم عاد وقد امتازت نفسه بهدى الاسلام ، فزهد وتنسك ، ثم هاجر الى الكوفة ايام عمر بن الخطاب ، فاقام فيها منقطعا الى البر والخير والتقى ، وقد جمع القرآن الكريم ، وانصرف اليه فعد من القراء (٥) .

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ص ٩٦٠

 <sup>(</sup>۲) ينظر هامش ۲ ص ۲۲۷ والاهل هنا الجيل والجيل يقدر بما
 بين الثلاثين والاربعين سنة •

 <sup>(</sup>٣) يزعم النابغة انه نادم المنذر بن ماء السماء ابا النعمان صاحب
 النابغة الذبياني وذلك اذ يقول ( الشعر والشعراء ص٩٦ ) :

ندامای عند المندر بن محرق

ارى اليوم منهم ظاهر الحرن مقفرا

ويقول ابن قتيبة انه ادرك الاخطل وتنازعا الشعر · والاخطل توفي في حدود سنة ٩٢ هـ ٧١٠م ، فيكون بين حكم المنذر (حوالي ٥٨٢م) ووفاة الاخطل العمر الذي ذكره ابن قتيبة ·

 <sup>(</sup>٤) الاغاني جـ ١٤ ص ٩٠٠ ط ساسى والاستيعاب جـ ١ ص ٣٣٥ والخزانة جـ١ ص ٣٣٥ وانظر تفصيل حياة لبيد في كتاب ( لبيد بـن ربيعة العامري) للمؤلف ٠

<sup>(</sup>٥) الاغاني جـ ١٤ ص ٩٠ والجمهرة ص ٣١ ٠

اما ما يخص شعر لبيد في الاسلام ، فانشائع ان لبيدا هجر الشعر ، وانصرف عنه الى القرآن ، والذين يرون هـذا الرآى \_ من قدامـــى ومحدثين \_ يتكئون على رواية في الاغانى تقول : « كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، الى المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة ، ان استنشد من قبلك من شعرا مصرك ما قالوا في الاسلام ، فأرسل الى الاغلب الراجز العجلى ، فقال له انشدنى ، فقال :

أرجـــزا تُريــــدُ أم قصيــــــدا لقــد طلبت هينــــا موجـــــودا

ثم ارسل الى لبيد فقال: أنسدني ، فقال: ان شئت ما عفى عنه ، يعني الجاهلية ، فقال لا ، أنشدني ما قلت في الاسلام فانطلق فكنب سورة البقرة (١) في صحيفة ثم اتنى بها وقال: ابدلنى الله هذه في الاسلام مكان الشعر ، فكتب بذلك المغيرة الى عمر ، فنقص من عطاء الاغلب خمسمائة ، وجعلها في عطاء لبيد فكان عطاؤه الفين وخمسمائة ، فكتب الاغلب: يا امير المؤمنين: اتنقص عطائي ان اطعتك ، فرد عليه خمسمائة ، واقسر عطاء لبيد على الفين وخمسمائة » (٢) ،

ويبدو ان لبيدا عرف السر في سؤال عمر ، في الاطمئنان الى ايمان الشعراء ، وتمسكهم بعرى الدين ، فاجاب لبيد باسلوب فيه كثير من التأدب والفطنة .

والرواة على ان لبيدا قد هجر الشعر ، منذ ان ادخل الله الاسلام في

<sup>(</sup>۱) لعل لبيدا قد كتب حزبا من سورة البقرة أو آيات منها فالسورة طويلة ( اياتها ۲۸٦ ) ولا تتيسر كتابتها في ذلك الوقت بسهولة وقد يطلق الكل فيراد به الجزء متــل قولهم برفع خمسمائة مصحف يوم صفــين وترجيحنا انهم رفعوا صحائف كتبت فيها آيات من القرآن الكريم .

 <sup>(</sup>۲) الاغاني جـ ١٤ ص٩٧ ط حجرية وجـ ١٤ ص٩١ ط ساســـى
 وجـ ١٥ ص ٣٦٩\_٣٦٩ ط الدار ٠

قُلبه ، ويقولون انه لم يقل الا بيتا واحـــدا ، اختلفوا فيه ونسبوه لغيره ، فمنهم من يقول انه قال : (١)

وقالوا: ان هذا البيت ليس للبيد ، بل هو لقردة بن نفائه السلولى، وقردة هذا ينسب اليه بيت لبيد المشهور :

الا كل شيءٍ ما خلا الله أ باطل

وكل' نعيم لا محالـــة َ زائــــل'

مع ان هذا البيت ورد في خبر عثمان بن مظعون ، حين اعترض على لبيد وهو ينشد قريشا ، وقال عثمان بان نعيم الجنة لا يزول ، معترضا على معنى عجز البيت ، وكان من ذلك ان اخضرت عين عثمان ، بلطمة من احد المشركين في خبر مشهور (٢٠) ، ثم ان البيت جاء ضمن قصيدة طويلة في ديوان لبيد ، ومطلع القصيدة (٣) :

ألا تسألان المسرء ماذا يُحساول'

والرواة انفسهم يذكرون في سند ابي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد :

الله عليه وسلم ، قال : « أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد :

الا كل شيء ما خلا الله باطل ٠٠ » (١)

ويقولون : بل أن البيت الذي قاله لبيد في الاسلام هو : (٥)

<sup>(</sup>١) الاغاني جـ١٤ ص٩٤ والشـــعر والشـــعراء ص٨٨ ويروى (اكتسيت) ايضا •

<sup>(</sup>٣) ديوان لبيد ص٢٧ ط ليدن سنة ١٨٩١ ٠

۲۳۵ ص ۲۳۵ ۰ الاستيعاب جا ۱ ص

<sup>(</sup>٥) الشعر والشعراء ص ٨٨٠

ما عاتب المسرء الكسريم كنفسيه والمرء يصلحه الجليس الصالح

وان دعوى هجر انشعر مرفوضة ، لا تقوم امام تركة لبيد من الشعر ا نري قاله في عمره حين بلغ سبعا وسبعين ، او قاله في التسعين ، او قاله في المائة ، وكذلك الوصية المؤثرة التي تركها عند وفاته لابنتيه ولابن اخيه ، في كيفية آداء حقه حين يوارى التراب (١) .

وفي ديوان لبيد قصائد ومقطعات ، في تناياها ابيات تعكس المعسنى القرآ ي الذي تأثر به ، ولا يمكن ان يكون ذلك الشعر غير اسلامي ، مادام بعيدا عن الشك والمتزوير ، فقد جاء في الديوان هذه الابيات من قصيدة طويلة : (٢)

ان تقوى ربتنا خير نفيل وعجيل وعجيل وعجيل وعجيل الله من الله وعجيل أحمد الله فلا نيد الله الخير ما شاء فعيل

من هداه أسبل الخمير اهتمدى ناعم البال ومن شماء أضما

وترى اثر القرآن في هذه الابيات واضحا ، فلو لم يكن لبيد قد قرأ قوله تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » (٢٠) وقوله : « وما تشاؤ ون الا أن يشاء المه ان الله كان عليما حكيما » (٤) او قوله : « من يهد الله فهو المهتديومن يضلل فاولئك همالخاسرون» (٥)

<sup>(</sup>١) ديوان لبيد ص ١ وص ٥٥\_٢٤

<sup>(</sup>۲) الديوان ص ۱۱ •

<sup>(</sup>٣) ساورة الشاوري آية ١١٠٠

 <sup>(</sup>٤) سورة الانسان آية ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الاعراف آية ١٧٨٠

لما استطاع طرق هذه المعانى مصادفة ، فمن الراجح انه قال قصيدته بعـــد ان قرأ وتأثر بايات الله البينات •

وقد جاء في ديوانه قصيدة مطلعها (١):

کبیشهٔ ٔ حلت ْ بعد عهـــد لِه عاقــــلا وکانت له خبلا ً علی النأی خابــِــــلا

فيها هذا البيت :

رأيت التقى والحمد خير تجارة

رباحا اذا ماً المرءُ أصبحَ ثاقبِ لل

فالتقى والحمد ألفاظ اسلامية ، والبيت يعيد في الاذهان قول اللـــه تعـــالى : « يا أينُها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تُنجيكم مــــن عذاب أليم »(٢) .

وكذلك قوله بعده :

وهــــل هو َ الا ما ابتني في حيـــاته

اذا قَدْفُوا فُوَقَ الضريحِ الجَنَـــادلا

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٧٠

<sup>(</sup>٢) سورة الصف آية ١٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة النجم آية ٣٩٠

<sup>(</sup>٤) ديوان لبيد ص٢٧ ط ليدن · الحبائل : ج حبالة وهــــي الشرك ، امك هابل : يقال هبلته أمه أي ثكلته · وائل : وألت النفس نجت ، تزعك : تكفك · العواذل : هنا حوادث الدهر وزواجره · واسل : طالب ، من الوسيلة ، والواسل : هو الراغب الى الله بمعنى ذي وسيلة · دويهية : تصغير داهية والتصغير هنا للتعظيم والبيت من الشواهد النحوية ·

ألا تسألان المـرءَ ماذا 'يحـــاول' أنحب" فيقضى أم ضلال" وباطـــــل' حائلُــه مبثوثــة" بسيلـــه ويفني اذا ما أخطأتـــه الحائــــل اذا المر ﴿ أُسرى ليله ۗ ظن ۗ أنَّه ﴿ قضى عملا والمرء ما عاش عامــــل ا فقولا له' ان° كان يقــــم' أهـــــره' ألما يعظكَ الدهــر' أمكَ هابــــل' فتعلم أن لا أنت مدرك ما مضي ولا أنت مما تحذر النفس وائل ً فَانَ ۚ أَنتَ لَم تَصَدَقَكَ نَفْسُلُكُ فَانتَسَبُ فان ام تحد من دون عدنان باقيا ودون معد فلتزعيك العسواذل أرى الناس َ لا يدرون ما قدر ْ أمرهم الأكل شيء ما خلا الله َ باطـــل ُ وكل' نعيم لا محالـــــة َ زائـــــل' و کل امریء یوما سیعلم سعت اذا كشفت عند الاله المحاصيل وفي هذا البيت الاخير ، يتضح أثر الآية الكريمة : « و حصل ً ما في الصيد ور ، ه (١) .

<sup>(</sup>١) سررة العاديات آية ١٠٠

وكذلك يمكن أن يلاحظ الأثر القرآني في قوله: (١)
فوا عجبا كيف يعصى الاله
أم كيف يجحده جاحده
وفي كل شيء له آية
تدل على أنه واحده
ولله في كلل تحريكة

وفي هذا يستطيع المرء ـ الحافظ لكتاب الله ـ أن يتلو في معنى كل شطر آية أو آيات من القرآن اكريم ، ويستدل من ذلك على أن الشاعــر تلاها ، وفهمها ، ثم قال شعرا في معناها .

أما بعد أن تبينا ملامح الاسلام في شعر لبيد ، فيجمل ان نختم هذا الجزء بذكر اشعر الاسلامي لشاعر آخر من شعراء البادية ، كان له جهده في الحياة الاسلامية ، ذلك هو بجير بن زهير بن أبي سلمى المزني (٢) ، اخو كعب بن زهير ، وقد مر ذكر بجير وخبر اسلامه وقصته في ذلك مع أخيه كعب •

لم يكن بجير من الشعراء الفحول ، ولكنه شاعر يقول الابيات حين تدعو المناسبة ذلك ، وحين يجيش صدره بعواطف وأحاسيس ينظمها شعرا ، يذيعه بين الناس ،

كان اسلام بجير في وقت مبكر ، نسبة الى اسلام أصحابه من شعراء البادية ، فقد أسلم قبيل السنة السابعة للهجرة ، وكان كعب قد كتب لأخيه بجير يقرعه ويؤنبه على اسلامه بقطعة مر ذكرها ، وأولها : (٣)

<sup>(</sup>١) ديوان لبيد ص ٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب ص ١٩١٠

<sup>(</sup>٣) الاغاني جـ ١٥ ص ١٤٢ والسيرة ق٢ ص ٥٠١ وديوان كعب ص ١ ٠

فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليـــه وسلم ، فأنشده اياها ، ثم كتب بجير الى أخيه كعب يفند رأيه ، ويدعوه الى الاسلام، ويكره له التمسك بأوثان الجاهلية ، ودين آبائه الوثني : (١)

من مبلغ ' كعب ً فهـــل لك في التي تلوم' عليهـــا باطلاً وهي أحـــــزم

ندى يوم ِ لا ينجو وليس بمفلـــت من النار ِ الاَّ طاهــر ُ القلب ِ مســلم ُ

فدين ُ زهير ِ وهو لا شيء َ غــير ُ. ودين ُ أبي سلــمي على محـــــر َم ُ

ولبحير شعر في الهتوح الاسلامية التي شهدها ، ففي فتح مكة روى له ابن اسحق قطعة يفتخر فيها بقومه ، وحسن بلائهم ، وكثرة عددهم ، وتباتهم على الاسلام ، وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم :(٢)

نفى أهلَ الحبلق كــــل فـــج مزينة عـدوة وبنـــو اخفــــاف

<sup>(</sup>١) ديران كتب ص٣ والسيرة ق٢ ص ٥٠٢ في البيت الاول انتقال من التأويل الى الكامل ولو قال : ( فمن مبلغ ٠٠٠ ) لاستقام البيت وهذا من العيوب التي اجازها العروضيون .

<sup>(</sup>٢) السيرة ق7 ص ٢٥٤ـ٢٦٤ ·

أهل الحبلق : اصحاب الغنم ، والحبلق الفنم الصغار ، واسم لارض تسكنها قبائل من مزينة وقيس ( انظر السهيلي ــ الروض الانف ) • بنــو خناف: بطن منسليم • النبي الخير : أي ذو الخير ، أو الخير بالتشديد ثم =

ضربناهم بمكة يوم فتصح النبي الخير بالبيض الخفـــاف صبحناهم بسبع من سلميم وألف مـــن بني 'عثمـــان واف نَطَا أَكَنَافُهُم ْ ضَرِبُ وَطَعْنُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ ورشقا بالمريشة اللطاف ترى بين َ الصفوف لها حَففا كما انصاع الفُواق من الرصـــ قر حنا والحــاد تحول فهـم بأرماح مقــومة الثقــــــــاف فأرنا غانمين بما اشتهنا وأبوا نادمين عسلي الخسلاف وأعطينا رسول اللسه منسا مواثقنـــا عــــلى 'حسن التصــــــافي وقد سمعوا مقالتنا فهمتروا غداة الروع منسا بانصسراف وفي حنين قال بجير يذكر الهول الذي أصاب الناس ، لولا أن رحم

<sup>=</sup> خففت • بسبع من سليم : أي بسبع منة فارس • بنو عثمان : هم مزينة نطأ أكتافهم : اصلها نطأ فخفف الهمزة • الرئست : الرمي السكريع • المريشة : السيام ذوات الريش • الحفيف : الصوت • انصاع : انشتى • الفواق : ازاد الفوق ، وهو طرف السهم الذي يلي الوتر • الرصاف : جورصفة ، وهي عصبة تلوى على فوق السهم •

المه فنصر المسلمين ، وأذل الاعداء المشركين : (١) لولا الالــــه وعـــده ولشم حين استخف الرعب كل جسان بالجزع يوم حبا لنا أقرانُنا وسوابح يكرون من بين ساع ثوبُ ه في كفُّــــه ومقطـــر بسنابـــك والمه أكرمنا وأظهر ديننا وأعزنا بعبادة الرحمن والله' أهلكَهم وفرق جمعه ـــــم واذلهم بعبادة الشيطان ويقول ابن هشام بعدها : ( ويروى فيها بعض الرواة ) : (٢) اذ قسام عم نبيكسم ووليُسسه يدعون يا لكتيبة الايمان أين النين همو أجابوا ربتهـــم 

ولبجير شعر في يوم الطائف ، يصف فيه الحصار ، ويذكر هوازن ، وما أعدوا لها من قوة ، ولم يكن في ذلك الشعر اثر للقرآن ، ولا روح من تعاليم الاسلام (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) السيرة ق٢ ص٤٦٠-٤٦٠ الجزع: منعطف الوادى • حبا: انترض • السوابح: الخيول كانها تسبح في جريها • يكبون: يسقطن • مقطر: مرمى على قطره اي جنبه • السنابك: جد سنبك ، طرف مقددم الحافر • اللبان: الصدر •

<sup>(</sup>٢) السيرة ق٢ ص ٤٦٠ • العريض : واد بالمدينة •

 <sup>(</sup>٣) ينظر هذا الشعر في ابن هشام ق٢ ص ٤٨٧ \_ ٤٨٨ . وورد
 قسم منه في الاستيعاب ج. ١ ص ٦٩ .

وبعد: فهؤلاء الشعراء الاعراب ، الذين أسلموا وكان للاسلام في شعرهم أثر ، يختلف كثرة وقلة حسب انغماسهم في الحياة الجديدة ، والاحداث الدائسرة في فترة دخولهم الاسلام ، وهؤلاء الشعراء ، وان لم يكونوا طرف في الخصومة بين مكة والمدينة ، فان من أدركها منهم - كالعباس بن مرداس ، وبجير بن زهير - قد ساهم فيها ، وقال شعرا يمكن أن يوضع في كفة شعر المدينة ، ولو قيض لهؤلاء اشعراء أن يسلموا في وقت مبكر ، أو يتصلوا بالمسلمين في حاضرتهم ، كان اشعر الاسلامي أغزر وأشد خصوبة مما هو عليه ، ولاسيما وان أكثر هؤلاء اشعراء من الفحول البارزين في الجاهلية ،

٣

واذا تركنا شعراء البادية الذين وضح أثر الاسلام في شــعرهم ، نتناول شعراء آخرين من شعراء البادية ، كان اتصالهم بالحياة الاسلاميــة متأخرا أو ضعيفا ، وقد سقطت في شعرهم أبيات فيها للاسلام آثر • ولــم يكن في هؤلاء الشعراء من الفحول البارزين غــير الحطيئة ، والاعشى ، الذي تروى له قصيدة في مدح النبي يراودها الشك من كل جانب •

فأما الحطيئة : فيظهر في حياة المسلمين \_ أول ما يظهر \_ مع المرتدين فلم يكن في الوفود التي أسلمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في السنة التاسعة ، ويرى ابن قنية (١) : أنه لم يسلم الا بعد وفاة الرسول ، أما ابن حجر (١) فيزعم أنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد في شعره ولا في أخباره ما يؤيد ذلك الزعم ،

 <sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ص١١٠ وسمط اللآلي ج١ ص١٠٠ ،
 ويبدو أنه نقل نص ابن قتيبة ٠

 <sup>(</sup>۲) ورد هذا في خزانة الادب للبغدادي حا ص٤٠٩ ولعله استنتج
 ذلك من أبيات الحطيئة ( اطعنا رسول الله ٠٠٠ ) ٠

وكل الرواة على ان الحطيئة رقيق الاسلام ، فاسد الدين ، وقد قال شعرا مشهورا ذائعا في الردة ، يحرض فيه على قتــال المسلمين ، والهـــزؤ من سلطان أبي بكر ، وفيه هجاء مقذع للقبائل المتمسكة باسلامها : (١)

ألا كل' أرماح قصار أذلية فداء لأرماح ركنزن على الغمر فان الني أعطيتم أو منعتم

لكالتمر او أحلى لخلف ِ بني فهــر

فباســـت بني عبس وأفنـــاء طيء وباست بني دودان حاشــا بني نصر

فدى لبنى ذبيــــان َ أمــــي وخالتــي عشية َ يُـحدى بالرماح ِ أبو بكـــر ِ

أبوا غير ضرب يحطم الهام وسطه أ وطعن كافواه المرقعة الحمر

فقوموا ولا تُعطوا اللئّامَ مقــــادة ً

وقوموا وان كان القيام' على الجمرِ

أطعنا رسول َ الله اذ كان ِ صادقــــا فياً عجبــا ما بال' دين ِ أبي بكـــرِ

أيورثنا بكـــراً اذا مات بعـــــــده'

فتلك وبيت ِ الله قاصمة' الظهـــر ِ

ولما دحرت فلول المرتدين وقع الحطيئة أسيرا ، سنة احدى عشمرة

المهجرة ويذكر الطبري<sup>(۱)</sup> أنه أقلع عن الكفر وحسن اسلامه ، حيث اشترك في معركة القادسية (١٤ هـ) ، وأخذ على نفسه تحريض المسلمين على الاستبسال ضد الفرس ، بيد أن الاحداث لا تقر حسن اسلامه ، فقد بقى مضطربا ضعيف الايمان (٢) .

وكان الهجاء عند الحطيئة أبرز خصاله ، فهو بضاعته المزجاة ومورد رزقه ، وعلى الرغم من شدة عمر وحزمه ، وأخذ الشعراء الهجائــــين بالعقوبة ، فان الحطيئة كان يهجو الناس كلما أتبح له ذلك ، وقد يظهـــر في شعره هذا أثر الاسلام ، حين يعتذر أو يعاتب ، فقد قال يعاتب ويقرع الزبرقان بن بدر (٣) :

ألا أبلغ بني عـــوف بن كعـــب فهـــل قوم عـلى 'خلق ٍ ســـواء' وفيها يقول :

ولماً أن مدحت القــوم قلـــتم هجوت ولا يحـــل لك الهجاء

فلم أشتم لكم حسبا ولكسن حدوت بحث يُستمع الحسداء'

واذا وردت المعاني الاسلامية في شعر الحطيئة ، فليس معنى ذلك أن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري جـ ٢ ص١٨٧٨ و جـ١ ص ٣٣٩٣ ٠

<sup>(</sup>٢) من ذلك تماديه في نهش أعراض الناس وسخريته واستخفافه بأمر الدين في حادثة سكر الوليد بن عقبة (ينظر مروج الذهب جـ٢ص٤٤٣) ووصيته الساخرة لو صحت ، تنظر في الاغاني جـ٢ ص ١٩٥ – ١٩٧ طالدار .

<sup>(</sup>٣) ديوان الحطيئة ص ٩٨٠

الحطيئة كان ذا حظ من الدين والورع ، بل انه اذا خاطب الخليفة أو مدحه ، فيخاطبه بما يرضيه ، ويمدحه بما يسره ، وبمعان يؤمن بها الناس ، فهو يستعطف عمر بن الخطاب حين حبسه ، لما هجا الزبرقان بن بدر : (١)

ماذا تقول لأفراخ بمذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر في تعدر مظلمة في قعدر مظلمة في فعدر مظلمة في فعدر الله يا عمر أنت الأمين الذي من بعد صاحب أنت الأمين الذي من بعد صاحب لم يتوثروك بها اذ قدموك لها لكن لأنفسهم كانت بها الاتسر ومن المعاني الجليلة التي طرقها الحطيئة قوله: (٢) ولست أرى السعادة جمع مال ولت أرى السعادة جمع مال وتقوى الله خير الزاد 'ذخراً وكسن التقي هو السعيد وعند الله لأتقى مزيد وما لابد أن يأتي قريب ولكن النقي بعضى بعيد ولكن الناهي يمضى بعيد ولكن السخي يمضى بعيد ولكن السخي يمضى بعيد ولكن الناهي يمضى بعيد ولكن السخي يمضى بعيد ولكن السخي يمضى بعيد ولكن الناه عيد المناه ولكن السخي يمضى بعيد المناه المناه

والحطيئة في البيت الثاني ينظر الى الآية الكريمة : « وما تفعلوا من

 <sup>(</sup>١) ديوان الحطيئة ص٢٠٨٠ النهي ج نهية : غاية كل شيء ٠
 الاثر : ج اثرة ، الخيرة وتفضيل النفس ٠

<sup>(</sup>٢) الديوان ص ٣٩٣ والاغاني حـ٢ ص ١٧٥ ط الدار

خير يعلمه' الله' وتزودوا فان خـــيرَ البزادِ التقوى واتقون يا أولى الألبّــاب » (١) .

ويحسن هنا أن نعرض لقصيدة الاعشى في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أثار طه حسين (٢) شكوكه حولها ، ويروى (٢) أن الاعشى كان قد عزم المسير الى يثرب ليسلم وأعد قصيدته في مدح الرسول، فلما علمت قريش بذلك تصدت له لترده عن غايته ، وذكرت له أن محمدا يحرم الخمر والزنا والقمار ، فصرفته قريش عن الاسلام ، وتوفي الاعشى بعد ذلك ولم يدخل الاسلام قلبه ، وليس غريبا أن يكون الاعشى قد حاول التقرب الى النبي حين ذاع أمره ، فاذا رجح في قصيدته الوضع ، فان ذلك الوضع كان في وقت مبكر جدا ، لأن ابن هشام (١٠) كان قد ذكرها مع خبر قريش في صد الاعشى عن الاسلام ، واذا ذكرنا هنا القسم الاسلامي منها ، فاننا نريد أن نتبين أثر الدين في شعر الشعراء المطيفين بالمدينة أو مكة من الاعراب ، وسواء أصحت القصيدة للاعشى ، أم لسم بالمدينة أو مكة من الاعراب ، وسواء أصحت القصيدة للاعشى ، أم لسم تصح ، فانها تمثل طبيعة ذلك التفكير ، ونجد في التمثل بها فائدة : (٥)

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عدد السليم المسهدا وما ذاك من عشق النساء وانما تناسيت قبل اليوم خلة مهددا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٩٧٠

 <sup>(</sup>۲) في الادب الجاهلي ص ۲۵۸ و كذلك أشار بروكلمان \_ تاريخ
 الادب العربي جـ ۱ ص ۱٤۸ الترجمة العربية ٠

 <sup>(</sup>٣) السيرة ق١ ص٣٨٦-٣٨٨ • وينظر تخريج السهيلي لهذه
 الرواية في الروض الانف ج١ ص ٢٣٦ •

<sup>(</sup>٤) السيرة ق١ ص ٣٨٦٠

ويستمر في القصيدة حتى يتخلص من الناقة بقوله :

فآليت' لا أرثبي لها مــن كلالـــــة ٍ

ولا من حفي حتى نزور ً محمـــدا

متنى ما تناخى عند باب ابن هاشم

تريحي وتلقى من فواضلـــه نــــدا

نبی" یری مالا تسرون وذکـــــُره'

لــه صدقــات ما تُغُولُ ونائـــل"

وليس عطاء اليوم مانعه غدا

أجدك لم تسمع وصاة محمد

نبي ً الاله حيين أوصى وأشهدا

اذا انت لم ترحل بزاد مـن التقي

ولا قيت َ بعد الموت من قـــد تزودا

ندمت على ألا تكون كمثله

فايساك والمتات لا تأكلنها

ولا تأخذن سهماً حديدا لتفصيدا

وذا النصبُ المنصوبُ لاتنسكنه'

ولا تعبد الاوثان واللمه فاعبدا

وصلِّ على حين العشيات والضَّحي

ولًا تحمد الشيطانُ واللهُ فاحمـــدا

ولا السائلُ المحــرومُ لا تتركنّــــه

لعاقبة ولا الاسير المقيدا

ولا تسخرن من بائس ذي ضراوة

ولا تحسبن المرء يسوما منخلسدا

## ولا تقربن َّ جـــارة ُ ان َّ سرهــــا عليك حرام ْ فانكــحن ْ أو تأبــــدا

وفي هذا الشعر تظهر الوصايا التي يأمر بها الاسلام ، في العبادة والآداب الاسلامية ، ويلاحظ أن في الابيات كثيرا من الاوامر والنواهي التي جاءت في القرآن ، في تحريم أكل الميتة ، وقتل النفس ، ونبذ عبادة الاوثان ، والتمسك بالفرائض ، والابيات تتدرج من وعظ لآخر ، ومن أمر لأمر ، أو نهى لنهي ، مما يدل على أن العقلية التي وضعت هذه الابيات عقلية دينية واعظة ، بعيدة عن الجو الشعري ، مما يؤكد شكوك طه حسين والمتقدمين قبله كالسهيلي الذي كان قد نوه لذلك بقوله ؛ (فان صح خبر الاعشى) (۱) في نسبتها ،

وهناك شعراء عرفت لهم أشعار في عصر الراشدين ، ابان الفتوح ، وقد ظهرت في شعرهم معان دينية ، وأقباس من تعاليم الاسلام ، تسمم بالبساطة والقلة ، من ذلك ما تجده في شعر جزء بن ضرار الشاعر البدوي، حيث يرثى بأبيات الخليفة عمر بن الخطاب ، حين امتدت اليه يد أبي لؤلؤة غدرا : (٢) .

جزي الله خيرا من امام وباركت يد الله في ذاك الاديم المسرق فمن يسع أو يركب عناحي نعامة للدرك ما حاولت بالامس يستق

<sup>(</sup>١) الروض الانف جـ١ ص ٢٣٦٠

قضیت امـــورا ثم غادرت بعدهـــا بواثق فی اکمامهــا لــم تفتــــفِ وما کنت' أخشی ان تکــونِ وفاتــــه

بكفى سبنتى اذرق ِ العين مطـــرق ِ

فأثر الدين في هذا الشعر ضئيل ، لم يتعمق نفس جزء ، وان كانت المناسبة دينية هزت عواطف المسلمين .

ومن هذا انشعر الذي يظهر فيه اثر الدين خافتا ضعيفا ، شعر قيس ابن المكشوح المرادي ، في يوم انقادسية ، حيث أهوى بسيفه على عنـــــق رستم قائد الفرس فأرداه قتيلا • قال (١)

جلبت' الخيل من صنعاء تـــردي بكــــل مدجج كالليث ســـــام

الى وادي القسرى فديار كسلب الى وادي القسرى الله المرمسوك فالبلد الشام

وجئن القادسية َ بعد َ شـــهر مسومة ِ دُوابرهـُـــا دوامـــــي

فناهضنا هنالك جمع كسرى وأبناء المرازبية الكرام

فلما أن رايت' الخيال جالت"

قصدت لوقف الملك الهمام فأضرب وأسه فهوى صريعا المسام بسيف لا أفل ولا كهام

 وقد أبلى الالـــه' هنـــاك خــــــيرا وفعل' الخير عنـــد اللـــه نـــــام\_

ومع ان الشاعر كان يجاهد في سبيل الله ضد الاعداء المشركين ، فلم يوفق في ابراز النجانب الديني من الجهاد الا في البيت الاخير وبشكل عام، وقد شغل عن المعاني الدينية ، بوصف المعركة ، والتهيؤ لها ، والفخر بشجاعته وبسالته ، وهكذا شعر الفتوح في اكثره ، لا يظهر فيه الرسر الاسلام الاضعيفا فاترا ،

ولعل عبدة بن الطبيب كان اكثر توفيقا في ابراز المعاني الاسلامية ، في وصاته لاولاده بتقوى الله وبر الوالدين ، والحذر من المنافق النمام ، الذي يبث الضغائن والاحقاد ، وقد بدأ القصيدة بقوله (١):

أَشَى ۚ انى قـــد كبــرت ُ ورابنـــي بصري وفي لصـــلح مُستمنـــع ُ

یذکر ما خلف لهم من حسب ، ومآثر محمودة ، الی ان یوصیه م بقولیه :

ونصيحة" في الصدر داخلة" لكم ما دمت أبصر في الرجال واسمع أوصيكم بتقى الاله فانه من يشاء ويمنع أوسيكم بتقى الاله أمسره وببر والدكم وطاعة أمسره الأبر من البنين الاطوع أ

<sup>(</sup>۱) المفضليات \_ المفضل الضبى ص ٦١-٦٢ وديوان المفضليات شرح الانباري ص ٢٩٤-٣٠٢ • الرغائب \_ ج رغيبة : الشيء الواســع الكثير النفيس • المشعشع : الشفاف المرقق المسهل •

ان الكبير اذا عصاه أهله " ضاقت" يداه ' بأمره ما يصنع ' ه دعوا الضفاة لا تك من شأنك

ودعوا الضغينة لا تكن من شأنكـــمِ ان الضغائن للقرابـــــة ِ توضـــع'

وأعصوا الذي يُنزجي النمائم َ بينكم متنصحاً ذاك السمام ُ المُنقعع ُ

يزجي عقارب ليبعث بينـــكم حرباً كما بعث العروق الاخــدع'

حران َ لا يشفى غليال فيؤاد ه عسل عسل الاناء مشعشع

ومن الممكن هنا تبين العلاقة بين المعاني التي طرقها الشاعر ، في التقوى ، وبر الوالدين ، وصفات المنافق ، وبين الايات الكريمة التي تأثر بها الشاعر ، (١)

وكذلك وردت معان وألفاظ قرانية في ابيات للحصــين بن الحمام ، وهي من قصيدة مطلعها : (٢)

وقـــافية غــير أنســــية وقـــافية غــير أنشالهــــا قرضت مــن الشـعر أنشالهــــا

<sup>(</sup>۱) وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر الايات الكريمة (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) (الطلاق ٤) (ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا) (الطلاق ٥) وقوله (وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا) (الاسراء ٢٣) (وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا) (مريم ١٤) وقوله (ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله) (الاحزاب ٤٨) .

<sup>(</sup>٢) الاغاني جـ ١٤ ص١٤هـ ٥ طـ الدار · وينظر ترجمته في ديوان المفضليات ص ١٠١ · وسمط اللآلي جـ١ ص ٢٢٦ ·

يذكر فيها صبره في الحروب ، وحسن بلائه ، ونجدته المستغيث ، ثم يقول :

ُّفُلَـــم يبَـــقَ مــــن ذاك الا التُّقى ونفس" تعــــــــالج' آجالهـــــــا

أمور "من اللــه فــوق َ الســـما ء مقــادير ُ تنــزل ُ أنزالهــــا

أعــوذ' بربي مـــن المخريـــــــا

ت يــوم ً ترى النفس ُ اعمالهــــا

وخف الموازيسن بالكافسرين

وزلـزلت الارض فلزالهـا

ونادى منــاد ٍ بأهـــــل القبـــــــو

رِ فهـِـــوا لتبــرز أثقالهــــــا

وسعرت النار' فيها العسذا

ب' وكان السلاسك اغلالها

ومن غير المألوف أن تتفق هذه المعاني ، في البعث والحساب والجزاء والجحيم ، لاعرابي مالم يكن قد قرأ أو استمع الى تلاوة لسورة الزلزلة ، وسورة القارعة ، وسورة الغاشية أو غيرهن .

وشبيه بما مر ، أبيات لضرار بن الازور ، قالها حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد ترك خلفه عادات الجاهلية وأوزارها (١) • خلعت القداح وعـــزف القيــــا

ن والخمر أشربُها والثمالا وكر المحرب في غمروة

وجُهدي على المشركيين القتالا

<sup>(</sup>١) الاستيعاب جـ٢ ص ٧٤٧ ٠

وقالت جميلة' بددتنا وطرحت أهلك شتى شـــمالا فيا رب لا أغبنسن صفقــــتى فقد بعت آهلى ومـــالى بــــدالا

ويقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال له : « ما 'غبنت" صفقتُك ً يا ضرار » ولا نعدم أن نجد معاني الاسلام وآدابه ، حتى عند شاعر معروف بفجوره وتشهيره بحرائر العرب ، ذاك هو سحيم عبد بني الحسحاس الذي قتله شعره حيث قال : (١)

فلقد تحدر ً من جبين ِ فتاتيكــم عرق" على ظهـــر ِ الفــراش وطيب ُ

حتى هذا سقط له بيت شعر أعجب عمر بن الخطاب ، بحيث قــــال له : « لو قلت شعرك كله مثل هذا لاعطيتك عليه » وذلك البيت هو : (٢)

ُعميرة َ ودع ٌ ان تجهزت غــــاديا كفي الشيب ُ والاسلام ُ للمرءِ ناهيــا

- المبرد جه ١ ص ٣٧٢٠

 <sup>(</sup>۱) دیوان سمحیم ص ۲۰ ط الدار وطبقات الشعراء ص ۱۵۷–۱۵۷۰
 (۲) دیوان سمحیم ص ۱۰ و والاغانی ج ۲۰ ص ۳–۳ ط ساسی ویقال ان عمر قال ( لو قدمت الاسلام علی الشبیب لاجزتك ) وینظر الكامل

### وبعد : فماذا نرى في شعر البادية المتأثر بالاسلام ؟

أكثر الشعراء الفحول هم شعراء البادية ، الذين لم يكن لهم تصيب في الخصومة بين المسلمين والمشركين ، الا في فترة متأخرة ، فترة الفتــــح وما بعده ، وعند بحير بن زهير ، والعباس بن مرداس خاصة . ومن هؤلاء الشعراء المتأثرين بالاسلام ، مجموعة من الفحول البارزين ، فلبيد مـــن أصحاب المعلقات ، والحطيئة وارث نهج زهير في التحكيك والتنقيح ، وكعب كان يتعقب أثر أبيه ، ومتمم بن نويرة من مشاهير شعراء المراثي ، وغيرهم من النابهين • وشعراء البادية كثيرون كثرة ملحوظة ، والكثير منهم لــــم تكن له بالاسلام صلة في الفترة الاولى ، ومن أتصل منهم بحياة المسلمين يختلف حظهم من التأثر بالدين ، فمنهم من مس الايمان قلبـــه ، فكان مسلما صحيح الاسلام، وظهر أثر الاسلام في شعره واضحا، ومنهم من كانت صلته بالدين قليلة ضعيفة ، وكذلك كان أثر الدين في شعرهم قليلا ضعيفًا ، يظهر في أبيات ضمن القصيدة ، ويكون المعنى الديني لديهم بسيطًا ساذجا • وما دام الاسلام لم يتمكن من قلوب هؤلاء ، كـــان طبيعـــا أن تكتسح حركة الردة كثيرا من هؤلاء الشعراء ، ومن أبرزهم الحطيئة . واذا تساءلنا عن الشعر الذي قيل في الردة ، ما هو وأين هو ؟ الظاهر أن الرواة لم يحرصوا على حفظ. الكثير منه ، فأشهر قصيدة حفظت هي قصيدة الحطيئة ، التي يذكر فيها أبا بكر الصديق ، ومع ذلك فهي تنسب لأخيــه الخيطل بن أوس ايضا ، ونجد في كتب التاريخ والادب ابياتا متفرقة قالها المرتدون أثناء حروب خالد بن الوليد التأديبية للمرتدين • ولعــل السبب في قلة هذا الشعر ، أن حركة الردة قمعت بسرعة ، بحيث لم يتهيأ لهـــم التعبير عن عواطفهم وأمانيهم القبلية الجاهلية .

 فيه القصائد ، فان الشعر هنا تكثر فيه القصائد الطوال ، فهو شعر خصب جزل كثير • وفي القصائد الطوال تتعاقب أكثر فنون الشعر ، وهذا هـــو نهج المطولات ، فالوحدة الموضوعية هنا لا تكون الا في المقطوعات •

ويمتاز شعر البادية المتأثر بالاسلام ، بأنه شغل بطرق فنون غير التي طرقها شعر مكة والمدينة ، فشعر المدينتين كانت النقائض محوره ، أمـــا شعر البادية نقد أزدهر في جو مختلف عن جو الخصومات السياسية بسين معزولًا عن الحياة الاسلامية ، ولذلك كله فقد كان شعرهم هو شعر الوفود، ومدح الخلفاء ، ورثائهم • ثم ان هذا الشعر ذاع واستمر بعد زمـــن الرسول الكريم ، فأنتقل الى بيئات أخرى غير بيئة الحجاز ، فقد ازدهــــر في الامصار الاسلامية وأثناء الفتوح ، ولو أن طابع الاسلام في شعر الفتوح لم يكن واضحا كل الوضوح • فعلى الرغم من أنه قيل في مناسبة دينية هي الجهاد في سبيل الله ، فان الشعر كان يتغنى ببطولات فردية ، أو جماعية قبلية ، لا بطولات دينية تمثل جماعة المسلمين • ويمثل هذه النزعة أوضح تمثيل العباس بن مرداس ، فشعره الذي قاله في انتصار المسلمين ، أكثره نُخْرُ بَقُومُهُ بَنِي سَلِيمٍ ، فَهُو يَعْزُو أَنتَصَارُ الْأَسَلَامُ بَفْضُلُ قُوةً قَوْمُهُ الْالْــف آندين نصروا الاسلام والرسول ، وإن اندحار القيائل المعادية لا يفسرهـــا بروح ديني ، فتكون اندحارا للشرك والضلال ، بل يعدها هزيمة لهوازن مما لقيته من بلاء قومه الالف الذين نصروا محمدًا • وقد ظهــرت ــ في القليل ــ النزعة الجماعية المسلمة عند عروة بن زيد الخيل ، الذي كـــان مع المثنى بن حارثة \_ زمن عمر \_ في فتح الحيرة ، يصف نصر المسلمين ، وأقدام المُنشى ، وهزيمة جند الفرس ، وقتل قائدهم مهران : (١)

 <sup>(</sup>١) الاخبار الطوال الدينوري ص١١٥ ط الارشـاد القومي وص
 ١١١ ط حنفي ٠

هاجت ٌ لعروة ً دار ُ الحي أحزانـــا وأستبدلت ٌ بعد َ عبدِ القيس همــدانا

وقد أرانا بها وانشمل' مجتمــــع" اذ بالنخيلـــة ِ قتبي جنــد ِ مهرانــــا

ايام َ ســـاد المثنى بالجنـــود ِ لهـــم فقتل َ القوم من رجــــل ِ وركبانـــــا

سِمَا لَاجِنَادِ مَهِــرَانَ وَشَيْعَتِـــــهُ حَتَى أَبَادَهُمُ مُسْنَى وَوَحَـدَانَـــــا

وكذلك تظهر في القادسية عند بشـــر بن أبي ربيعـــة ، حيث يفخر أن يقوده سعد بن أبي وقاص<sup>(١)</sup> :

وحلَّت بِـــابِ القادسيةِ ناقتــي وسعد' بن وقـــاص عليَّ أمـــير'

عشية َ وداً القوم ُ لو أن بعضَهم طائر فيطير

اذا بــرزت منهم الينـــا كتيبــــة"

أتينسا باخسرى كالجبسال تسورأ

وهذه النزعة الاسلامية لا تمثل عموم الشعر ، بل الطابع العصبي الجاهلي ، هو السائد المتميز في هذا الشعر .

أما المعاني الدينية انتي وردت في شعر البادية ، فأظهر ميزاتها البساطة والوضوح والايجاز ، فشعر البادية عامة لا يميل الى التعليل ، والتأويل ، والشرح ، والتعقيد ، والشاعر البدوي ــ سواء المتأثر بالاسلام تأثرا واضحاء

<sup>(</sup>١) الاخبار الطوال ص١٢٤ ط الارشاد القومي و١١٩ ط حنفي .

أم الذي كان أثر الاسلام فيه ضعيفا \_ لا يطيل الوقوف عند المعاني الدينية ، ولا يعالجها الا بآبيات قليلة ، تأتي ضمن القصيدة وتتناول في الوقت ذات ه المعاني البسيطة الفلاهرة في غير عمق أو تأمل ، وهذا أمر عام ، ولا نعدم أن نجد في الشعر شذوذا ، كما جاء شعر الحصين بن الحمام في وصف البعث والحساب ومصير أهل النار ،

وشعر البادية بعد ذلك ، يمثل في أكثره عواطف القبيلة ، ويتغنى بأمجادها ، ويعدد أحسابها ، وقد كان وصفا أمينا للبيئة التي ترعرع فيهما وازدهــــر •

الباب الرابع شعر المخضرمين ومبلغ تصويره للاحداث الاسلامية

## الباب الرابع

# شِعُرُ الحَخْضَيْن وَصَلِغ تَصَوِّعُ لِلأَخْبِرُ الشَّلَامِيَةِ

من العرض العام للشعر في بيئاته الثلاث: مكة ، والمدينة ، والبادية ، نجد أن الشعر في هذه الفترة يتجه الى المدن: مكة والمدينة ، ويكاد ينحسر عن البادية ، وشعراء البادية أنفسهم يميلون الى أحد المعسكرين المتخاصمين: المسلمين والمشركين .

و نحاول هنا أن نبين كيف اتخذ الشعر سبيله منذ أول الدعوة ، حتى انتهى الى الفتوح الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ، وكيف ظهر فيه أثر الدين .

## الفصل الاول

# (الشِّعْزُمْزِ السِّعُلُ

أول ما يلاحظ في هذا العصر ، أن المناقضات الحادة التي كانت قائمة بين الاوس والخزرج في المدينة ، اتجهت في الاسلام وجهـــة جديدة ، فالاحقاد القبلية بين أهل المدينة قد عفى عليهـــــا الاسلام ، فتحولت الى

مناقضات بین قریش فی مکه ، والانصار فی المدینه ، وقد نشط فی ذلـك حسان بن ثابت و كعب بن مالك ، وكلاهما خزرجي من المدینة • وبرز عبدالله بن الزبعری وضرار بن الخطاب ، وكلاهما قرشی من مكة •

وللتحدي الجديد الذي شهدته مكة من شعراء المدينة ، الذيسن رفعوا راية الاسلام من جهة ، وللتهديد الذي واجهها من قوة الديسن الجديد ، الذي جاء ليقوض كل معتقداتها ومقدساتها ، من جهة أخرى ، فقد برزت الشاعرية القرشية في هذه الظروف ، بعد أن كانت ضعيفة هزيلة في الجاهلية ، فصحيح أنه كان لقريش شعراء معروفون قبل الاسلام . كأبي سفيان وابن الزبعرى \_ الا أن شعرهم ما كان ليطاول شعر المدينة ، وكان ابن سلام قد رد قلة الشعر القرشي ، وضعفه في الجاهلية الى أنه : « لم يكن بينهم نائرة ولم يحاربوا » (۱) وقد وجدت في الاسلام النائرة ، وكثرت الحروب ، وشحذت الهمم والعزائم ، فبرز السعراء القرشيون ، وقد كان نشاطهم محددا بفترة ما قبل الفتح ، ويمكن الشعراء القرشيون ، وقد كان نشاطهم محددا بفترة ما قبل الفتح ، ويمكن النحوي ابن اسحق (۱) ، قالهما في سعد بن عادة ، والمندر بن عمرو يروي ابن اسحق أمر العقبة الثانية ، والبيتان هما :

تدارکست سعدا عنوه فأخذته . وکان شیفاء لو تدارکت منهدرا

ولو نلته طلت هناك جراحه وكان حريباً أن يهان ويهدرا

وكان أن أجابه حسان بقوله من أبيات (٣) :

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء ص٢١٧٠

السيرة ق١ ص٠٥٠ وعيون الاثر ج١ ص١٦٦٠

 <sup>(</sup>۳) السيرة ق ۱ ص ۱۹۹ وديوان حسان بن ثابت ص ۱۹۳ روى البيت ( لست الى عمرو ٠٠٠ ) . البرقاء : موضع في البادية وجنه قول =

لست الى سعد ولا المرء مندر اذا ما مطايسًا القوم أصبحن ضُمَّرا فلولا أبو وهب لمرت قصائسد" على شعرف البرقاء يهوين حُسَّرا أتفخر ' بالكتان لما لبسته '

ويستمر نشاط الشعر القرشي خلال المعارك الاسلامية ، في بدر وأحد والحندق حتى الفتح ، حيث يسلم شعراء مكة ويقولون الشعر في مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتذار اليه ، ويلوذ انشعراء بعدها بالصمت فلا يجدون متنفسا الا في بعض الاحايين ، ونكاد لا نسمع صوت الشعر القرشي بعد ذلك ،

واذا ما أتضحت الشخصية الاسلامية قوية ذات شدة وخطر في المدينة ، يكون المسلمون قد بدأوا مرحلة جديدة في النضال متخذين القوة سبيلا ، فيتطور الصراع من المناوشات الكلامية ، الى الحرب الدامية ، التي تتخطف الصرعى من كلا الجانبين ، ولم يكن ذلك الصراع الدامي ليقتصر على القرشيين من جانب ، والمسلمين من جانب آخر ، بل شمل القرى اليهودية ، وتأثر به الاعراب في البادية ، والثقفيون في الطائف ، فانحاز بعض من هؤلاء الى معسكر المسلمين في المدينة ، وانحاز آخرون الى معسكر المسركين في مكة ، وقد استمرت هذه الحال خلال السنوات التسع التي سبقت النصر في الفتح ، ودخول الناس في دين الله ، وكسر شوكة اليهود من قريظة والنضير ،

وقد كانت الاحداث الكبرى التي مكنت للدعوة ونشر الدين ء أهم

الراجز: (يترك بالبرقاء شيخا قد ثلب) • الانباط: قوم من العجم •
 الريط: ج ريطة ، الملاحف البيض •

عامل لازدهار الشعر في عصر النبوة ، فالفترة الواقعة بين الهجرة الى حنين والطائف ، كانت فترة ازدهار الشعر وفورته ، لان الخصومة كانت قائمة على جدتها وشدتها ، وابان هذه الاحداث ظهر الطابع الديني في شعر الشعراء المسلمين ، ولذلك فعلى الدارس أن يتتبع أثر الدين في الشعر الذي قيل في الاحداث الكبرى بخاصة ، مقارنا ذلك الاثر بما جاء في كتاب الله العزيز من تصوير للمعارك والغزوات ومن توجيه للمسلمين ،

#### ١ \_ معركة بدر الكبرى:

كانت بدر معركة النصر الاولى للمسلمين ، فقد عز فيها الاسلام ، واشتد فيها عضد المسلمين ، وبرزوا بوجه قريش واليهود قوة لها خطرها ، وذاقت قريش فيها الذل والهزيمة ، وقد رجعت صاغرة بعد أن تركت فرسانها مصرعين على الروابي وبين الشعاب ، ونشط الشعر في هذه الفترة ، فوصف المعركة أصدق وصف ، تغنى المسلمون بالنصر ، وهجوا شعراء قريش ، وعيروهم الهزيمة والقتل والكفر ، وشعر المعارك عادة يتخذ النقيضة وسيلة وأداة ، ففيها الرد المفحم ، وتفنيدالمزاعم ، ودحض المفتريات ، وكان الاثر الاسلامي واضحا في تلك النقائض ، ونحاول هنا أن نتلمس الاثر الديني في المشهور من شعر بدر ، والذي ترجع صحته ،

قال حسان بن ثابت الانصاري ، من قصيدة يذكر فيها أصحاب القليب ، بدأها بقوله (١) :

عرفت ديسار زينسب بالكثيب كخط الوحي في السورق القشيب

جاء فيها ذكر لما قدر الله للمشركين من عاقبة :

وخبّر " بالني لا عيب أفيه

بصدق غمير اخبسار الكذوب

بما صنع المليك غداة بدر

لنا في المُسركين من النصيب

ثم يحكي مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب القلمين (١):

يناديهم رسول الله لما

قذفناهم كباكيب في القليب

ألم تجدوا كلامي كان حقـــا

وأمر الله يأخذ بالقلوب

فما نطقوا ولو نطقوا لقسالوا

صدقت وكنست ذا رأي مصيب

أما كعب بن مالك فيظهر في شعره المعنى الاسلامي أوضح وأبرز من معنى حسان ، يقول مجيبًا ضرار بن الخطاب (٢٠) :

عجبت لامر الله والله قادر

على ما أراد كسس لله قاهر

قضی یوم بدر ان نلاقی معشرا

بغُـوا وســبيل' البغي بالناس جائر'

فهو يقرر أن أمر الله \_ لا بد \_ نافذ ، وأن الذين حق عليهم العذاب هم معشر بغوا وظلموا ، ويقول :

<sup>(</sup>١) مر ذلك في ترجمة حسان ، وينظر في السيرة ق1 ص٦٣٩ ٠

<sup>(</sup>٢) السيرة ق٢ ص١٤\_١٠ ٠

فلما لقيناهم وكل مجاهد للصحابه مستبسل النفس صابر' للصحابه مستبسل النفس صابر' شهدنا بأن اللم لا رب غدر وأن رسول اللم بالحق ظاهر'

فالجهاد والتوحيد وظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه بالحق ، كلها معان اسلامية عرف كعب كيف يستفيد منها ، وبعد أن يفخر كعب بما أصاب المشركين من تنكيل واذلال يذكر ان المسلمين قتلوا من قريش من قتلوا لكفرهم بالله واشراكهم به ، فهم وقود النار ، والنار جزاء الكافرين ، وقد وجد الكافرون ما وعدهم الله ، وليس لامر قدره الله من دافع ، قال :

فكنب أبو جها صريعاً لوجهه وعند فادرنه وهو عائر ومية والتيمي غادرن في الوغيي وما منهم الا بذي العرش كافر فأمسوا وقود النار في مستقرها وكال كفور في جهنم صائر للظلمي عليهم وهي قد شب حميها بزار الحديد والحجارة ساجر (۱) فولوا وقالوا: انما أنت ساحر فولوا وقالوا: انما أنت ساحر وليس لأمر أداد الله أن يهلكوا به وليس لأمر حملة الله ذاجر "

وقد قيل في بدر شعر كثير ، ومن ذلك الشعر الممثل للنفسس الاسلامي ، مقطوعة تنسب لحسان بن ثابت ، ويقول ابن هشام : انها لعبدالله بن الحارث السهمي (۱) . ومهما كان الامر فان القطعة تمشل الروح الديني ، وتبين أثر القرآن في الشاعر ، حيث يستعمل ألفاظا قرآنية ، من الاستعصام بحبل الله ، والتقوى ، والحق ، والنصر غير المحدود ، وغير ذلك ، قال يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲) :

مستشعري حلق المساذي يقدمهـــم جَـلُـدُ النحيزة ماض غــــير رعديد ِ

أعني رسول الـــه الحق فضـــــله على البريـــة بالتقـــوي وبالحـــود

وقد زعمتم بأن تحمـــوا ذماركـــم وماء' بدر ــ زعمتم ــ غـــير مورود

ثم وردنــا ولـــم نســـمع لقولــكم حتى شــر بنا ر واءً غـــير تصريــــد

مستعصمين بحب ل غير منجدم من حبال الله ممدود (٣)

فينــــا الرسول وفينــا الحق نتبعـــه حتى المــــات ونصر غير محــــدود

(١) - السيرة ق٢ ص٢٠ ، ولم يكن عبدالله فيمن حضر بدرا ، بل كان في الحبشة ·

(٢) السيرة ق٢ ص٢٠ وديوان حسان ص٨٠٠ الشعار : ما ولى الجسم من الثياب ١ الماذي : الدروع اللينة البيض ١ النحيزة : الطبيعة ١ الرواء : التملوء من الشراب ١ التصريد : الشرب القليل ٠ منجذم : منقطع ١ (٣) لعل حسانا كان ينظر الى قوله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله

جميعا ولا تفرقوا ) آل عمران ١٠٣ .

واف ٍ وماض ِ شيهاب يُستضاء بـــه بـــدر " أنار عــــلى كل الاماجيـــد ِ

ويذكر حسان من قطعة (۱) فضل الله على المؤمنين ، وتسديد خطاهم ، ونصرهم على المشركين ، وان كان المسلمون قلمة والمشركون أعداؤهم كثرة كاثرة ، فكأنه كان ينظر الى قوله تعالى : «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة افذن الله »(۲) وذلك في قوله :

فما نخشى بحــول اللــه قومـــاً وان كثروا وأجمعت الزحـــوف

اذا ما ألبوا جمعاً عليا كفانا حدهم رب رؤوف'

الى أن يقول مشيرا الى سيوفهم :

لقيناهم بها لما سمونا

ونحن عصابــة وهم ألـــوف

ويتناول كعب بن مالك عدوان قريش على المؤمنين ، فيخرج بتعليل وجيه ، هو أن الكافرين انما يعادون المسلمين ويؤلبون الناس ضدهم لانهم عبدوا الله دون سواه ، وأنهم يرجون الجنة التي بشر النبي بها المؤمنين (٦):

ألا هــل أتى غسان في نأي دارهـــا

وأخبر شيء بالامور عليمها

بأن قـــد رمتنــــا عــــن قسي عدواة معـــد معـــاً جهالهـــــا وحلمهـــ

 <sup>(</sup>١) لم ترد هذه القطعة في ديوان حسان ط البرقوقي ٠ ينظـــر السيرة ق٢ ص٢٢\_٢٣ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) السيرة ق٢ ص٢٥٠

لأنا عبدنا الله لم نرج غميره رجماء الجنان اذ أتانا زعيمهما نبي" له في قومه ارث عمرة وأعراق صدّق هذبتهما أرومهما

ومهما كان الشعر الذي قيل يوم بدر موفقا في تصوير المعركة ، فانه لم يبلغ به التوفيق أن يفيد الافادة الكاملة من سورة الانفال ، فالمعــــاني التي تناولها الشعر كانت عامة ، ولم يتوصل الشعراء الى ادراك وفهم المعاني البعيدة الراثعة اتني صورتها سورة الانفال (١) ، والتي نزلت اثر بدر . لقد ردد الشعر بعض ما جاء في السورة الا أنه ترديد ليس بذي خطـــر كبير • قال تعالى في ذكر مسيرة الناس مع رسول الله صلى الله عليـــــه وسلم ، وفيهم من خرج طمعا او كرها <sup>(٢)</sup> : «كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقًا من المؤمنين لكارهون ، يجادلونك في الحق بعد ما نبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون واذ يعدكم الله احدى الطائفتـين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحـــق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ، ليحق الحق ويبطل الباطــل ولــو كره المجرمون ، • ويذكر سبحانه دعاء رسوله أن ينصر المؤمنين وهم قلة على المشركين وهم كثرة : « اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله الا بشىرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم " • ويبشر الله تعالى المؤمنين بالنصر وبتأييد ملائكتهويرشدهمفيقتالالاعداء : «اذ يوحى ربُّك الىالملائكة أني معكم نشتوا الــــذين آمنوا سألقى في قلوب الـــذين كفــروا الرعــب فأضربوا فوق الاعناق وأضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا اللـــــه

<sup>(</sup>۱) كان عبدالله بن عباس يسمها سورة بدر · جاء عن سعيد بن جبير قوله : ( قلت لابن عباس سورة الانفال ، قال : تلك سورة بدر ) · الاتقان جـ١ ص٤٥ · ط مصر ١٩٣٥م · (٢) سورة الانفال ٥-٥٠ ·

ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ، • وقال تعالى في قتال الكافرين ، وواجب المؤمنين : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير ، وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير » وجاء في السورة تصوير للمعركة ، وذكر لمواقع المسلمين ومواقع الكافرين ، وما آل اليه أمر الناس : « اذ أتتم بالعدوة الدنيا » من الوادي « وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم » ﴿ وَلُو تُواعِدُتُم لَاخْتَلَفْتُم فِي المَيْعَادِ وَلَكُنَ لِيقَضِي اللَّهِ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيهَلَك من هلك عن بينة ويحيَّى من حيٌّ عن بينة وان الله لسميع عليم ، • وقد أرشد الله المؤمنين وعلمهم ما ينبغي لهم أن يعملوا به في حربهم : « يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا آلمه ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مسع الصابرين ۽ وحذرهم سبحانه أن يكونوا مثل أبي جهل وأصحابه مـــن قريش ، الذين زين لهم الشيطان أعمالهم : « ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط واذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم » • وقد خاطب الله سبحانه رسوله الكريم ، وعلمه كيف يتهيأ للقاء العدو : « فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهــــم يذكرون ••• وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » وقال تعالى في حث المؤمنين على القتال : « يا أيهـــــا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مثتین وان یکن منکم مثــــة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » •

فأين الشعر من هذه الآيات البينات ، وأين الشُعر من تصوير المعركة واظهار المعنى الديني بشكل واف وفهم صحيح ؟

بعد عام من وقعة بدر الكبرى ، جاءت قريش بجموعها وأحابيشها ونسائها لتثأر لذلها وقتلاها - أصحاب القليب - في بدر ، ودارت المعركة وكان ما كان من نصر وهزيمة ، فهو يوم للمشركين على المسلمين ، وهو يوم محنة وبلاء ، استشهد فيه عدد كبير من المسلمين ، وفيهم حمزة بن عدالمطلب عم انتبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر الشعر كل ذلك : بكى القتلى ، وحكى الاحداث ، فافتخر هبيرة بن أبي وهب بقصيدة أولها الله عليه وسلم ، فوقي بقصيدة أولها الله المناسكة ال

ما بال' هم معصد بات يَطرقُني بالله من هند اذ تعدو عواديها

جاء فيها :

سُـقنا كـِنانة َ من أطراف ذي يَـمـَن عُـرض البلاد على ما كان يُـزجيهــا

قالت كنانــة' : أنى تذهبون بنــــا قلنـــا النـُخـَيـْل' فأموها ومن فيهـــا

فأجابه حسان مناقضا(٢):

سُقتم كنانة جها من سفاهتيكم الى الرسول فجند الله مُخزيها أوردتموها حياض الموت ضاحية "

فالنار' موعد'هــا والقتل' لاقيهــــا

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص١٣٩-١٣٠ · العميد : المؤلم الموجع · العوادي : الشواغل · النخيل : مدينة الرسول ، وهي اسم لعين ماء قرب المدينة ·

<sup>(</sup>٢) السيرة ق٢ ص١٣٢ وديوان حسان ص٢٤٤٠.

جمعتموها أحابيشاً بلا حسب أثيمة الكفر غرتكم طواغيها الا اعتبرتم بخيل الله اذ قتلت أهل اقليب ومن ألقيت فيها كم من أسير فككناه بالا ثمين وجز ناصية كنا مواليها

والمعنى الديني عند حسان يظهر في استعماله الصبغ الدينية التي تعلمها من القرآن الكريم ، ف ( جند الله ) و ( أئمة الكفر ) هي من صبغ القرآن وألفاظه ، ففي البيت الاول يستفيد من قوله تعالى : « ولله جنود السماوات والارض »(١) وفي البيت الثالث ترديد لقوله تعالى : « فَقاتِ لمُوا أَرْبَمَةَ الكُفْرِ النَّهُمُ لا أَرْبُمَانَ لهم لَعَلَّهم بَنْتُهُونَ »(٢) .

ويقول كعب بن مالك مطولته ، التي يستغرق أكثرها ذكر الحرب ، وحسن البلاء ، والصبر ، وقد وردت أبيات فيها معان دينية تنم عن ادراك وفهم لطبيعة الدين الحنبف ، ومطلع القصيدة هو(٣) :

ألا هل أنى غسان عنا ودونهم من الارض ِ خرق' سَيره' مُتنعنع'

الى أن يقول فيها :

۱) الفتح آیة ٤ ، ۱ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية ١٢ · ولو أنه من التجاوز أن نرجع كـــل توافق في المعنى بين الشعر الذي قيل والآيات القرآنية ، فقد يكون هنالك توافق غير مقصود لم يلحظه الشاعر وبخاصة اذا علمنا أن هناك شبها بايات من سور كان نزولها متأخرا عن زمن قول الشعر وبالرغم من امكان معرفة تاريخ نزول السور فانه من الصعب تحديد نزول الآيات ·

<sup>(</sup>٣) السيرة ق٢ ص١٣٣\_١٣٤ .

وفينا رسول' الله ِ نتبع' أمسرَ . اذا قال فينـــا القــول َ لا نتطلـــع'

تدلَّى عليـــه الروح من عند ربَّــه يُنزَّلُ من جو الســـماء ويُرفَــع ُ

نشاو ره فیما نرید' وقصر'نا اذا ما اشتهی آناً نطیع ونسمع

وقال رسول' الله لما بُدوْ النا ذَرُوا عَنكم هـولَ المنيات واطمعوا

وكونوا كمن يشري الحيــاة تقر<sup>ا</sup>بــاً الى مــَلــِك يـُحيا لديــــه ويـُرجَــع ُ

ولكن خـــدوا أســـيافكم وتوكلوا على الله ان الامـــر َ لله ِ أجمــع ُ

يحدد كعب في هذه الابيات ويوضح آداب المسلمين مع رسول اللسه صلى الله عليه وسلم ، فهم يسارعون الى طاعته ، ويبيعون أنفسهم للسه رخيصة ، غير مبالين بهول المنيات ، طامعين برضوان الله وجناته ، وان الامر لله جميعا ، فأما اذا دارت رحى الحرب ، واشتد أوارها ، وقدر الله أمرا فلا راد لقضاء الله وأمره :

فلما تلاقَينا ودارت بنا الرحسى وليس لأمر حَمَّه الله مدفع (١) وليس لأمر حَمَّه الله مدفع (١) والملاحظ أن كعبًا لا يدفع غلبة المشركين كما دفعها حسان بذكس

<sup>(</sup>١) لقد تكور هذا المعنى عند كعب فقد قال في بدر : ( السـيرة ق٢ ص١٥ )

لامـــر أراد اللـــه أن يهلكوا بـــه وليس لامر حمـــه اللـــه زاجــــر

انتصار بدر ، بل يقر بها ، ثم يوجهها توجيه الرجل المؤمن ، الذي يرى أن ما عند الله خير وأبقى(١):

ور'حنا وأخرانا بيطاء كأننا أُسود' على لحم بيشة ظُلُك ع فَسَلِنا ونال القوم' منا وربما فعلْنا ولكن ما لدى الله أوسع'

ودارت رَحانا واستدارت رحاهـُـــم وقد جعلوا كلُّ من الشر يشــــبع ُ

و نحن أناس لا نــرى القتــل ّ سـُبَّـة ٌ على كل من يحمى الذ مار ّ ويمنــع ُ

ويجادل كعب المشركين جدال من كان على بينة من أمره ، وقد استمسك برأي راجح وعقيدة ثابتة ، فهو يقول : انكم مهما فعلتم بنا من عدوان وتقتيل ، فان ديننا هو الحق الذي اليه ندعو وعنه نذود ، وان قتلنا في الله غاية نتمناها ونسعى اليها ، وان كنتم قد سفهتم رأينا فان السفيه الضال من خالف الاسلام ، وخرج عليه ، قال(٢٠) :

أبلغ قريشاً وخير القول أصدق والصدق عند ذوي الألباب مقبول أن قد قتلاا بقتلانا سراتكم أ أن قد قتلانا بقتلانا المواء ففيما يكثر القيل أ ويوم بدر لقيناكم لنا مدد "

 <sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص١٣٥٠ بيشة : موضع تنسب اليه الاسود ٠
 الذمار : ما يحميه الرجل ٠

<sup>(</sup>٢) السيرة ق٢ ص١٤٧٠

ان تقتلونا فدين الحق فيطرتنا والقتل في الحق عند الله تفضيل وان تروا أمرنا في رأيكم سَفَها فرأي من خالف الاسلام تضليل

وقتلاهم في جنان النعيم كرام المداخال والمخرج كرام المداخال والمخرج بما صبروا تحت ظلل الليواء لواء الرسول بني الأضوج غداة أجابت بأسيافيها جميعاً بنو الأوس والخزرج وأشياع أحمد اذ شايعوا على الحق ذي النور والمنهج فما برحوا يضربون الكماة ويمضون في القسطل المرهمج كذلك حتى دعاهم مليك

(١) السيرة ق٢ ص١٣٨-١٣٩ • الاضوج: بضم الواو ج. ضوج وهو جانب الوادي ، وبفتح الواو: اسم مكان • القسطل: الغبار • المرهج: الذي علا في الجو •

فكلهم مات حسر البسلاء

على ملة الله لم يحرج

ثم يذكر حمزة ، وصبره في الحرب ، وعظيم بلائه ، ويصف كيف صدى له العبد فرماه بحربته القاتلة ، ويخاطب كعب المشركين بأن أولئك الشهداء في جنات ربهم منعمين ، لا كفتلاكم الذيـــن يرتكسون في الدرك الاسفل من جهنم :

أولئيك لا من نوى منكم أ

ويرثي حسان حمزة بقصيدة يستغرقها فخره بقومه ، خلا ثلاثــة أبيات فيها ذكر حمزة ، ويشير الى طعام أهل النار ، فيستفيد من قولــه تعالى : « ليس َ لهــم طعـــام الا من ضــــريع لاينسمن ولا ينعني من جوع » (١) قال (٢) :

فلا تذكروا قتلى وحمـــزة ُ فيهـــم ُ قَــَيل ٌ ثوى لله ِ وهـــو مُطيــــع ُ

فان جينان الخُلد منزلة" لـــه وأمر الذي يقضي الأمور سريع ُ

وقتلاكم' في النارِ أفضلُ (رزقيهـــم حَـميمٌ معـــاً في جوفيها وضَـريــعُ

أما عبدالله بن رواحة ، فله قصيدة سهلة سلسة ، قريبة المعنى ، ظاهرة اثناً ثر بالدين ، الا أنه تأثر ساذج ، لم يبلغ من البراعة في صوغ المعانى الدينية ما بلغه كعب بن مالك في هذه الفترة ، قال عبدالله بــــن

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية آية ٦ ، ٧

 <sup>(</sup>۲) السيرة ق٢ ص١٤٣ وديوان حسان ص٢٥٩ • الضريسع :
 نبات أخضر يرميه البحر •

رواحــة(١):

بكت عينسي وحـُــق ً لهـــا بـُـكاها ومـــا يـُغني البـكاء ُ ولا العويــــل ُ

على أسد الاله غداة قالوا أحمزة ذاكم الرجل القتيل

أُصيبَ المسلمون بــه جميعــاً هناك وقد أصيب بــه الرســولُّ

أبا يعلى لك الأركان' هندَّتْ وأنت الماجد' البر الوَصُولُ علك سلام' ربك في جنان

مخالبِطُها "نعيسم" لا يسزول'

أما تنعر قريش ، فكان فخرا ببطولة ، وزهوا بانتصار ، وشماتـــة بقتلى المسلمين ، وادراكا بثأر ، وهو على صورته الجاهلية التي لم يمسسها أثر من دين أو عزة بعبادة .

بهذه الحال صورت أحداث أحد ، وظهر المعنى الاسلامي لمسات خفيفة وترديدا لمعان وتراكيب قرآنية عند حسان بن ثابت ، ثم ضرب من الفهم لطبيعة الدين عند كعب بن مالك ، ظهرت في براهته بتوجيه النصر وتفسيره ، نقد فاز المسلمون بانشهادة ، وأكرموا بالنعيم الذي لا يزول ، والم تكن المحنة التي واجهها المؤمنون ، لتفل من العزم ، وتقعد بالهمم .

ولكن مع كل ذلك التوفيق الذي حالف كعبا وحسانا في تناول المعاني الاسلامية ، لم يستطع الشعراء أن يفيدوا الافادة التامة من آيات الله الستين من سوره آل عمران ، في وصف أحداث أحد ، ومصاب المسلمين ،

السيرة ق٢ ص١٦٢ وتروى لكعب بن مالك أيضا على ما ذكر
 ابن هشام ٠ وأبو يعلى : كنية حمزة بن عبدالمطلب ٠

وتكست القرآن للذين شاقوا الله ورسوله • قال تعالى(١) : « واذ غُـدوتُ من أهلك تُبُولي، المؤمنيين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذ هَ مَنَّت " طائمه مَنان منكم أن تمه شكل » قيل : وهاتان الطائفتان من المسلمين هما بنو سلمة بن جشم من الخزرج، وبنو حارثة بن النبيت من الاوس، وهما الجناحان<sup>(٢)</sup> • « والله' وليُـهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقــد صركم الله' ببدر وأنتم أذ لَّـة'' فاتقوا الله َ لعلَّـكم تَشكُرونَ ، وقــد حث سبحانه المؤمنين على طاعة الرسول ، وعاتبهم على خلافهم ومعصيتهم في ذلك اليوم : « وأطيعوا الله َ والرسول َ لعلَّـكم تُـر ْحَـمُونَ وسـَارعوا الى مغفرة من ربَّكم وجُنَةً عَرَّضُها السَّموات والأرض أُعـــد تَ للمتَّقبينَ الذين يُنتُّفقونَ في السِّسرَّاء والضِّراء والكاظمينَ الغيظَ والعافين عن الناس والله يُحب للحسنين » وقد ذكر سبحانه المصسة التي نزلت بالمؤمنين ، والبلاء الذي أصابهم ، فقال تعالى تعزية وتسلية لهم ، وتذُّكيرا بما حباهم يوم بدر : « قُد ْ خَلَت ْ من قبلكُم سُنُمَن ْ فَسيرُ وا في الأرض فانظرُوا كيف كان عاقبة المُسكَدِّ بين ، هذا بَيان للناس وهُندي " وموعظة " للمتَّقين َ ولا تُهسنُوا ولا تحز َنُوا وأنتم الأعلون َ ان كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ ، ان يَمُسكم قَر عن فقد مَس القوم قر ع مثله وتـلك َ الأيام ُ نداو لُـها بين َ الناس وليعلم َ الله ُ الذين آمنوا ويتَّخـــذ َ

۱۸۰\_۱۲۱ آل عمران آیة ۱۲۱\_۱۸۰

<sup>(</sup>۲) السيرة ق۲ ص١٠٦ وتفسير البيضاوي ص٧٧ ط٢ مصر

منكم شُهُداءً والله لا يُحبُ الظالمينُ وليُمحِّصُ اللهُ الذين آمنوا ويتمحيق الكافرين ، أم حسبتم أن تُد خُلُوا الجَنَّة ولما يعلم الله الذينَ جاهَدوا منكم ويعلُّم الصابرين مُ•وقال تعالى يعظالذين تخاذلوا حين ظنوا أن الرسول قد مات ، وما موت الرسول الا بأمر اللــه ، يتوفاه كما توفي الرسل من قبل : « وما محمد" الا رسول" قسد خلت من قبله الر'سُلُ أَقَانٌ مَاتَ أَو قُـنُــلَ انقلبُنْتُمْ على أعقابِكم ومن ينقلب عــلى عَقيبه فلن يَضُرُّ الله شيئًا وسَيجزي اللهُ الشاكرينَ ، ومـــا كانَ لنفس أن تُموتَ الا باذن الله كتابًا مُؤْجَّلاً ، وقد أكرم الله سبحانه الشهداء بالحياة والرزق ورضوانه ، وقد رغَّب المؤمنين بالجهاد ونيــــــل الشهادة والأجر ، فقال تعالى : « ولا تَحسَبنَّ الذين قُتُلُوا في سبيل الله أمواتاً بَلَ ْ أَحِياً ۚ عند رَ بَنِّهم يُسر ْزقونَ فَسَر حينَ بما آتاهُم اللَّهُ من فَصْله ويسَتَبْشِرونَ بالذين لم يَلحَقُوا بهِــم من خَلفِهم أَكارَّ خو ْف عليهم ولا هم يَحزنون يَستُبُشمرون بنعمة من الله وفضل وانَّ اللهُ لا يُضيعُ أجرَ المؤمنين ، •

والإمن ، وبينت أجر الشهداء ومقامهم في النعيم الخالد ، وتنعمهم بفضل الله ورضوانه .

أما الشعر ، فلم يتطرق لامر مما تطرقت اليه الآيات القرآنية ، فقد كان يحوم في أفق ضيق وحيز محدود ، وذلك هو مجال نشاطه وقدرته ، وقد تمثل في الفخر والهجاء والمناقضة والرثاء ، ونحن لا نريد من الشعر أن يبلغ المبلغ الذي بلغته الآيات القرآنية من التصوير الشامل والصياغة الرائعة ، ففي ذلك تعجيز وارهاق للشعر والشعراء ، ولكننا كنا نطمح أن يفيد الشعر من نهج الآيات في تناول أمر الناس ، ومعالجة المحنة ،

#### ٣ \_ الخندق وقريظة:

ان حصار الخندق كان سببا في اجلاء قريظة والقضاء على الشـــر المجاور ، وذلك أن نفرا من اليهود من بني النضير ومن بني وائل ، كانوا قد حزبوا الاحزاب وسعوا في تحريض قريش وغطفان على حرب الرسول والقضاء على المسلمين ، وقد زينوا لقريش قوتهم ومؤازرتهم ، وان دينهم خير من دين محمد(۱) .

وقد نقضت قريظة عهدها مع الرسول وخرجت عليه • وكان نصيب الاحزاب من ذلك الفشل والخذلان ، وكان نصيب قريظة القتل والاذلال<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٢١٤ وقد قيل أن نفرا من يهود الذين حزبوا الاحزاب على المؤمنين قالوا لقريش: انا سنكون معكم على محمد حتى نستاصله ، فقالت لهم قريش: يا معشر يهود ، انكم أهل الكتاب الاول ، والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد ، أفديننا خير أم دينه ؟ قالوا: بل دينكم « أي الاوثان » وأنتم أولى بالحق منه ، وقد جاء في هؤلاء قوله تعالى: « ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا » النساء ٥١-٥٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل ذلك في السيرة ق٢ ص٢٣٣\_٢٥٤٠

وقد قيل في الخندق وقريظة شعر كثير ، وتراد ً الشعراء من الطائفتين ، فقال ضرار بن الخطاب يذكر قومه وبلاءهم ، ويصف يوم الخندق(١) :

ومشفقة تظن بنا الظُنونا وقد قُد نا عرندسة طَحُسونا

يقول يصف الحصار ويهجو المسلمين:

كأنهم اذا صالوا وصلنك

بباب الخَنُدُ قين مُصافيحونا

أناس" لا نسرى فيهسم رشيداً

وقد قالـوا ألَـــــنا راشدينـــا

فأحجَرناهم شــهراً كريتَــاً

وكنا فوقهم كالقاهرينا

نُراوِحُهُم ونغدو كــلُّ يوم

عليهم في السلاح مدجَّجينا

فلـولا خنـدق" كانوا لديـــه لـدمـَّرنا عَليهـــم أجمعينـــا

ولكن حال دونهم وكانــوا

به من خوفیا مُتَعُوَّذينا

فأجابه كعب بن مالك يفند زعمه ويرد دعواه (٢):

وسائلة تُسائلُ ما لقينًا

ولو شُهدت وأتنا صابرينا

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص۲۰۰ • العرندسة : الكتيبة القويـــة الشديدة • شهرا كريتا : كاملا • (۲) المصدر السابق ص۲۰٦ •

صبّرنا لا نرى لله عد "لا"
على ما نابنا مُتوكّلينا
وكان لنا النبي وزيس صدق
بعد تعلو البرية أجمعينا
نقاتيل معشرا ظلموا وعقلوا

ثم يذكر نصرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ايمانهم وتوكلهم على الله وتوحيده ، ويبدو أثر سورة الاحزاب في هذه القصيدة واضحا جلـــا قال :

الناسر أحمدا والله حتى نكون عباد صدق مخلصيا نكون عباد صدق مخلصيا ويعلم أهل مكنة حين ساروا وأحزاب أتوا متحز بيا بأن الله ليس له شريك وأن الله مولى المؤمنيا وأن الله مولى المؤمنيا ويقول حمان بن ثابت قصيدته التي مطلعها(١):

هل رسم' دارسة ِ المقام يباب مُشكلتُم ؓ لِمُحاور بِجَوابِ

ان الذين جاءوا لقتال رسول الله ، وانتهاب الغنائم ، قد رد اللـــه كيدهم وأرسل عليهم جنودا لم يروها ، وريحا عاصفة فرقت جمعهم ، والصورة مقتبسة من سورة الاحزاب ، أما البيت الاخير فيها فكأنه منقول

<sup>(</sup>١) ديوان حسان ص١١\_١٣ والسيرة ق٢ ص٢٥٩٠.

نقلا من قوله تعالى : « و كُفى الله المؤمنين القتال "(۱) :
حتى اذا و ر دوا المدينة وارتجو الله ومغنم الأسلاب وغدوا علينا قادرين بأيد هم ر د وا بغيظهم على الأعقاب بهذوب معصيفة تنفر ق جمعهم وجنود ربتك سيد الأرباب وكفى الاله المؤمنين قتالهم في الأجر خير تواب

وقد مر في الفصول السابقة شعر قيل في الحندق ، يظهر فيه أنسر القرآن الكريم ، فلكعب شعر ضمنه المعاني القرآنية ، والكلمات الدينيسة ، من مثل : التقوى ، والرحمن ، والكفر والضلال ، وربط الحيل في سبيل الله ، وذكر الله بأنه سميع شهيد ، عليم خبير ، وأمره فوق كل ما يقدر الناس ، نجد كل ذلك في شعره يوم الخندق في قصيدته التي مطلعها(٢):

أبقى لنا حــدث الحــروب ِبقيـــة ً من خير نيحلـــة ربنّــا الوهــّاب ِ وفي قطعته التي أولها <sup>(٣)</sup> :

... لقد علم الاحزاب' حين تأكّبوا

علینا ورامُوا دینکا ما نوادعُ ولحسان بن ثابت مقطوعات فی بنی قریظة ، یقرعهم ویعیرَهم علی

<sup>(</sup>١) سيورة الاحزاب آيه ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) السيرة ق٢ ص٥٩٥١-٢٦١ • النحلة : العطاء •

<sup>(</sup>٣) السيرة ق7 ص٢٦٣ ·

ما أصابهم من ذل وقتل ، وانهم قوم ضلوا وبغوا ، وكفـــروا بالقرآن ، وجحدوا النبوة ، ونصروا المشركين ، قال(١) :

تفاقد معشر" نصروا قريشاً
وليس لهم ببلدتيهم نصير'
هم' أوتوا الكتاب فضيعوه'
فهم عمي من التوارة بور'
كفرتم بالقرآن وقد أتيتم
بتصديق الذي قال النذيسر

حريق بالبويرة

هذا \_ وعلى هــذا المنوال \_ ما تعرض له الشعر ، من معنى ديني وتصوير لاحداث الحندق وقريظة ، وأما ما جاء من آيات اللــه ، فان سورة الاحزاب قد تناولت هذه الاحداث ، فصورتها أحسن تصوير ، قال تعالى يذكر المؤمنين بالفضل والنعمة ودفع البلاء(٢) : « يا أيتها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فأرســـلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروه ها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقيكم ومن أسفل منكم واذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ، فالذين جاءوهم من فوقهم : بنو قريظة ، والذين من أسفل بالله الفرين عن أسفل

<sup>(</sup>١) الديوان ص١٩٤ والسيرة ق٢ ص٢٧٢ · البويرة : موضع بني قريظة ·

<sup>(</sup>٢) الاحزاب آية ٩-٢٧ والسيرة ق٢ ص٢٤٥-٢٥٠ -

منهم : قريش وغطفان (١) وقد ذكر الله سبحانه ما أصاب المؤمنين مـــن الخوف ، وما دبر المنافقون من كيد : ﴿ هُنالِكَ ۚ ابْتُلِّي ۗ المؤمنون وز ُلزلُوا ز لزالا شديدا ، واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعُمَّد نا الله ُ ورسولُه الا غُرورا ، واذ ْ قالت طائفة ' منهم يا أهـــل َ يشرب َ لا مُقامَ لَكُم فارجعوا ويستأذ نُ فريقٌ منهم النبيُّ يقولون انَّ بُيُوتَنَّا عَـو ْرة ْ ومَا هي بعورة ِ ان يُسريدون َ الا فسراراً » • وقد فضح سبحانه المنافقين ، وكشف أعمالهم ، قسال : « قد يعلم' اللسه' المُعوَّقينَ منكم والقائـلينَ لاخوانـهم هـَلْمُ الينا ولا يأتونَ البأسُ الا قليلا ، أشحَّةً " يُغْشَى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكُم بالسنة حداد أُشَيحَـَّةً على الخير أولئيكَ لم يؤمنوا فأحبَطَ الله ُ أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا ، • ثم أقبل سبحانه على المؤمنين يشت قلوبهم ويذكــــر صبرهم : « لقد كان َ لكُم في رسول الله أُسوءَ " حسنَــَة" لمن كان َ يَسرجُو اللهَ واليومُ الآخرُ وذكرَ اللهُ كُشيرا ولمَّا رأى المؤمنون الأحزابَ قالوا هذا ما وعَدَنا الله' ورسولُه وصَدَقَ اللَّهُ ورسولُهُ وما زادَهم الا ايماناً وتسليماً ، من المؤمنين وجال صد قُوا ما عاهَدُ وا الله َ عليه فمنهمُ من قَضَى نَحْبَهُ ومنهمٌ من ينتَظرُ وما بَدُّ لوا تبد يلا ليجزي الله الصادقين جمدقهم وينعذ ب المنافقين ان

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص ٢٤٥٠٠

شاء أو يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيماً ، و رد الله الذيب ن كفروا بغيظهم لم يتنالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله ا قوياً عزيزا » ، وذكر سبحانه قريظة وما أصابهم من الذل والقتل جنزاء وفاقا لخيانتهم : « وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذ ف في قلوبهم الراعب فريقاً تقتلون وتأسير ون فريقاً وأور تمكم أرضهم وديار هم وأمواله م وأرضاً لم تَطاو ها وكان الله على كل شيء قديرا » ،

لقد تناولت الآيات الكريمة كل صغيرة وكبيرة من أمر الاحزاب ، والمنافقين ، والمؤمنين ، أما انشعر فلم يتناول الا مجابهة الخصوم ، وذكر بسالة المؤمنين واخلاصهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما ما كان من أمر المنافقين ونكوصهم وزيغ قلوبهم ، وما كان من حال الناس ومبلغ الخوف منهم ، فلم يتعرض الشعر لشيء من ذلك ،

## ٤ \_ الفتــح :

قد كان المسوغ لفتح مكة ومسير رسول الله صلى الله عليه وسلم البها فاتحا منتصرا ، نقض قريش وبني بكر العهد الذي كان بينهم وبسين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك بما استحلوا من خزاعة ، فقد كانت في عقد الرسول وعهده ، فخرج عمرو بن سالم الخزاعي ، فورد المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنشده مستنجدا ومستعينا ، وذاكرا اسلامهم وثباتهم على الدين ، وعدوان القوم عليهم (١١) :

<sup>(</sup>۱) السيرة ق٢ ص٣٩٤-٣٩٥ وتفصيل الخبر في امتاع الاسماع ج١ ص٥٥ وما بعدها ، والكامل – ابن الاثير ج٢ ص٩١ ، الاتلد : القديم العريق ، النصر الاعتد : الحاضر السريع ومنه العتيد : الحاضر الراد ( بالضم ) بمعنى الولد ( بالفتح ) ، الوتير : اسم ماء لخزاعة باسفل مكة ، البجد : النيام هنا ، وتعني المستيقظين أيضا والكلمة من الاضداد ،

يا رب انسي ناشد" محميدا حيلف أبينا وأبيه الاتلدا قد كنتم و للدا وكنا واليدا المنت أسلمنا فلم نتزع يدا فاضر هداك الله ضرا اعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا الى أن يقول ذاكرا تمسكهم بالاسلام:

هم بيّتونا بالوتير هنجًدا وقتلونا ركعًا وسنجدا

وقد كان الفتح ٠٠٠ وقيل في ذلك شعر ، وأهم وأجود ذلك الشعر همزية حسان بن <sup>۱</sup>ثابت (١٠) :

عَفَتْ ذاتُ الأصابع فالجِيواءُ الَى عَـــذْراءَ منزلُهــا خَـــالاءُ

وهي قصيدة من خير قصائد حسان التي قالها في الاسلام ، وقد بدأها بذكر مواضع جاهلية شامية ، وفيها أبيات في ذكر الخمر ، وهذا ما يلفت النظر ويثير التساؤل ، فما بال حسان يعود لذكريات الجاهلية ، وما بال يتغنى ويحن الى الخمرة التي حرمها الاسلام ؟ وكل ذلك في يوم انتصار الاسلام ، في يوم له جلاله الديني ، يبدو<sup>(۲)</sup> أن المطلع ووصف الخمرة

۱۰ السيرة ق۲ ص٤٢١ - ٤٢٤ ، وديوان حسان ص١-١٠
 عذراء : قرية قرب الشام ٠ وذات الاصابع والجواء : مواضع مر ذكرها ٠

<sup>(</sup>٢) لقد رجع هذا الفرض السهيلي « الروض الانف جـ٢ ص ٢٨١» من القدماء والاستاذ خلف الله من المحدثين « دراسات في الادب الاسلامي ص ٥٧ » •

كان مما قاله حسان في الجاهلية ، ثم نظم في الفتح قصيدته التي تبــــدأ بقولـــــه :

عَدِمنا خِلَنا ان لَم ترَوَّهُ النقعَ موعِدُها كَـداءُ

ثم رأى الرواة اتفاق القصيدتين في البحر والقافية ، فظنوهما واحدة مرويت باشكل الذي أثبت في ديوانه ، ومما يرجح هذا الفرض ما روي : أن حسانا مر بفتية يشربون الخمر في الاسلام فنهاهم فقالوا : « والله لقد أردنا تركها فيزينها لنا قولك :

ونشر بنها فتتر كنا ملوكا

وأأسدا ما يُنهَ هُنِهِ نَا اللقاء " »

فقال : « والمه لقد قلتها في الجاهلية ، وما شربتها منذ أسلمت » •

ويعقب السهيلي على هذا بقوله : « وكذلك قيل : ان بعض هــــذه اقصيدة قالها في الجاهلية ، وقال آخرها في الاسلام »(١) •

يُدَازَعَنَ الأَعَنَّةَ مُصغيات على أكتافها الأسل الظيماء ُ تَظَلَ جياد الله متمطرات يُلطمهن بالخُمْرِ النساء ُ

<sup>(</sup>١) الروض الانف جـ٢ ص٢٨١٠٠

فامــا تُعرِضوا عنــا اعتَـمرنا وكان الفتـــح وانكشـف الغطـاء ُ

والا فاصبروا لجلاد يسوم يعيين الله فيه من يشاء

وجبريل رســـول اللــه فينـــا وروح القدس ليس لــه كيفاء'

وقال الله قد أرسلت عبداً يقول الحق الْ تفع البسلاء'

شهدت بــه فقومــوا صدقـــوه فقلتم لا نقـــوم ولا نشــــاء'

وقال الله قد سيّرت جنداً هم الأنصار عرضتَ ها اللقاء ُ

لنا في كـــل يــوم من معَــد ً ســـباب أو قتــال أو هجـــاء ُ

نَنْحُكُم ُ بِالقَوَافَسِي مِن هجِانًا ونضر ِب ُ حين تختلط الدماء ُ

ثم يتناول أبا سفيان بالهجاء ، لانه \_ أبا سفيان \_ تطاول وهجا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن كُف، له ، فدفعه بحجة بالغة ، فاذا أراد حسان أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تخير له الوصف الصادق ، الذي يناسب جلال النبوة ، فسماه « مباركا ، برا ، حنيفا ، أمين الله ، شيمته الوفاء » قال :

ألا أبلغ أبــا ســفيان عنــي مغلغلة فقـــد برح الخفــــاء

بأن سوفنا تركتك عداً وعد الدار سادتُها الاماء هجوت محمداً وأجسَت عنه وعند الله في ذاك ولست كله بكف، فشركما لخيركما ماركاً برأ حنفا أمين الله شسمته أمن يهجـــو رسول الله منكم ويمدحنه وينصره فان أبسى ووالده وعرضي لِعِرضِ محمدِ منكم وقــــاءُ' ويختتم القصيدة بالفخر بنفسه ، فبذكر عزته ومنعته وقوة بيانه : لساني صارم" لا عيب في ويحرى لا تكدره الدلاء'

والملاحظ أن الشعر الذي قيل في الفتح قليل ، وان أثر الدين \_ اذا استثنينا هذه القصيدة \_ فيه قليل ضئيل ، ولعل سبب ذلك أن التحدي الذي كانوا يجدونه من شعراء قريش ، قد انتفى في هذه المناسبة ،هدا من ناحية ، أما الناحية الاخرى ، فانشغال المسلمين بحروب متتابعة : الفتح ثم حنين ، ثم الطائف ثم ذات السلاسل ، وكلها في عام واحد ، أما حسان المتفرغ الذي لم يشهد الحرب ، فقد أتبح له أن يقول ويطيل ، ويجود في القسول ،

أما في حنين ، فأكثر ما قيل من الشـــعر للعباس بن مرداس الذي أسلم قبيل فتح مكة بقليل ، وأكثر شعره فخر بنصر بني سليم (قومه) لرسول الله حين واعده في قديد (١) ، وعلى الرغم من حداثة اسلام العباس، فان أثر الاسلام في شعره واضح متميز ، ويمتزج في شعره المعنى الجاهلي بالمعنى الاسلامي ، فحين يمتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين أن دعوته هي الحق من عند الله ، وانه المنتصر الظاهر على المشركين ، لا ينسى أن يقرن نصر الرسول بمعونة قومه ونصرتهم ، قال (٢):

يا خاتــم النُبئــاء انك مرســل
بالحق كل هــدى السبيل هـُـداكا
ان الآله بنى عليــك محبة
في خلقــه ومحمداً سمَّاكــا
تم الذين وفوا بما عاهدتهــم
جـُنــد بعثت عليهم الضَّحاكا

وقال من قصيدة يذكر فيها الهدى والضلال ، والايمان بقدر الله وقضائه (٣):

ويوم حنين حسين سسارت هوازن الينسا وضاقت بالنفوس الأضالع

(۲) السيرة ق٢ ص٤٦١ • الضحاك : بن سنفيان الكلابي قائد
 بني سليم في يوم الفتح •

<sup>(</sup>۱) الاغاني جـ ۱۶ ص٣٥\_٣٦ ط الدار ، والطبقات الكبير ــ ابن سعد ق١ جـ٧ ص٢١ • وقديد : موضع قرب مكة •

<sup>(</sup>٣) السيرة ق7 ص٤٦٤ · خدروف السحابة : طرفها ، أي سرعة تحرك هذا اللواء واضطرابه · معتص : ضارب ، يقال : اعتصوا بالسيوف اذا ضاربوا بها · كانع : دان ، كنع الموت ، أي دنا · حمه الله : قدره ·

صبرنا مع الضّحاك لا يستفزنا قراع الأعادي منهم والوقائع' قراع الأعادي منهم والوقائع' أمام رسول' الله يخفق فوقنا لواء كخذروف السحابة لامع عشية ضحاك' بن سفيان معتص بسيف رسول الله والموت' كانع' نذود أخانا عن أخينا ولو نسرى

مُصالا لكُنا الأقربين نتابع'(١) ولكن دين الله دين محمد رضينا به فيه الهدى والشرائع

أقام بعد الضالة أمرنا

وليس لأمر حمَّــة الله دافــع

وأكثر شعر حنين على هذا النمط ، قصائد في الفخر وذكر الحرب والصبر وحسن البلاء ، ثم فيها بيت أو بيتـــان في ذكر الدين أو مــدح الرـــــول .

وأما في غزوة الطائف فلكعب بن مالك ــ الذي سكت خلال الفتسح وحنين ــ قصيدة قالها حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف يريد نتحها ، والقصيدة من قصائد كعب الاسلامية المهمة ، فقد كانت سببا

<sup>(</sup>۱) يريد ب و نذود أخانا عن أخينا و أنه من بني سليم ، وسليم من قيس كما أن هوازن من قيس ، كلاهما ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس و ومعنى البيت : اننا نقاتل اخوتنا هوازن ونذودهم عن اخوتنا من سليم ولو نرى في حكم الدين مصالا وتطاولا على الناس لكنا مع الاقربين هوازن .

في دفع دوس الى الاسلام ، وذلك فرقا من قوله(١): قضيتا من تهامة كال ريب وخير تام أجممنا السيوفا نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن: دوساً أو ثقيفا

وقد جود كعب في هذه القصيدة ، فيين زحف المسلمين يقودهم نبي الله الجرىء الصلب الرشيد ، ويصفه بخصاله وسجاياه ، ويذكر طاعـــة المسلمين والتفافهم حوله ، ثم ينصرف الى المشركين مهددا ومقرعا تارة ، وداعيا الى الاسلام تارة أخرى :

وأناً قد أيناهم بزحف ينحيط بسود حصنهم صفوف وأنا وكان صلبا دئيسهم النبي وكان صلبا نقي القلب مصطبراً عزوفا رشيد الأمر ذو حكم وعلم وعلم وحلم لم يكن نزقاً خفيف وحلم لم يكن نزقاً خفيف نطيع نبينا ونطيع رباً هو الرحمن كان بنا دؤوفا في فان تنهقوا النا السّلم تقبل السّركين فيعرض عليهم:

ونجعلكم لنا عَضُداً وريفا

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٤٧٩\_٠٨٤ ٠

وان تأبوا نجاهدكـم ونصـبر ولا يك' أمر'نا رَعِشــا ضعيفـــا نُحالد ما بقنا أو تُنسوا الى الاسكام اذعانا مضيف

نجاهد لا نبالي من لقينا أأهلكنا التسلاد أم الطريف

ويبين كعب وجهة المسلمين في القتال ، انها في سبيل الله ، كـــى يستقيم أمر الدين ، ويُقضى على معالم الشرك والوثنية :

لأمر الله والاسلام حتى يقوم الدين معتــدلا حنفــا وتنسى الـــــلات' والعــــزي وو دُّ

ونسلمها القلائيد فأمسوا قد أقروا واطمأنسوا ومن لا يمتنع يقبل خُسوفا

والشنوف

وفي هذا اليوم قال شداد بن عارض الجشمي ، أبياتا فيها دعوة السي الايمان ونبذ الشرك والوثنية ، قال(١) :

لا تنصروا اللات ان اللـــه مهلـكها وكيف ينصر من هو ليس ينتصـــر ان التي حسر قت السيد فاستعلت ولم يقـــاتل لدى أحجارهــا هـــدر ان الرسسول متى ينزل بلادكـــــم يظعن وليس بهــا من أهلها بشـــــر

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٨١١ ٠

بعد أن أنعم الله على المسلمين بالنصر في الفتح ، والقضاء عـــلى المشركين في حنين والطائف ، بدأت أعراب الجزيرة تفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، معلنة اسلامها وولاءها ، وذلك في السنة التاسعة للهجرة ، وقد قيل خلال ذلك شعر ، وان لم يكن بكثير ، الا أن في بعض منه اشارات ولمحات دينية ، ومديحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والاعتذار اليه ،

ونستطيع أن ندرج هنا شعر كعب بن زهير الذي قاله عند اسلامه ، في مديح رسول الله وطلب العفو منه والصفح عنه ، وقد اشتهرت في هذا قصيدته اللامية والتي عرفت بالبردة (١) :

بانت سعاد فقلبي اليــــوم مَــُــُـُول' مُـــَــَّمُ اثْرَ هَا لــم يُـنُــُـدَ مكبول'

وكذلك الشعر الذي قاله في مديح الانصار(٢):

من ســر ًه' كرم' الحياة فــلا يزل ْ في مـقــُنب ٍ من صــالحي الأنصــــار

وقد مر بنا كل ذلك<sup>(٣)</sup> .

وقد وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفود القبائل ، فمنها من أسلم وحسن اسلامه ، ومنها من جادل ونافق ، ومنها من ارتد ، وقد كان أهم تلك الوفود وفد تميم ، وكان فيهم من أشرافهم عطارد بن حاجب ابن زراره ، والاقرع بن حابس ، والزبرقان بن بدر ، وعمرو بن الاهتم ،

<sup>(</sup>١) ديوان كعب بن زهير ص٣\_١٤ ، والسيرة ق٢ ص٠٠هـ١٥٠

<sup>(</sup>۲) دیوان کعب ص۱۹–۲۰ والسیرة ق۲ ص۱۹۵ ، وینظـــر الکامل ــ ابن الاثیر جـ۲ ص۱۰۶–۱۰۰ ۰

<sup>(</sup>٣) مر ذلك في ترجمة كعب بن زهير

والحبحاب بن يزيد ، وقد طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لخطيبهم وشاعرهم في القول ، فأذن الرسول ، فتكلم خطيبهم عطارد ابن حاجب ، فحمد الله وافتخر بقومه ، فأمر رسول الله ثابت بن قيس ابن الشماس من الخزرج أن يجيبه ، فأجابه بكلام عذب فيمه ايمان وورع • ثم أنشد شاعرهم الزبرقان بن بدر مفتخرا(١):

نحن الكــرام' فلا حي يعادلنــا منا الملــوك' وفينا تنصب' البيــع' وكم قسرنا من الاحيـاء كلهـــم'

عند النهاب وفضل العز تبسع

فأمر وسول الله صلى الله عليه وسلم ، شاعــــره حسان بن ثابت أن يجيب شاعر القوم ، فأجابه بقصيدته المشهورة (٢) :

ان الذوائب من فهر واخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع فد بينوا سنة للناس تتبع في يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الاله وبالامر الذي شرعوا قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نقعوا

(۱) السيرة ق٢ ص ٥٦٣ ، وامتاع الاسماع من المقريزي ج١ ص ٤٣٤ـ٤٣٨ • ابن الاثير من الكاممل ج٢ ص ١١١-١١١ • والبيع : مواضع الصلوات والعبادات واحدها بيعة (بكسر الباء) •

(٢) ديوان حسان بن ثابت ص ٢٥١-٢٥١ • والسيرة ق٢ ص ٣٥٥-٥٦٤ الذوائب: السادة ، واصله من ذوائب المرأة وهي غدائرها التي تعلو الرأس • صنع: يجيد القول ويحسنه • شمعوا: هزلوا • واصل الشمع: اللهو والطرب ، وجارية شموع كثيرة الطرب •

سجية " تلك منهم غير ' منحدن ... ان الخلائق فاعلم شرها البيدع ' ان الخلائق فاعلم شرها البيدع ' حتى يقول بعد فخر بالاحساب والمكرمات : أكرم " بقوم رسول الله شيعتهم اذا تفرقت الاهواء والشيع فالدى لهم مدحيي قلب " يؤاذر ' من عائك " صنع فيما ينحب السان " حائك" صنع فيما ينحب السان " حائك" صنع فيما ينحب السان " حائك" صنع أن جد القول أو شمعوا

وقال ابن هشام : حدثني بعض أهل العلم بالشعر من بني تميم ، أن الزبرقان بن بدر لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في وفسد بني تميم قام فقال : (١)

أيناك كيما يعلم الناس فضلنا اذا احتفلوا عند احتضار المواسيم بأناً فروع الناس في كل موطن وأن ليس في أرض الحيجاز كدارم وأنا ندود المعلمين اذا انتخوا ونضرب رأس الاصيد المتفاقيم

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص ٥٦٥-٥٦٠ • المواسم : مواضع اجتماع الناس في اوقات معينة من السنة ، كاجتماعهم في الحج وفي عكاظ • دارم : من بني تميم • المعلمون : الذين يعلمون انفسهم في الحرب بعلامة يعرفون بها • انتخوا : من النخوة وهي الاعجاب والتكبر • الاصيد : المتكبر ، الذي لايلوى عنقه يمينا ولا شمالا • المتفاقم : المتعاظم والمشتد • المرباع : أخذ الربع من الغنيمة وهي للرئيس •

وأنَّ لنا المرباع َ في كـــل ُّ غـــارة 'نغير' بنجد او بأرض الاعاجـــم فنهض حسان فأجابه بنقيضة: (١) هل المحد الا السؤدد العود والندي وجاه (الملوك واحتمال العظـــاثم نُصـــرنا وآوينــا النبيُّ محمـــــداً على أنف ِ راض ٍ من معد ٍ وراغـــم ِ الى أن يدعوهم الى الاسلام وترك الشرك والوثنية فيقول : فان كنتم جئتم لحقن دمائكـــم وأموالكم أن تقنسموا في المقاسم فلا تحملوا لله ندا وأسلموا

ولا تلسنوا زيًّا كـزى الاعاجـم

وتقاطرت الوفود الى المدينة لتدخل في دين الله ، ولم تكن الوفود كلها لتقول الشعر ، بيد أن في خبر بعضها شعراً ، فمنه ما فيه روح ديني أو ذكر لرسول الله ، ومنه ما يكون شعرا جاهليا لم يمسسه أثر الدين ، ويعنينا هنا الضرب الاول من ذلك الشعر ، فمنه بيتان لفروة بن مسيك المرادي ، الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرارقا لملوك کنده ، قال : (۲)

<sup>(</sup>١) الديوان ص ٣٨٣\_٣٨٤ • والسيرة ق٢ ص ٥٦٦ • السؤدد العود : المجد الذي يتكرر مع الزمان •

 <sup>(</sup>٢) السيرة ق٢ ص ٥٨٢ • عرق النسا : عرق مستبطن في 

لما رأيت' ملوك كندة أعرضت كالرجل خان الرجل عيرق' نسائيها قربت' راحلتي أؤ'م' محمداً أرجو فواضله' وحسن ثنائيها

ومن الطبيعي أن لا ينتظر من شعراء الوفود الفهم الواضح لطبيعـــة الدين ، بل الصفة الغالبة هي العصبية الجاهليــة ، كما تظهر هـــذه الروح الجاهلية العصبية في رجز وفد همدان(٢) :

همدان خير" سوقة وأقيال في العالمين أمثال في العالمين أمثال مرحلها الهضب ومنها الابطال في العالم وآكال

وحين أسلم وفد همدان ، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كتابا ، قال مالك بن نمط في مديح رسول الله : (٣)

ذكرت' رسول الله في فحمة الدجى ونحن بأعلى رحرحان وصلــــدر الى أن يقول وفيه يظهر صدق ايمانه وحسن اسلامه:

 <sup>(</sup>١) في رواية ابن اسحق (أرجو فواضلها وحسن ثرائها) والتصحيح
 من ابن هشام برواية أبي عبيدة ٠

 <sup>(</sup>٢) السيرة ق٢ ص٩٧٥ • السوقة : دون الملوك من الناس •
 الاقيال : ج قيل ، دون الملك الاكبر • الاطابات : الاموال الطيبة • الآكال :
 ما يأخذه الملك وظيفة في رعيته •

 <sup>(</sup>٣) السيرة ق٢ ص ٥٩٨-٥٩٩ • رحرحان وصلدد : موضعان •
 الراقصات : الابل والرقص والرقصان : ضرب من السير فيه خفة وحركة •
 صوادر : رواجع • القردد : ما ارتفع من الارض •

حلفت برب الراقصات الى منى صوادر بالركبان من هضب قردد صوادر بالركبان من هضب قردد بأن رسول الله فينا مصدق رسول أتى من عند ذي العرش مهتدي فما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد وأعطى اذا ما طالب العرف جاء في الشرفي بحد المشرفي المهند

ومما يضاف لهذا الشعر ابيات قالها فروة بن عمرو الجذامي ، وكان عاملا للروم على من يليهم من العرب بارض الشام ، وقد بعث فروة رسولا باسلامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأهدى له بغلة بيضاء ، فلما بلغ الروم اسلامه طلبوه فحبسوه عندهم ، فلما أجمعت الروم على صلبه على ماء لهم بفلسطين يقال له (عفراء) ، قال فروة يذكر صلبه ، ويصف الآلة التي صلب عليها : (١)

ألا هل أتى سلمي بأنَّ حليلها

على ماء عفرا فوق َ احدى الرواحل ِ على ناقة ٍ لم يضرب ِ الفحل ُ أُمَّهـا مشـــذبة ٌ أطـــرافُها بالمناجــــل ِ

بلــغ " ـــراة المسلمــين أنتني سراة المسلمــين بأنتني سلم المري أعظمـــي ومقـــاميي

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص ٩٩٠٠

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر والصفحة •

ثم ضربوا عنقه ، يرحمه الله •

ونختم هذا القسم بشعر وفد هوازن ، الذين جاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنن عليهم بسباياهم ، وكان الوفد أربعة عشر رجلا ، وأسهم أبو صرد زهير بن صرد الجشمى السهمي ، وقد أخبروا رسول الله باسلامهم واسلام من وراءهم من قومهم ، فقال أبو صرد بعد أن كلم الرسول واستعطفه : (١)

امنن علينا رسول َ اللهِ في كـــرم فائلًك المرء ترجـــوه ُ وندخــــر ُ

امنن على نسوة قد كنت ترضعُها اذ " فوك يملأه ' من مخيضها الدرر'

امنُنْ على نسوة اعتاقـَها قــــدرْ ممزق'' شــملها في دهرهــا غــــــيرْ

ابقت ْ لنا الدهر َ 'هـــــافاً على حزن ِ على قلوبيهـــم الغمــاء ْ والغمــــر ْ

اکلات اذ کنت طفلا کنت ترضعُها واذ یزینُــك ما تأتی ومــا تــــــذر ُ

واد يزينــك ما تاتي وما تــــدر الا تداركهــا نعمــاء تنشـُـرهـــا

يا أرجح الناس حلماً حين يُختبر ُ فألسن العفو من قد كنت ترضعه

من امَّهاتكَ ان تعفو مشتهـــــر' يا خيرَ من مرحت كمت ُ الجياد ِ به

عند الهياج إذا ما استوقد الشمرو'

<sup>(</sup>۱) امتاع الاسماع جـ ۱ ص ٤٢٧\_٤٢٨ ، وتاريخ الكامــل جـ ٢ ص ١٠٣ ٠

اناً 'تومل' عفوا منك تلبيه هذى البرية اذ تعفو وتتتصر ' فاعف' عفا الله عما أنت واهبه عما أنت واهبه القيامة اذ يهدى لك الظفر ' يوم القيامة اذ يهدى لك الظفر ' انا لنشكر' آلاءاً وان قد مت وعندنا بعد هذا اليوم 'مدخر ر

## ٧ - الشعر في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم :

رأينا أن الشعر كان حافلا زاهيا زمن الرسول ، لان الاحداث الكبرى كانت تضرم نار الحماس في الصدور ، فتجيش بضروب العواطف، ويكون الشعر وسيلة التعبير الصادق عن تلك العواطف ، ويستمر الشعر زاهيا ما دام الخصام شديدا بين المسلمين والمشركين ، فاذا كان الفتصع ودخلت قريش في دين الله طائعة أو كارهة ، سكت الشعر القرشى ، وفتر حماس الشعراء المسلمين ، فلم يعد أمامهم من يهاجيهم من أعداء الامس ، فنجد لذلك أن أكثر ما قيل بعد انفتح في حنين والطائف لشعراء جدد ، أهمهم العباس بن مرداس ، ولم يكن لحسان أو كعب بن مالك خصيب وافر من ذلك الشعر (١) .

فاذا كانت سنة تسع ، توافدت الوفود ، وقال بعضها الشعر ، وشعرها جاهلي شكلا ومضمونا ، وليس فيه من أثر الدين الا مديح رسول الله على الله عليه وسلم ، فاذا ما اختار محمد جوار ربه ، وفقد المسلمون نبيهم بكى الشعر محمدا ، فدعا الشعراء قوافيهم لتعينهم على هول المصاب ، فعيت وجاءت مرائيهم فيه \_ الا القليل منها \_ ضئيلة الحظ من الجودة ، فقد

<sup>(</sup>١) أكثر شعر حنين في السيرة للعباس بن مرداس ، فله احدى عشرة قصيدة ولم يقل كعب ولا حسان خلا بيتين في هجاء كلدة ، السيرة ق٢ ص ٤٤٤ .

أفحم المصاب الشعراء وأعجزهم وأقعدهم عن اجادة الرثاء والتأبين • وقال حسان يبكى رسول الله ويصفه بصفاته ، ويذكر حاله وفقره بعده ، ثم يصف نساء النبي وبؤسهن وحزنهن (١) :

تالله ِ ما حملت ْ أُنشى ولا وضعت ْ مثل الرسول ِ نبي ً الامــة ِ الهادي

ولا بَسَرا اللهُ خلقًا مَسِن بريتِـــه أوفى بذّمـــة ِ جـــار ٍ أو بميعـــاد ِ

من الذي كان فينا ينستضاء بـــه

مبارك الأمر ذا عـــدل وارشـــاد

مُصدقًا للنبيــينَ الأُلَى سلفُــوا وأبذل الناس للمعـــروف للجادي

يا أفضل الناس التي كنت في نتهر أفضل النفرد الصادي

أمسى نساؤك عطلن البُيوت فما يضربن فوق قفا ستر بأوتـاد

مثل َ الرواهب ِ يلبسن َ المسوح َ وقد

أيقن البؤس بعد النعمة البادي

وقال حسان في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذاكرا مواطن الرسول : مسجده ، ومصلاه ، ومنبره ، وبيته مهبط الوحى ، وهي قصيدة

 <sup>(</sup>١) ديوان حسان بن ثابت ص ٩٩-١٠٠ وبعض الابيات في طبقات ابن سعد ج٢ ص ٩٩ برا – اصله برأ المهموز أي خلق والبرية : الخلق • والذمة : العهد • الجادى : طلب الجدوى وهي العطية • الصادى – الشديد العطش • المسوح : الاكسية من الشعر ، دليل البؤس والمذلة •

اسلامية بمعانيها وجوها وما ضمنه فيها من معان قرآنية : (۱)

بطيبة رسم للرسول ومعهد .

منير وقد تعفو الرسوم وتهمد .

ولا تسمحي الآيات من دار حرمة .

يها منبر الهادي الذي كان يصعد .

وواضح ايات وباقي معالم .

وربع له فيه مصلى ومسجد .

بها حجرات كان ينزل وسطها .

ويمضى في القصيدة حتى يأخذ معنى الآية الكريمة : ( لَـقد ْ جاء كم رسول ْ مِين ۗ أنفُسيكُم عزيز ْ عليه ِ ما عنيتم ْ حريص ْ عليـكم بالمؤمنينَ رؤوف ْ رحيم ) (٢) •

عزيز" عليه أن يحيدوا عن النهدى حريص" على أن يستقيموا ويهتد وا عطوف" عليهم لا يثنى جناحًه الى كنف يحنو عليهم ويمهد في ذلك النور اذ غدا

<sup>(</sup>۱) الديوان ص ۸۹ ، ۹۳ ، طيبة : مدينة الرسول ، المعهد : المنزل ، تهمد : تبلى والهمود : البلى ، الآيات : العلامات والمعالم ، الكنف : الجانب ، يمهد : يوطى ، مقصد : مصيب من اقصد السهم اذا اصاب الرمية ، المرسلات : الملائكة ،

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية ١٢٨٠

فأصبح محموداً الى الله راجعاً يبكيه جفن المرسلات ويَحمه وأمست بلاد الحرم وحشا بقاءتها ليغيبة ما كانت من الوحي تعهد

وقد رثى حسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصائد أخر ، حظها من الجودة لا يرقى الى شعر حسان الذي قاله قبل الاسلام ، أو قبل وفاة الرسول الكريم •

وكذلك فعل كعب بن مالك (١) :

يا عـــين ِ فابـــكى بدمـــع ِ ذرى لخـــير البريــة ِ والمُصطفـــــى

وبكي الرســول َ وحُنق َ البكــا ءُ عليه لدى الحرب عند َ اللقـــا

وأتقسى البرينة عند التُنقى الي أن يقول:

وكان بشيراً لنا منسندراً وتنوراً لنا ضُوؤه فد أضا

فأنقذنَــــا اللــــه في نــــــور ِه ونجَّى برحمتـــه ِ مــن لظـــــا

وفي البيتين الاخيرين يظهر المعنى الديني لدى كعب • وقد بكاه عبدالله بن أنيس أيضا ، الا أن اللوعة والحسرة لديه لا ترتفع الى مقام

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبير \_ ابن سعد ق٢ ح٢ ص ٩٣-٩٣ .

رسول الله ، ولم يتطرق إلى جلال الرسول الديني ، قال : (١)

تطاول ليلمي واعترتني القـــوارع' وخطب" جليل" للبليـــة ِ جامـــع'

غداة ً نعــى الناعى الينــا مُحمــــدا وتلك التي تستك<sup>ر</sup> منهــا المسامـــع ً

فلو ردَّ ميتا قتـــل ' نفس قتلتُـهـــا ولَّكنه لا يدفـــع ' الموت َ دافـــع '

وأكثر ما أرثى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على هذا النمط الذي يكون أثر الدين فيه غير واضح ، فقد روى أن أبا سفيان بن الحارث ابن عبدالمطلب ، قد بكى الرسول ، (٢) كما بكاه أبو بكر الصديق ، وصفية بنت عبدالمطلب ، وكذلك أم أيمن ، وعاتكة بنت زيد بن عمرو وغيرهن (٦)، وكل ذلك الشعر لا يخرج عن أسلوب الرثاء الجاهلي في الحسرة وذكر الفجيعة والجزع الشديد ،

\* \* \*

بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب أمر المسلمين ، وقامت مشكلة الخلافة ، من يخلف رسول الله ويتولى أمور المسلمين ؟ أما الانصار فقد أرادوها ، فهم الذين آووا المهاجرين ، ونصروا النبي ، وعز بهم الاسلام ، ودافعهم المهاجرون أو القرشيون على انهم قوم الرسول وأهله ، وتمناها الامويون ، فحاولوا أن يدفعوا اليها بني هاشم ، وكانت

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبير ق٢ ص ٩٠

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبير ق٢ ح٢ ص ٨٩ـ٩٨.

أحداث ومحاورات ومشادات في السقيفة ، أسفرت عن مبايعة أبي بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قيل في ذلك شعر فيه للاسلام أثر قوى حينا ، وضعيف في حين آخر ، فمن ذلك قول أبى عبرة القرشي يخاطب الانصار معرضا بسعد بن عبادة الخزرجي ، معتزا ببيعة أبى بكر وخلافة قريش (١) :

'شكراً لمن هـو بالثنـاءِ حقيـق' ذهب اللجـاج' وبنُويـع َ الصديق' من بعد ِ ما زلت ْ بسـعد ِ نعلُــه

ورجا رجـــاء دونـــه العَــُـوق'

ويقول:

انَّ الخلافـــةَ في قريش مالكــــُم فيهــا وربِّ محمـــد معـــــروق'

وخاطب الانصار شاعر آخر هو ابن أبى عزة ، يسألهم أن يتقوا الله دفعــا للفتنة والشقاق (٢) :

معشر ً الانصـــار خافــوا ربكــــم واستجير ُوا الله َ من شــــر ً الفتن ْ

انسى أرهب حرب الاقحاً يشر أق المرضع فيها باللبن

أما شاعر الانصار \_ خزيمة بن ثابت الانصارى \_ فقد كان أحرص من صاحبيه في اصلاح ذات البين ، وحسم اللجاج ، فقال (٣) :

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة \_ ابن أبي الحديد حـ٦ ص٨٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص١٠٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص١٤٠

يال َ قريش أصلحوا ذات بينا وبينكم قد طال َ حبل التماحاكِ فلا خير َ فيكم بعدنا فارفقوا بنا ولا خير َ فينا بعد فهر بن مالك كلاناً على الاعداء كف طويلة

اذا كان يوم'' فيه حب' الحـــوارك ِ فلا تذكروا ما كــان ِ منــا ومنكــــم'

ففي ذكر ِ ما قد كان مشى ُ التشـــارك ِ

وقيل أرادها الامويون ، فلما رأوا انصراف الناس عنهم الى أبى بكر، ذكروا حقها لعلي بن أبي طالب ، قيل : ان أبا سفيان بن حرب مر ببيت علي ، فوقف عليه وأنشد (١) :

بنى ِ هاشم ِ لا تُطمعوا الناس َ فيكم ُ ولا سيما تيم ُ بن ُ مرة أو عدى ولا سيما تيم ُ بن ُ مرة أو عدى فما الأمر ُ الا فيكُر م واليكم ُ وليسس َ لها الا أبو حسن على وليسس َ لها الا أبو حسن على أبا حسن ِ فاشدد ُ بها كف حازم ِ فأنك بالأمر ِ الذي يُرتجى ملي ً

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة حـ٦ ص٧ ، وكان أبو سفيان قد حرض عليا على اعلان نفسه خليفة وقال له (ابسط يدك أبايعك) فأبى عليه علي عليه السلام ، ينظر تاريخ الكامل ـ ابن الاثير حـ٢ ص١٢٤ .

ومهما كان من الخلاف واللجاج الذي تناوشه المتعصبون لقريــش أو للأنصار ، فان الامر استقام لأبي بكر الصديق • وسرعان ما اجتمــع المسلمون حول أبي بكر ليذبوا عن دينهم الذي تهددته حركة الردة •

فلننظر في الشعر الذي قيل في فترة الراشدين ، متتبعين ما يصلح منه شاهدا للشعر الاسلامي المتأثر بالقرآن وتعاليم الرسول ، متناولين ذلك في حياة كل من الخلفاء الاربعة :



# الفصل الشاني

# الشِّعُزَفِنَ لِخُلْفًا وَالْرَاشِينَ

### ١ \_ أبو بكر الصديق:

كان أهم الاحداث التي واجهها أبو بكر في عهده ، حركة الردة ثم الفتوح التي كانت انطلاقا لقوى الجزيرة الموحدة نحو الخارج ، فالسردة خطر داهم هدد كيان الدين ، ولكن بحزم أبي بكر ، وحسن تدبيره ، وبعد نظره ، قضى على هذه الحركة وأخمدت بسرعة مذهلة ، والمعروف أن الاسلام عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت في نفوس الاعراب ، ولم تمض عليهم فترة كافية في ظل الاسلام كي تخف حدة العصبية ، وتكسر شوكتها ، ولم تكن الاعراب لتنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، النظرة الدينية المؤمنة ، التي ينظرها العرب من المهاجرين والانصار ، بل كانوا يعدونه رجلا أوتي السلطان على العرب ، فيطيعونه كرئيس مقتدر ، لا نبي مرسل ، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وولى أبو بكر ، رأوا أن لا سلطة له عليهم ، وكأنهم كانوا يطيعون الرسول لذاته ، ومما يعبر عن هذه النزعة قول الحطيئة : (١)

أَطْعَنَا رَسُولَ اللهِ إذ كَانَ صَادَقَــا فيا عجبــاً ما بال' دين ِ أبي بـكرِ

 <sup>(</sup>١) ديوان الحطيئة ص٣٢٩\_٣٣٠ وينظر هنا الهجاء والهجاؤون
 في الاسلام ص٥\_٦٠٠

ايورثنّنا بكراً اذا مـــاتُ بعـــــدهُ فتلك وبيت ِ اللــه ِ قاصمةُ الظهــرِ

وقد رأت القبائل أن قريشا لم تفضلهم الا بالنبوة ، لذلك كثر بينهم المتنبئون والمتنبئات ، ففي ربيعة نبى من حنيفة هو مسيلمة الكذاب ، وفي اليمن نبي هو الاسود العنسي ، وفي مضر نبي من أسد هو طليحة بن خويلد ، ونبية من تميم هي سجاح بنت الحارث ، وفي سجاح يقول قيس ابن عاصم : (١)

اضحت ْ نبيَّتُنَا أَنثَى نُطيف ْ بهـــا واصبحت ْ انبيــاء ْ الله ْ ذكرانـــــــا

وفيها يقول الشاعر هاجيا بني تميم : (٢) أضل اللـه مسعي بني تمسيم كما ضلت بخطبتها سُجـاح

ولم يكن في الشعر الذي قيل في الردة شيء غير العصبية ، فلا تجد فيه معارضة لمبادى والسلام ، أو احتجاجا على الدين ، أو طعنا فيه ، بل عصبية قبلية تأنف دفع الزكاة بأعتبارها اتاوة تدفع لقريش ، ومصداق هذا ما يروى عن الزبرقان بن بدر والاقرع بن حابس ، فقد قالا لابي بكر : «اجعل لنا خراج البحرين ونضمن لك ان لا يرجع من قومنا أحد ، (٦) ويظهر أن امتناع العرب عن تأدية الزكاة كان أمرا ظاهرا منتشرا ، حتى أن طيئا لتفخر بان صاحبها عدى بن حاتم قدد وفي بأعطاء ابل الصدقة الى ابي بكر ، يقول شاعرهم الحارث بن مالك الطائي : (٤)

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب ـ المسعودي جـ٢ ص٣١٠ وفي الكامل تروى لعطارد بن حاجب جـ٢ ص١٣٦٠

<sup>(</sup>۲) مروج الذهب \_ المسعودي جـ٢ ص٠٣١٠ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري جـ٢ ص ٥٠٠٠٠

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب جـ٢ ص ٣٠٨٠٠

وفينا وفياً لم ير الناس مثلَــه وسربكنا مجــدا عــدى بن حاتم وفي هذا دلالة واضحة على أن بقية القبائل قد نكصت عن دفــــع الصدقة •

ومن شعر الردة العصبي ما قاله الخيطل بن أوس أخو الحطيئة ، حيث يظهر فيه هزؤه بالدين وسخريته بالمسلمين الذين يزعمون ـ فيما عنده ـ بأنهم جنود الله : (١)

فدى لبنى ذبيان رحلي وناقتي عشية ينحدى بالرماح أبو بكر عشية ينحدى بالرماح أبو بكر ولله أجناد تُذاق مهانية ليتحسب فيما عند من عجب الدهر ويقول أبو شجرة بن عبد العزى يذكر بالاء بحرب جيش لسلمين : (٢)

صحا القلب عن مي هواه وأقصرا وطاوع فيها العاذلين فأبصرا واصبح ادنى رائد الجهل والصبا كما ودها عنا كذاك تغييرا الا اينها المدلى بكثرة قومه وحظك منهم أن تنضام وتفهرا

سل ِ الناسَ عناً كل م يوم كريهة الناسَ عناً كل الدوسين وحسرا

<sup>(</sup>١) الطبري جـ٢ ص٤٧٧ أو جـ١ ص١٨٧٥ ط أوربه ٠

<sup>(</sup>۲) الطبري جـ ۲ ص٤٩٤ـ٤٩٣ ط الاستقامة وتاريخ الكامل جـ ۲ ص١٣٤ مع خلاف وحذف ٠

ألسنا تُعاطي ذا الطيماح لجامسه' ونطعن في الهيجا اذا الموت' اقفرا وعارضة شهباء تخطر' بالقنَسا ترى البُلق َ في حافاتيهما والسنَّورا فرويت' رمحي من كتيسة خالـد واني لأرجو بعدها أن أعمَّسرا وللحطيئة اشعار يحرض فيها على قتال المسلمين ، فمن مقطوعـة يقول : (١)

الاكل ارماح قصار أذلي فيداء كرن على الغمر فيداء لارماح ركزن على الغمر فيداء الذي أعطيتم أو منعتم الكالتمر أو احلى ليخلف بنى فهر فياست بنى عبس وافتاء طيئ وباست بنى دو دان حاشا بنى نصر وباست بنى د و دان حاشا بنى نصر فيدى لبنى ذبيان أمي وخاليتي عشية ينحدى بالرماح ابو بكر (۱) ابوا غير ضرب ينحطم الهام وسطه وطعن كأفواه المرقعة الحمر وطعن كأفواه المرقعة الحمر

<sup>(</sup>١) ديوان الحطيئة ص٣٣٠-٣٣٠ • وقد نسبت بعض أبياتها للخيطل بن أوس ونسب البيتان الاخيران منها للحارث بن سراقة بـن معد يكرب • بنو فهر : قريش وفهر جدهم الاكبر • بنو نصر : هم نصر بن قصى من بني أسد • المرقعة الحمر : أي القرب •

 <sup>(</sup>٢) مر هذا البيت للخيطل مع خلاف في الرواية / الطبري جـ١
 ص١٨٧٥ ط أوربه ٠

فقوموا ولا تُعطوا اللئـــامَ مُقــادة ً وقنُوموا وان كانَ القيامُ علىالجمسْرِ

ثم يذكر البيين اللذين مر ذكرهما :

أطَعنا رسول الله ِ اذ كان صادقا

فیا عجباً ما بال' دین ِ ابی بکـــرِ ایورثنا بکرا اذا مـــات َ بعـــــدَه

فتلك ً وبيت ِ اللَّـــه قاصمة ُ الظهر ِ

ومن المرتدين عمرو بن معد يكرب الزبيدي الشاعر ، قال حين ارتد يهجو فروة بن مسيك وكان واليا عليهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) :

وجدًا ملكَ فروة أسر ملك حساراً سَافَ مُنْخُرَهُ بِثَفَرِ وكستَ اذا رأيت أبسا عمُسير

رايت ابسا عمسير ترى الحُولُاءَ من خَبَث وغـدر

ولما ارتدت كندة \_ وكان عليها زياد بن لبيد البياضي \_ ثبتت السكون على الاسلام دونهم ، فقال شاعرهم (٢) :

و نحن نصر نا الدين اذ ضل قومنا شفاة وشايعنا ابن أم زياد ولم نبغ عن حق البياضي مُزحلاً وكان تُقى الرحمن أفضل زاد

 <sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص٥٨٥ • وكان فروة شاعرا أيضا واستعمله
 عمر بن الخطاب ، ينظر جمهرة أنساب العرب ص٣٨٢ • الحولاء : جلدة
 خضراء مخططة تخرج مع الطفل •

وأول ما يلاحظ في أمر هذا الشعر أنه شعر جاهلي ، وليس فيه من أثر للاسلام الا قول الشاعر الذي يستفيد من قول الله تعالى : « وتزو دوا فان خير الزاد التقوى » (١) وهو « وكان تنقى الرحمن أفضل زاد » وسبب ذلك أن أكثر هذا الشعر قيل من قبل المرتدين ، ولم يساهم فيه المسلمون الا في القليل وهذا القليل لشعراء من البادية قالوه تحريضا على القتال ، وفخرا بشاتهم على الدين ، واعتزازا بفضل الله عليهم ، ولم يشارك في هذا شعراء المدن ، ولم يشارك الشعراء البارزون في هذه المناسبة علا حسان ، الذي جاءت في ديوانه أبيات شغلها الفخر بقومه وشدتهم والدفاع عن كنية أبي بكر حين كناه المرتدون به « أبي الفصيل » انتقاصا من قدره وهزؤا به • قال :

ما البكر' الا كالفصيل وقد ترى (٢)

أن الفصيل عليه ليس بعدد التحجيج ليته .

وكبان مكة معشر الانصاد نفري جماجمكم بكل مهند ضرب القدار مبادي الايساد حتى تكثوه بفحل هنيد يحمى الطروقة بازل هداد

أما شعراء البادية ، فقد أحسنوا في ذلك ، وصوروا المعركة بروح السلامية ظاهرة اليقين والايمان بالاسلام ، والدعوة لمحق الكافرين ، هذا أوس بن بجير الطائي يقول مفاخرا بحسن البلاء وشدة البأس ، وذاكرا ما يلقى الكافرون من محنة وعذاب من لدن ربهم الواحد الاحد :

<sup>(</sup>١) البقرة آية ١٩٧٠

۲۱۰\_۲۰۹۰ میان بن ثابت ص۲۰۹\_۲۱۰ .

وليت أبا بكر يسرى في سيوفينا وما تختلي مسن أذر ع ورقساب ألم تَر أن الله كلا رب عسير ، يصب على الكفار سوط عسذاب

ولعل في سرعة القضاء على حركة الردة وقمعها ، ثم تجنيد المرتدين ودفعهم نحو الفتوح ، تعليلا لقلة الشعر الاسلامي الذي قيل في الردة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان الشعر \_ وبخاصة في مكة والمدينة \_ انزوى وخفت صوته بعد الفتح حيث دخلت قريش طائعة في دين الله تعالى.

وفي أثناء الفتوح التي رسمها أبو بكر لخالد بن الوليد ، كان للشعر صوت يتغنى بالنصر حينا ، وببكاء القتلى حينا آخر ، أو يكون حسرة على الماضى وانتظارا للهزيمة عند المشركين ، يقول القعقاع بن عمرو في يوم الحسيرة (١):

سقى الله فت لى بالفرات منقيمة وأخرى بأثباج النيجاف الكوانف وأخرى بأثباج النيجاف الكوانف فنحن وطئينا بالكواظم همر منزا وبالثني قرني قادن بالجوارف وبالثني قرني قادن بالجوارف ويوم أحطنا بالقصور تتابعت على الحيرة الروحاء احدى المصارف

وقال ابن بقيلة يبكي صروف الدهر ، ويتحسر على عهد مضى في ظل المناذرة ، وينكر عهدا تسلط فيه الاعراب<sup>(٢)</sup> :

 <sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ج۱ ص۲۰۶٦ ط أوربه و ج۲ ص۲۸ه ط
 الاستقامة ٠

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري جـ١ ص٢٠٤٠ ط أوربه و جـ٢ ص٦٦٥ طالاستقامة ٠

أبعد المنذريس أرى سواماً تسروح بالخورنق والسدير وبعد فوارس النعمان أرعبي قلوساً بين مرة والحفير فعرنا بعد هلك أبي فييس كجروب المعز في اليوم المطير تفسمنا القبائل من معد علانية كأيسار الجزور وكيا لا يسرام لنا حريسم فنحن كضرة الضرع الفخور فنحن كفرة الضرع الفخور فيوم من مساحة أو سرور

وحين كان خالد بن الوليد يحرز النصر بعد النصر ، كانت أخباره التي تبعث الهيبة والرهبة في قلوب الاعداء ، تسبقه اليهم ، فحينما كان في طريقه من الحيرة الى الشام ، كان ناس من بهـــراء يشربون الخمــر ، وشاعرهم يغني (١) :

ألا عللاني قبل جيش أبسي بكر لعسل منايانا قريب" وما ندري ألا عللانه بالز'جاج وكر را علي كُميْت اللون صافية تجري ألا عللاني من سُلافة قهوة تُسلّق هموم النفس من جيّد الخمر

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری جـ۱ ص۲۰۶۸ و جـ۲ ص۲۰۹-۲۱۰ ط الاستقامة وفي الكامل ــ ابن الاثیر جـ۲ ص۱۵۷ ۰

أَظُنُنَ خيولَ المسلمينَ وخالِداً ستطرقُ لكم قبل الصباح من البيشر فهل لكم في السير قبل قتاليهم وقبل خروج المنصرات من الخيدر

وهكذا نجد في هذه الفترة أشعارا تجري على هذا النمط ، سواء للمسلمين أو المشركين ، الا أن أثر الدين فيها قليل ، ولم تنغن بنصر الدين ، وانما اعتمدت الفخر بالقوة وشدة البأس أو بكاء القتلي وتوقع الهزيمــة(١) .

وفي جمادى الآخرة من سنة ثلاث عشــرة توفى أبو بكر ، فرثــاه أبو محجن الثقفي ، ذكر فضله وسابقته وتصديقه رسول الله صلى اللــه عليه وسلم ، وصحبته ، قال<sup>(٢)</sup> :

وسنميّت صديّقاً وكل مهاجر سواك ينسمى باسمه غير منكر وبالغار اذ سميت بالغرار صاحباً وكنت رفيقاً للنبي المطهر وكنت رفيقاً للنبي المطهر سبقت الى الاسلام والله شاهد وكنت جليساً بالعريش المشهر وحقاً قال حسان في صفته (٢):

<sup>(</sup>١) من الممكن أن يضاف هنا الشعر الذي قاله شعراء القبائل التي دعاها أبو بكر للتوجه الى الفتوح مثل ذي الكلاع الحميري ، وقيس بن هبيرة المرادي ، وان خلا من أثر الاسلام • ينظر فتوح الشام جـ١ ص٣ ط حجريــة •

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب \_ ابن العماد جـ١ ص٣٤٠

<sup>(</sup>٣) ديوان حسان ص٢٩٩\_٢٠٠٠ ٠

اذا تذكرت شبحواً من أخي ثقبة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا التالي الثباني المحمود شيمته وأول الناس طراً صداق الراسالا والثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدوا به اذ صعد الجبلا وكان حب رسول الله قد عليموا من البرية له يعدل به رجلا خير البريسة أتقاها وأرأفها بعا حمالا عما حمالا عمالا عم

## ٢ \_ عمر بن الخطاب :

وفي عهد عمر بن الخطاب ، وبفضل حزمه وشدته ، استقرت أمور الحياة الاسلامية ، وبدأت الفتوح تأتي أ كلها ، والدولة تنشر ظلها وعزها على فارس والروم ، وكان عمر حريصا على الآداب الاسلامية ، ووحدة السلمين ، كارها للعصبية الجاهلية التي استمر أثرها في نفوس الناس ، وعند الشعراء خاصة ولذلك فقد منع عمر انشاد الشعر الذي قيل ابان المعارك بين مكة والمدينة ، وذلك أن في اعادته بنا للقبيح ، واحياءا لاحقاد عفى عليها الاسلام ، الا أن الروح الجاهلية والعصبية المتمكنة من نفوس القوم ، تأبى الا العصودة \_ بين حين وآخر \_ الى نبش أحقاد الماضى الرهيب (١) ،

<sup>(</sup>۱) يذكر هنا ما كان من أمر حسان مـع عبدالله بن الزبعرى وضرار بن الخطاب عند أبى أحمد بن جحش • الاغاني جـ٤ ص ١٤١ــ١٤١ ط الدار وكذلك زجر عمر لحسان حين كان يشد في المسجد • ( العمدة جـ١ ص ٢٨) •

وكان عمر شديدا على شعراء الهجاء ، فقد حبس الحطيئة لهجائــه الزبرقان بن بدر ، ثم استعطفه الحطيئة بقوله(١) :

ماذا تقول' لأفــراخ بذي مَرَخ مَرَخ مَا الله عام ولا شـجر'

غَيَّبِتَ كَاسِبَهُم في قعر مُظلمة فَأَغفر عَليكً سلام الله يا عُمَسِ

أنت الامين الذي من بعد صاحب م ألقت اليك مقاليد الشهى البَشَــر ألقت اليك مقاليد الشهى البَشـــر

لم يؤثروك بها اذ قدَّموك لهــا لكن لأنفنسيهم كانت "بها الأنـــر'

والمسحة الاسلامية ظاهرة في هذا الشعر ، وللحطيئة شعر يمدح فيه عمر بعد أن أطلقه من السجن (٢) وفي هذا الشعر تتضح النزعتان ، الجاهلية التليدة التي بقيت راسخة في نفس الحطيئة حيث يعد الخليفة ملكا من ملوك العرب أوتي سلطانا واسعا وملكا عريضا ، والنزعة الاسلامية الجديدة التي بدأت تظهر في شعر الشعراء ، والنزعتان ممثلتان في هذا الشعر :

يا أيهــــا الملك' الذي أمست لـــه بُصرى وغزة' سهلُها والاجـــرع'

ويذكر فيه زجر عمر الشعراء عن شعر الهجاء والتكسب به :

فَبُعْثَتَ لَلشُـُعْرَاءِ مِبْعَثَ دَاحِسِ أو كالبَسوسِ عَقَالُهِا يَسْكُو عَ

<sup>(</sup>۱) ديوان الحطيئة ص٢٠٨ . وقد هدد عمر النجاشي بقطــع لسانه ، الشعر والشعراء ج١ ص٢٩١ والبيان والتبيين ج١ ص٣٩٠ . (٢) ديوان الحطيئة ص٢١٠\_٢١١ وكذلك الاغاني ج٢ ص٨٥ ط الدار مع خلاف في الرواية .

ومنعتني شــتم َ البخيلِ فلم يَخَفُ شتمي فأصبح َ آمنِـــاً لا يفـــزع ُ

وأخذتَ اطرارَ الكلامِ فلم تَــدَع شتماً يضــرُ ولا مديحـــاً ينفــعُ

وبُعِيْتَ للدنيا تجمع مالها وتصر عزينها ودأباً تجمع أ

ويعاتب الحطيئة الزبرقان ، فيذكره بما للمسلم من حق على أخيه المسلم (١) :

ألم أك' مسلماً فيكـــون بينـــي وبينكُم المـــودة' والاخـــاءَ

فلم اشتم لكم حسبًا ولكن حدوت بحيث يستمع الحداء

وقد جلد عمر أبا محجن الثقفي ونفاه من المدينة لقوله في الخمسر وشربها ، وقد مر بنا نماذج من شعره فيه نفس اسلامي واضح (٢) • ولعل في قوله حين أعلن توبته شيئًا من أثر الدين (٢) :

أتوبُ الى اللــــه ِ الرحيمِ فأنَـــه غفورٌ لذنبِ المرءِ ما لم يُعـــاو ِدُ

ولست ُ الى الصهباء يوماً بعائد ولا تابع ِ قَـُول َ السفيه ِ المُعـــانيدِ

<sup>(</sup>١) ديوان الحطيئة ص٩٨٠

 <sup>(</sup>٢) ترجمة أبي محجن في شعراء الطائف وديوان أبي محجن ص١٥-١٥.

۱۲ دیوان أبي محجن ص۱۲ .

وكيف وقد أعطيت ربـــي مواثقـــاً أعود لها والله ذو العرش ِ شاهدي سأتر كُها مذمومـــة ً لا أذوق هـــا

وان رَغِمت° فيها أنوف' حواســـدي

لقد أراد عمر أن يوجه الفن الشعري وجهة اسلامية ، لخدمة الدين وتمثل تعاليمه ، فاذا كان قد نهى عن ذكر شعر المناقضات الماضية ، وحارب شعر الهجاء ، فانه من جهة ثانية كان يأمر عماله أن يدعوا الناس الى تعلم الشعر ، فقد كتب الى أبي موسى الاشعري يقول : « منر " منن " قبلك بتعلم الشعر فانه يدل على معالي الاخلاق وصواب الرأي ومعرفة الانساب "(۱) ، وكان عمر حريصا على أن ينهج الشعراء نهجا يجافي خلق الجاهلية ، ويريدهم أن يهتدوا بهدى الاسلام ، سواء في سلوكهم أم في شعرهم ، وهو حين كتب رسالته (۱) الى المغيرة بن شعبة في الكوفة ، حول معرفة ما أحدث الشعراء في الاسلام من الشعر ، كان يقصد هذا القصد ،

وقد كان من أثر الفتوح الواسعة التي حصلت في عهد عمر ، أن تعقدت الحياة وتغيرت نظرة الناس لها ، وحدث تبدل في نفسية المسلمين تبعا لذلك ، فقد توسعت آفاق المسلمين ، وكثرت الأموال ، وظهر الترف ، وبدأت عوامل الانحلال والانحراف تتسلل الى النفوس ، وربما انحرف بعض الولاة وعرفت الرشوة طريقها اليهم ، وكان الشعر في هذه الفترة معبرا عن هذه الظاهرة ، متذمرا منها ، منبها اليها ، ومصداق هذا في الرواية هذه ، قالوا : سئل مالك بن أنس : « من أين شاطر عمر بن الخطاب عماله ؟ فقال : أموال كثيرة ظهرت عليهم ، وان شاعرا كتب اليه يقول :

۱۱) العمدة جـ١ ص٢٩\_٢١ .

 <sup>(</sup>۲) مر نص الرواية كاملا في خبر لبيـــد ، ينظر الاغاني جـ١٥
 صـ٣٦٩ طـ الدار و جـ١٤ صـ٩٤ طـ ساسى ٠

نَحْبِحُ اذا حجوا ونغزو اذا غزَوا فأنتى لهم وفر ولسنا بذي وفسر اذا التاجر الهندي جساء بفسارة من المسك راحت في مفارقهم تجري فدونك مال الله حيث وجد تسه سيرضون ان شاطرتهم منك بالشطر قال ، فشاطرهم عمر أموالهم \*(١) .

ومن مظاهر هذه الحياة الجديدة المعقدة ، أن الفتوح عملت على أن تتوسع أرض المسلمين ، وتفتح الامصار ، وتنشأ تبعا لذلك المدن ، فاستهوت الهجرة الناس فهاجر من هاجر ، ثم اذا تفرق الاهلل يكون الشسوق والحنين ، وبخاصة حنين الآباء الى الابناء ، فكان أن سجل الشعر هذه الظاهرة ، فقد جاء أمية بن حرثان الى عمر يشكو هجرة ابنه كلاب وحننه الله ، قال(٢٠):

سأستَعدي على الفاروق ربَّاً له عَمد الحَجِيج الى بُساقِ ان الفاروق لم يُر دد كلابًا

على شيخين هامهما زواقسي

فكتب عمر الى أبي موسى الاشعري باشخاص كلاب ، فما شعر أمية الا به يقرع البـــاب •

وفي عهد عمر كانت الفتوح الكبرى ، وكان الشعر قد رافقهـــــا

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ج٥ ص ٢٨١٠٠

<sup>(</sup>٢) العمدة جدا ص٥٥ · بساق : جبل بالحجاز · ولامية شعر غيره في هذه المناسبة كما أن للمخبل السعدي شعر في ولده · انظرر تفصيل ذلك في كتابنا الاسلام والشعر ص٩٤ وما بعدها ·

وصورها • فمما قبل قصيدة لقيس بن مكشوح المرادي في القادسية (١) : جلبت الخيـــل من صنعاء تردى

بكـــل مدجــج كالليث ٍ ــــــــام

الى وادى القرى فديار كلب اله المرموك فالبلد الشام

وجئن القادسية بعد شهر ما دوامسي مسومة دوابر ها دوامسي

فناهضنا 'هنالیك جمع كســــرى وابنــــاء المرازبـــة الـــــكرام

فلما ان رأيت الخيل جالت قصدت لوقف الملك الهمام

فاضرب' رأسه' فهــوى صريعـــاً بســيف لا أفـــل ً ولا كهــــام

وقد ابلى الالـــه' هنــــاك خـــــيراً وفعل' الخير عندَ اللـــه نــــــام

ومسحة الدين ظاهرة في هذا الشعر من خلال فرحة الشاعر بالنصر ، وزهوه بضرب قائدهم ، وقتال فرسان المشركين ، وكذلك يفخر بقتل عظيم الفرس ، زهير بن عبد شمس بن عوف البجلي ، ويعد قتله جهادا في سبيل الله ، وشفاء لنفسه (٢) :

أنا زهــير" وابن عبد شمس الرديت السيف عظيم الــفرس

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ص٢٦١ والاخبار الطوال ص١٢٥٠٠

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ص٢٦٠٠

رستم ذا النخوة والدمقسس أطعت ربى وشفيت نفسى وقال بشر بن ربيعة الخثعمي (١) ألم خيال من أميمة موهنا وقد جعلت احدى النجوم تغور الى أن يقول: وحلت باب القادسية ناقيي وقاص على أمير وقاص على أمير بن وقاص على أمير عفي أمير عثية ود القوم لو أن بعضهم

عشیة ود القوم لو أن بعضهم یاد جناحی طائر فیطیر ادا برزت منهم الیا کتیبة ادا برزت منهم الیا کتیبة

وهذا انشعر اسلامي في روحه وديباجتـــه واعتزازه بحرب الفرس وقيادة سعد بن ابي وقاص •

وحسبنا هذه النماذج من الشعر الذي قيل في زمن عمر ، فقد كانت كلها من هذا الضرب الذي تظهر فيه النزعة الدينية خفيفة ، فاذا ما لقى الفاروق ربه حين امتدت اليه يد الغدر ، بكاه الشعر فبرز فيه اثر الاسلام وذكر الدين من خلال وصف الشعراء لخصال عمر وسجاياه واعساله ، فقد بكاه جزء بن ضرار ، فدعا له أن يجزيه الله خيرا عما قدم لرعيته ، وان يبارك جسده الممزق بسكين ابي لؤنؤة : (١)

١٢٥ فتوح البلدان ص٢٦٢ ، والاخبار الطوال ص١٢٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) طبقات الشعراء ص۱۱۳ والاغاني جـ٩ ص١٥٩ ط الـــدار ٠
 لقد مر ذكرها وقد دعت المناسبة هنا لاثباتها ٠ بوائق : فتن ٠ السبنتي : النمر الخبيث ٠

جزى الله خيراً من أمير وباركت يد الله في ذاك الاديـــــــــم الممزف

فمن يسع َ او يركب جناحي نعامة ٍ ليدرك َ ما حاولت َ بالامس يُسبق ِ

قضيت َ اموراً ثم غادرت َ بعدهــــا بواثق َ في اكمامهـــا لم تُـفتــــق ِ

وما كنت اخشى ان تكون ً وفاتـــه بكفى " سبنتى ازرق العـين مـُطرق

وكذلك بكاء حسان بن ثابت بأبيات مزجها بمعان قرانية ، قال : (١)

وفجمـــنا فــــــيروز' لا در ً دراهُ ' بأبيض ً يتلو المحكمـات مُنيـــب

رؤوف على الادنى غليظ على العــدا اخى ثقــة في النائبــــات نجيــــ

متى ما يقل ٌ لا يكذب ِ القول َ فيعلُهُ سريع إلى الخيرات ِ غير ِ قطُوب ِ

وقد نظر حسان في قوله (رؤف على الادنى غليظ على العدا) الى الآية الكريمة « محمد وسول الله والذين معه السداء على الكفار رحماء بينهم »(٢) رحم الله عمر ورضي عنه فقد زها عصره بالامن والعدل ، والفتح ، والادب •

<sup>(</sup>۱) دیوان حسان ص۳۸\_۰ ۶ ۰

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح آية ٢٩ ٠

لم يكن زمن عثمان مشجعا على الشعر ، لان عثمان نفسه كان منصر فا 
\_ فيما يبدو \_ عن الشعر والشعراء ، فلم يعرف عنه ما عرف عن 
عمر بن الخطاب من اقبال على الشعر ونقد له وحكم عليه ، وكان عثمان 
يرى ان الشعراء ضعاف المرؤة ، ومصداق ذلك ما روى في خبر سحيم 
قالوا : « أ'تى عثمان بن عفان بعبد بنى الحسحاس ليشتريه ، فقالوا : انه 
شاعر ، وارادوا ان يرغبوه فيه ، فقال : لا حاجة لي به ، اذ الشاعر لا 
حريم له ، ان شبع شبب بنساء اهله وان جاع هجاهم » (۱) .

والشعر في عهد عثمان يختلف عما هو في عهد عمر ، فقد وضح في هذا العهد الهجاء المقدع ، والكلام البذي، وغلبت عليه روح التمرد والسخط والاحتجاج ، وهو تعبير عن طبيعة الفترة وطبيعة الخليفة ايضا ، فقد كان عمر بن الخطاب شديدا حازما قويا ، كم افواه الشعراء الهجائين، والحم النزعات الجامحة التي تضطرم في صدور الشعراء ، اما وقد ذهب عمر وجاء عثمان ، وهو رجل سمح لين ضعيف ، كانت تنقصه شدة عمر و ( در ته ) ، فقد آن للنزعات ان تتنفس ، وللاحقاد ان تظهر ، وللعصبيات ان تبرز ، فكان ان استهان الشعراء بحدود الله ، فتناولوا اعراض الناس بالشتم البذيء ، والقذف القبيح ، ولن يستطيع الشعر ان يبلغ من الفحش والبذاءة ما بلغه شعر ضابيء البرجمي – حين طالبه بنو نهشل ان يرد عليهم كلبهم (قرحان) الذي استعاره منه مليد الظباء فحبسه عنهم حولا كلبهم (قرحان) الذي استعاره منه مليد الظباء فحبسه عنهم حولا النه قال : (٢)

تجشم دونی وفد' قرحــان خطـــة " تظل' لها الوجنــــاء' وهي حســــير'

 <sup>(</sup>۱) الاغاني ج ۲۰ ص ٤ ط ساسى ٠ وسمط اللالى ج ٢ ص ٧٢١٠
 مع خلاف في العبارة ٠

 <sup>(</sup>۲) طبقات الشعراء ص ١٤٤ والشعر والشعراء ص ١٣٦-١٢٦ .
 والطبري ج٣ ص ٤٣١ ط الاستقامة ، والكامل ج٣ ص ٧١ .

فاردفتُهم كلبا فراحــوا كأنَّهــم حباهم بتــاج المُرزبانِ أمــيرُ فأمكُم لا تتركــوها وكلبَــكم فان عقـوق الامهــات كبــيرُ (١) اذا عثنت من آخر الليل دخنــة يظل لها فوق الفراش هريــرُ

فاستعدوا عليه عثمان ، فلما سمع هذا الشعر قال : « ويلك ما سمعت احدا رمى امرأة من المسلمين بكلب غيرك ، وانبي لاراك لو كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانزل فيك قرآنا ، ولو كان احد قبلى قطع لسان شاعر في هجاء لقطعت لسانك » ، فحبسه عثمان ، وقد بلغ من استهتاد ضابىء هذا وتطاوله ، ان حاول اغتيال خليفة المسلمين حين ذاره في السحن ، وقد وصف محاولته هذه بقوله : (٢)

هممت ولم افعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكى حلائله وما الفتك ما آمر ت فيه ولا الذي تخبر من لاقيت أنك فاعله وقائسة لا يبعد الله ضابئا اذا القرن لم يوجد له من ينيازله

وقد جرت الاوضاع الاجتماعية الجديدة الى ضعف الوازع الديني ، فتفشت الجريمة ، وكثر السراق والقتلة ، وقد سجل الشعر هذه الظاهرة باسلوب فيه اعتزاز بحكم عثمان ، وتحد للخارجين عليه ، فقد روى ان

<sup>(</sup>١) وفي رواية (عقوق الوالدات كبير) .

 <sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء ص ١٤٥ ، وجمهرة انساب العرب ص ٢١٢ .

بعض اهل الكوفة نقبوا على ابي الحيسمان الخزاعى فقتلوه ، فكتب عثمان الى واليه سعيد بن العاص بقتل اللصوص ، فقال في ذلك عمرو بن عاصم التميمي : (١)

لا تأكلوا ابدا جيرانكم سرفاً العارة في ملك ابن عفان الدعارة في ملك ابن عفان ال ابن عفان النابن عفان الدي جربتم فطم اللصوص بمحكم الفرقان

ومن مظاهر هذه الفترة ان العصبية وروح الحمية الجاهلية التي كبتها الاسلام لفترة اخذت تظهر ، وكان من الطبيعي ان تصطدم هـذه النزعة وتتعارض مع تعاليم الاسلام ، وكان من الولاة الذين عرفوا بالورع والتقوى من تصدى لها ، ومن اولئك الولاة ابو موسى الاشعري ، ومسن صور ذلك ان بني عامر رعت في الزرع بالبصرة ، فبعث ابو موسى الاشعري ـ عامل عثمان على البصرة \_ في طلبهم ، فتصارخوا يا آل عامر ، يا آل عامر، وخرج النابغة الجعدي ومعه عصبة ، فاتى به الى ابي موسى فقال له : ما أخرجك ؟ قال : سمعت داعية قومي فخرجت ، فضربه اسواطا ، فقـال النابغة يهجو ابا موسى ويتذمر من الولاة والامراء : (٢)

رأيت البكر بكر بني تمدود وأنت أراك بكر الاشعرينا فان يكن ابن عفان أمينا فلم يبعث بك البرا الامينا فيا قبر النبي وصاحبيب ألا يا غوتنا لو تسمعونا

<sup>(</sup>١) الاغاني جه ٥ ص ٣٠ ط الدار ٠

<sup>(</sup>٢) الاغاني جه ٥ ص٣٠ ط الدار ٠

ألا صلى الهكُم عليكم ولا صلى على الامسراء فينا

ويهمنا هنا هذه المسحة الدينية ، ثم النزعة الناقمــة على الامراء في عهد عثمان ، حيث جرت البلاء فيما بعد لا على الولاة وحسب ، بل عــلى الخليفة ايضا ، وبلغت النقمة اشدها في الكوفة على الوليد بن عقبــة اخى الخليفة لامه ، وقد ولاه عثمان على الكوفة ، وكان الوليد اميرا مترفــا ، وشاعرا يحب الشعراء ، وسخيا يحب الاسخياء ، وقد احتفظ في سلوكــه وشاعرا يحب الشعراء ، وسخيا يحب الاسخياء ، وقد احتفظ في سلوكــه يكثير من سنن الجاهلية ، فمن سخائه أنه اعان لبيدا على كرمه ومروءته ، وقد صعد الوليد المنبر يوما فخطب بالناس قائلا : « ان أخاكم لبيد بن ربيعة قد نذر في الجاهلية ان لا تهب صبا الا اطعم ، وهذا يوم من ايامه ، وقــد قد نذر في الجاهلية ان لا تهب صبا الا اطعم ، وهذا يوم من ايامه ، وقــد بأيات قال : (١)

أرى الجرزاد يشحد شفرتيه
اذا هبت "دياح" ابى عقيل اذا هبت "دياح" ابى عقيل اشم الانف اصيد عامري" طويل الباع كالسيف الصقيل وفي ابن الجعفري بحلفتيه على العلات والمال القليل بنحر الكوم اذ سحبت عليه فلما بلغت اباته ليدا قال لابنته : « اجبيه ، فلعمرى لقد عثبت برهة فلما بلغت اباته ليدا قال لابنته : « اجبيه ، فلعمرى لقد عثبت برهة

وما اعبا بجواب شاعر ، فقالت ابنته :

 <sup>(</sup>۱) الاغاني ج ۱۶ ص ۹۶\_۹۰ ط ساسى ، والشعر والشعراء
 ص ۸۹ ، وطبقات الشعراء ص ۱۱۶ ، وجمهرة اشعار العرب ص ۳۹ .

اذا هبت رياح ابي عقيال دعونا عند هبتيها الوليدا (١) دعونا عند هبتيها الوليدا (١) اشعم الانف اروع عبسميا أعان على مروءت ليدا بامثال الهضاب كأن ركبا عليها من بني حام قعودا ابا وهب جزاك الله خيرا نحرناها فاطعمنا الثريد دا فعد وظنى يا بن أروى ان تعدودا وظنى يا بن أروى ان تعدودا

هذه صورة من اريحية الوليد ومروءته وسخائه وشاعريته ، فأما جرائره ونزواته ، فما يروى من شربه الخمر ، فقد شكاه اهل الكوفة الى الخليفة وقالوا : انه يشرب مع ندمائه ومغنيه من أول الليل حتى الصباح ، وقد صلى بالناس صلاة الفجر اربعا ، وخطب الناس فحصبوه بحصباء المسجد ، فدخل قصره يترنح ويتمثل بأبيات لتأبط شرا (٢) :

ولست ميدا عن أمدام وقينة ولست معيزل ولا بصفا صلد عن الخير معيزل

ولكننى اروى من الخمــر هامـــتي وأمشى المــلا بالســــاحــ المتسلسل

ويبدو ان رواية شربه الخمر معززة باشعار ندمائه ، فهذا ابن ارطأة يخاطبه : (۲)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق • اروع : الذي يروعك ويدهشك حسنه •

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب جـ٢ ص ٣٤٤٠

<sup>(</sup>٣) الاغاني جـ ٢ ص ٢٥٧ ط الدار وكذلك فعل ابو زبيد الطائي بعد ان عزل الوليد ، ينظر معجم الادباء جـ ٤ ص ١١٤ .

أصبح نديمك من صبهاء صافية محتى يروح كريما ناعم البال واشرب أهديت ابا وهب مجاهرة

واختل فانك من قوم اولى خــــال

وتناول الحطيئة هذه الحادثة ، فتفكه بها وسخر بطريقة خبيثة ماكرة ، اضفى عليها طابعا دينيا ، فقال : (١)

شــهد الحطيئـــة' يوم يلقى ربــّـــه

نادى وقد تمت صلاتهم

أأزيدكم ؟ ثملة وما يدري

لقرنت بسين الشفسع والسوتر

حبسوا عنانك في الصلاة والو

خلوا عنــانك لم تـــزل تجــــري

وعزل الوليد واقيم عليه الحد .

وكان ان حصلت الفتنة وثار الشغب ، فحوصر الخليفة واضطرب أمر المسلمين ، وقد وصف حنظلة الكاتب اضطراب امر الناس ، وابدى

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب ج ۲ ص ۳٤٤ و نسب قريش ص ۱۳۰ والكامل ج ۳ ص ٤٠ لست اقطع بصحة ما يروى حول الوليد بن عقبة فقد تكون الاخبار عنه مهولة او ملفقة انظر ردود ابى بكر بن العربى وتعليقات محب الدين الخطيب في العواصم من القواصم ص ۸۵ وما بعدها ۱۷ ان الشعر الذي نسوقه يصور طبيعة ذلك العصر حقه وباطله ٠

عجبت للا يخوض النـــاس فيــــه يرومون الخلافـــة َ أَن ْ تــــــزولا

ولما قتل خليفة المسلمين ، تحرك شعراء المسلمين فبكوه ، وقاموا في الناس \_ وبخاصة حسان وكعب بن مالك \_ يستنهضون هممهم ، ويقرعونهم على قعودهم عن نصرة أمير المؤمنين ، ويذكرونهم بعواقب الفتنة ، فقد وقف كعب بن مالك على مجلس الانصار في مسجد الرسول فأنشدهم : (٢)

من مبلغ الانصار عنى آيــة " رسُـــلا نقص عليه ُـــم التبيــــانا

ان قـد فعلتم فعلــة مذكـــورة كست الفضوح وأبــدت الشنآنــا

بقعودكم في داركـــم وأمــــير كم تـُحشي ضواحي داره النـــــيرانا

بینا یرجـــی دفعکــــم عـــن داره مُلئت حریقــا کابیـــا ودخانـــــا

<sup>(</sup>۱) الطبري \_ جـ٢ ق٢ ص ٣٠١١ ط اوربه ٠ و جـ ٣ ص ٤١٧ ط الاستقامة والكامل جـ ٣ ص ١٦٧ ٠

 <sup>(</sup>۲) الاغاني جـ ۱۵ ص ۲۷ ط ساسی ، جـ ۱٦ ص ۲۲۸ ط الدار ٠ الشناآن : البغض ٠

وقام حسان يتوعد القتلة ، ويدعو الناس الى ان يثوبوا الى الرشد ، فقد عز عليه وكبر ان يرى الناس منصرفين عن الجهاد في سبيل الله الى الفتنة والضلال ، قال : (١)

اتركتم غزو الدروب وجئتم القتال قوم عند قبر محمد لقتال قوم عند قبر محمد فلبئس هدى الصالحين هديتم ولبئس فعال الجاهال المتعمد ويقاول:

وكأن أصحاب النبي عشية أسحاب النبي عشية

فَابِـكَ ِ أَبَا عَمـــرو لَحَسَنَ بِلائـــه أمسى مقيماً في بقيـــع الغرقــــــــد

والروح الديني ظاهر في هذا الشعر ، وفي كل الاشعار التي قيلت في الرثاء ، وقد قال حسان في بكاء الخليفة يصفه بصفات الامانة والامامة والايمان ، مثيرا في انناس العواطف الدينية ، حيث قد قتله الظالمون ظلما وباطلا : (٢)

يا للرجال لدمع هاج بالسنن انى عجبت لمن يبكى على الدمن انى دأيت أمين الله مضطهدا عثمان رهنا لدى الاجداث والكفن

(۱) دیوان حسان ص ۱۰۱\_۱۰۲ والکامل جـ۳ ص ۷۳ . بقیع
 الغرقد : مقبرة المدینة .

(۲) دیوان حسان ص ٤١١ • السنن : مجری الدمع • بوقا : باطلا
 وکذبا • محتتن : متدارك •

يا قاتل َ اللـه ُ قوما كان شأنهـم

قتل الامام الامين المسلم الفطن

ما قاتلـــوه عـــلى ذنب ِ ألَّم بـــــه

الا الذي نطقوا بوقـــا ولم يكـــن ِ

اذا تذكرته فاضت بأربعية

عيني بدمـع على الخـدين محتنن

أما الوليد بن عقبة فقد حمثًل قتل عثمان بنى هاشم ، ورماهم بالغدر ، فقال : (١)

بني هاشــم انَّا وما كان بينـــــــــا كــ د ياله فا مادده أله هـــ شاعــه

كصدع الصفا مايومض الدهر شاعبه

بني هاشم كيف الهـــوادة' بيننــــا

وسیف ابن أروی عندكم وحرائب م

بني هاشم ردوا ســــلاح ابن أختكـــم ولا تنهــــــوه لا تحــــــل مناهـــــــــه

غدرتم بـه کیما تکونوا مکانــــــه

کما غدرت یوما بکسری مرازبے

فأجابه الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب ، يدفع تهمة قتلـــه وسلبه ويضعها في عنق أهل مصر ، ومع ذلك فهو يقرر أن الخلافة لعلي من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو صاحبه وهو ولي اللــه ، ثم يعنف الوليد ويرجمه بالفسوق : (٢)

<sup>(</sup>١) مروج الذهب حد ٢ ص ٢٥٦٠

۲۵۷ مروج الذهب حـ ۲ ص ۳۵۷ ٠

فلا تسألونا سيسفكم ان سيفكم الموع صاحب أضيع وألقاء لدى الروع صاحب سلوا اهل مصر عن سلاحابن أختنا فهم سلبوه سيف وحرائب فهم سلبوه سيف وحرائب على وكان ولى الامر بعد محمد على ولى اللهاطن صاحب على ولى اللها أظهر دينه وأنت مع الاشقين فيما تحارب وأنت امرؤ من أهل صفواء تازح فما لك فينا من حميم تعاتب فما لك فينا من حميم تعاتب فما لك فينا من حميم تعاتب فما لك في الاسلام سهم تطالب فما لك في الاسلام سهم تطالب

رحم الله عثمان ورضي عنه ، فقد كان عهده عهد لــــين وتسامح ، مكن للنزوات انتي ألجمها حزم عمر أن تنطلق ، وللاحقـــاد أن تتنفس ، فكان عهده صورة لها وكان هو أحد صرعاها .

## ٤ - على بن أبي طالب:

بعد أن صرعت الفتنة خليفة المسلمين ، بويـــع علي بن أبي طالب خليفة بعد صاحبه ، وقد ورث على تركة سياسية \_ وغير سياسية \_ ثقيلة باهظة : فاتباعه ومناصروه ناقمون على ما كان من حكم عثمان ، والامويون يطالبون بدم عثمان ثم هم ينقمون على الهاشميين أن تؤول الخلافة اليهم ، على ما كان بين الحيين من منافسة وخلاف في الجاهلية تجدد في الاسلام . وأنصار عثمان من أهل المدينة يتهمون عليا بقعوده عن نصرة الخليفة ، ثم ان كثيرا من المسلمين لم يبايعوه الا على ضيم ، ومنهم من نقض بيعته وولى

وجهه شطر البصرة ليعلن الثورة عليه ، كما فعل طلحة والزبير •

وكان من أمر الشعر في هذه الفترة أن سجل الحروب الداخلية بين المسلمين ، وصور نزعات المحاربين من أنصار علي وأنصار معاوية ، وعرض العصبية القبلية التي كانت تظهر خلال تلك الحروب ، ثم سجل الشعر قصة التحكيم وما رافق ذلك من خروج الخوارج على الخليفة ، وتذمر الجند ، وسخط الساخطين ، ثم حكى الشعر مؤامرة اغتيال خليفة المسلمين وحزن الناس عليه ،

والشعر في هذه الفترة ينبض بالحيوية ، ويحفل بالمشاركة الواسعة في الاحداث ، واشعر نفسه خير من يعرض الاحداث ويترجمها ويقسرها . فلنرو منه ما يصلح لتمثيل الدين أو السياسة في هذا العصر :

ذهب النعاة الى معاوية في السام بقتل الخليفة عثمان ، ولصقوا جريمة قتله باعناق بني عبدالمطلب ، وحرضوا معاوية على أن يشأر له فهو وليه ، وقد عبر عن ذلك الحجاج بن خزيمة بن الصمة حين خاطب معاويسة ، قال : (١)

ان بنسي عملك عبد المطلبب هم قتلوا شيخكم غير الكذب وأنت أولى انساس بالسوئب فثب وسير المحزثال المتلثيب

وقد صار الناس شيعتين ، الاولى سخطت على الحكم والرت عليه الطالب بدم عثمان ، وأخرى مع علي تريد تشيت كيان الخلافة واستنباب أمر المسلمين ، فكان أن تجددت الفتنة النية بعد عثمان ، وكان لخروج

<sup>(</sup>١) الاخبار الطوال ص١٤٦-١٤٧ ط حنفي وفي كتاب وقعة صفير ص ٨٦-٨٧ زيادة وخلاف · المحزئل : المرتفع · المتلئب : المطرد المستقيم من قولهم اتلأب الامر ، اي استقام ·

السيدة عائشة زوج الرسول الاثر السيء في اثارة حمية الناس وسخطهم كذلك ، فقد لقيها \_ وهي في طريقها الى مكة لتنضم الى الامويين \_ عبد ' بن أبى سلمة ، وحاورها في قتل عثمان ، ثم عبر عن حيرته من موقف أم المؤمنين فقال : (١)

منك البداء ومنسك الغيد ومنسك المطسر ومنك الرياح ومنسك المطسر وأنت أمسرت بقتسل الامسا م وقلت لنا انسه قد كفسر

واذا كان الناقمون قد استغلوا خسروج أم المؤمنسين وعواطفها ، وسخروا ذلك لمآربهم السياسة ، فقد كبر ذلك الموقف على تقاة المسلمين الدين لم تدفعهم شهوات السياسة ومكائدها ، فها هو ذا جارية بن قدامسة السعدي يلومها ويدعوها أن تقر في بيتها فيقول : « يا أم المؤمنين : والله قتل عسمان بن عفان أهون من خروجك من بيتك ، على هسذا الجمل الملعون عرضة للمسلاح ، ه (٢٠) ، وقد لام سعدي آخر طلحة والزبسير على اخراجهما عائشة ، ثم اعتزل انقتال وقال : (٢٠)

صنتم حلائلكم وقدته أمكم أ هــــذا لعمرك قلمة الانصاف أمر ت بجــر فيولها في بيتها فهوت تشــق البيــد بالايجاف

<sup>(</sup>۱) الطبري ج ٣ ص ٤٧٧ ط الاستقامة وفي مروج الذهب ح ٢ ص ٣٧١ منسوبة لعمار بن ياسر قالها قبل معركة الجمل · وفيها روايــة اخرى ينظر الكامل ح ٣ ص ٨٠ جاءت بستة أبيات ·

 <sup>(</sup>٢) الطبري جـ٢ ق ٢ ص ٣١٢١ ط أوربا و جـ ٣ ص ٤٨٢ ط
 الاستقامة ٠

 <sup>(</sup>٣) نفس المصدر والصفحة والكامل جـ ٣ ص ٨٣.

وكانت الحرب شديدة منحوسة ، سقط فيها من سقط مسن كلا الفريقين ، وقد قتل لامرأة من عبد القيس ابنان ، فقالت تندب ابنيها وتبدى أسفها وندمها على ما حل بالناس في يوم الجمل (١):

شهدت الحروب فشيبنني فلم أر يوما كيوم الجمل فلم أر يوما كيوم الجمل أضر على مؤمن فتنه واقتله السجاع بطلل فليت الظعينة في بيتها ولتك عكر لم ترتحل

ويعتزل الزبير القتال ، بعد أن ذكره على بن أبى طالب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) ، وفي طريقه خرج اليه نفر من بني تميم ( وكان الاحنف بن قيس قد اعتزل القتال مع قومه ) ، فقتله غدرا عمرو بن جرموز ، فبكته زوجه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل : (٢)

غد ر ابن 'جرموز بفارس بُهمـــة يوم اللقاء وكـــان غير مُســـدد يا عمرو لو نبَّهتـــه لوجـــــدته

لا طائشـــا رعش الجنان ولا البــد

هبلتك أملك ان قسلت لسلماً حلت عليك عقوبة المتعمد

ونلاحظ هنا ذكرا لحكم الاسلام في القتل العمد • وكــذلك قتل في

 <sup>(</sup>۱) مروج الذهب جـ٢ ص ٣٧٨ - ٣٧٩ . وعسكر : هو جمل عائشة .

<sup>(</sup>۲) مروج الذهب جـ ۲ ص ۲۷۱ .

۳۷۳ مروج الذهب جا ٢ ص ٣٧٣٠

وقعة الجمل طلحة بن عيد الله ، قالوا : قتله مروان ، حين هم بالرجوع واللحاق بصاحبه الزبير (۱) • وفي هذا اليوم قتل محمد بن طلحة مع أبيه وكان يدعى بالسجاد ، وفيه يقول قاتله : ان صريعه كثير العبادة ، يتلسو أيات الله وسط المعركة ، وقد قتله واستحل ذلك القتل لا لشيء الا لانسه لم يتبع عليا • ويبدو أن محمدا كان يذكر قاتله بكتاب الله ، وكان يمذم الحرب ويكرهها للناس ، وما خرج الا برا بأبيه •(۲) قال قاتله :

وأشعث ســـجاد بآيـــات ربـــه قليل الاذي فيما ترى العــين' مسلم

شككت له بالرمح جيب قميعــــه فخر صريعــا لليـــديــن وللفــم

على غير شى. غـــير أن ليس تابعـــا عليا ومن لا يتبــع ِ الحق ِ ينـــــدم

وبعد وقعة الجمل توجه على نحو الكوفة ، وقد قال الشنى يحرض على حرب معاوية الذي وصفه بالحية الصماء ، بعـــد القضاء على طلحـــة والزبــير : (٣)

قل لهـذا الامام قـد خبت الحـــر ب وتمت بذلـــــك النعمـــــاء'

 <sup>(</sup>۱) مروج الذهب ج ۲ ص ۳۷۳\_۳۷۶ . قيل رماه بسيهم حين هم بالرجوع .

 <sup>(</sup>٦) المصدر السابق ص ٣٧٤ ، يقال ان عليا قال : ( هذا رجل قتله بره بأبيه وطاعته له ) ينظر جـ ٣ ص ٩٩ ٠

<sup>(</sup>٣) الاخبار الطوال ص ١٤٥-١٤٥ ط حنفي ٠

وكما حرض الشنى في العراق عليا ، كان الوليد بن عقبة قد كتب الى معاوية بالشام يحرضه على حرب علي والمطالبة بدم عثمان ، قال : (١)

ألا أبلغ معاوية بن حرب فانك من أخي ثقة مليم قطعت الدهر كالسدم المُعنَّى تهذُّر في دمشق فما تريم وليس أخو الترات بمن تواني وليس أخو الترات بمن تواني

وقومُــك بالمدينـــة قـــد أ'بـــيروا فهم صرعـــى كأنهم' الهشــــيم

وقد توجه على تلقاء الشام لمقاتلة معاوية ، وقد وقف العراق مع علمي ، والشام مع معاوية فسجل الشعر هذا الصراع والخلاف بين الفريقين ، وتراد ً الشعراء ، فكتب معاوية الى علمي بأبيات كعب بن جعيل (٢) :

أرى اشسام تكسره ملك العراق وأهسل العراق لسه كارهونا

 <sup>(</sup>۲) الاخبار الطوال ص۱۵۱ ط حنفي ، ووقعة صفين \_ نصـــر
 ابن مزاحم ص۳۳ .

وكـــل الصاحبـــه مبْغض الله من ذاك دينـــــا يرى كُلُ ما كان من ذاك دينـــــا

وقالوا على المام لنا

فقلنا رضينا ابن هند رضينا •• الخ

فكتب على يجيبه بلسان النجاشي ، قال(١):

دَعَن معاوي ما لين يكونيا

فقد حَقَّق الله ما تحذرونا

أتاكم علي " بأهمل العمراق

وأهمل الحجاز فما تصنعونا

فان يكـره القـــوم' ملك العـــراق

فقيدما رضينا الذي تكرهونا ••• الخ

وتهيأ انفريقان للحرب وخوض معركة صفين ، ولا شك أن المسلمين كانوا في محنة وحرج وبلاء كبير ، وقد عبر عن ذلك البلاء ووصف المحنة كعب بن جعيل ، حين كان يطوف على الجند وهـم يصلحون سـيوفهم ورماحهم ، قال (٢):

أصبحت الأمة في أمسر عَجَب

والملك مجمـــوع غـــداً لمن غلب ّ

ان غداً يهلك أعلام العرب

يا رب لا تشمت بنا ولا تُص

 <sup>(</sup>۱) الاخبار الطوال ص١٥١\_١٥٢ ، ووقعـــة صفين ص٥٥\_٦٦ وفيها خلاف عما هنا ٠

<sup>(</sup>٢) وقعة صفين ص٢٥٣\_٢٥٤ والكامل جـ٣ ص١١٧٠

من خلع الأنداد كُــَّلاً والصُـلُبُّ غداً يكونون رمــاداً قـــد كُشيبٌ بعد الجَـمـال والحيـاء والحسَبُ

ويلتقي الجيشان ويكون من أمرهما ما يكون ، ويتراد الشعراء فيقف عمرو بن العاص في جيش معاوية يستثير همم الجنود ، ويتهم علماً بدم عثمان (١):

يا أيها الجيش الصليب الأيمان قوموا قياماً فاستعينوا الرحمن انسي أتانسي خبر فأبكان أن علياً قتل ابن عفان ردوا علينا شيخنا كما كان

ويصبح رجل من أهل الشام (٢):

ردوا علينا شيخنا تُـم بَجَــل ْ أولا تكونـــوا جَزَرًا من الأســل

فيجيبه رجل من أهل العراق :

كيف نرد نعث الا وقد قَمَال "

نحن ضربنا وأســه حتى انجُعــَــل°

لما حكى حكم الطواغيت الأ'و َلْ

وجار في الحـُـكم وجار في العمـــل

<sup>(</sup>١) الاخبار الطوال ص١٦٨ ، ووقعة صفين ص٢٥٦ .

 <sup>(</sup>٢) وقعة صفين ص٢٥٧ • بجل : حسب • قمل : أي نفخ يريد
 هنا تضخمت بطنه بعد الموت • انجعل : انقلب وسقط •

وأبدل ً اللـــه بـــه خـير َ البـــدل أقدم َ للحرب وأنكى للبطـــل

ولا شك أن هذا الشعر \_ ككثير من الشعر الوارد في كتاب وقعة صفين \_ مزور مصنوع تظهر فيه النزعة الشيعية المتعصبة • فهو الى كونه ضعيفا ركيكا ، فيه نقمة من عثمان وشتيمة له ، في وقت لم تبلغ العصبية ضد عثمان هذا المبلغ ، بل كانت نقمة المقاتلين ضد معاوية الذي خرج على طاعة الخليفة على ، وليس على عثمان خليفة المسلمين •

والشعر في هذه الموقعة كثير ، وكان للنقيضة مكان بارز ، فها هو ذا عبيد الله بن عمر يرتجز في جيش معاوية ، محرضا على قتال علي ، فيرد عليه الاشتر النخعي (١) في جيش علي ، وفي هذا الشعر ضرب من التمجد بالعصبية القبلية والزهو الذي يقتضيه المقام ، ولا نجد فيه بعد ذلك أنررا للمحاجة السياسية أو الدينية ، كالشعر الذي سبقه في التحريض على القتال والدعوة للحرب ،

وفي صفين سقط عمار بن ياسر صريعا ، فرثاه الحجاج بن غزيــة الانصاري ، بأبيات يشير فيها الى حديث الرسول بأن عمارا تقتله الفئــة الناغمة ، قال(٢):

قال النبي له تقتلك شير في مسة السيطت لحومه م بالبغسي فُجَسار أ سيطت لحومه م بالبغسي فُجَسار فاليوم يعرف أهسل الشام أنهم أ فاليوم يعرف أهسل الشام أنهم أصحاب تلك وفيها النار والعسار أ ولما التحم الناس واشتد القتال وأوشك النصر أن يحالف عليا ، رفع

<sup>(</sup>١) مروج الذهب جـ٢ ص٣٩٣ ووقعة صفين ص٣٣٧٠

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب جـ٢ ص ٣٩٢٠٠

الشاميون المصاحف على أسنة الرماح ليكون بينهما كتاب اللــه ، فوصف النجاشي الحارثي ذلك بقوله(١١) :

فأصبح أهل الشام قد رفعوا القنا عليها كتاب الله خير قُسر ان ونادوًا عليًا: يا ابن عم محمد

أما تنتَّقيُّ أن يهليك الثقالان

وقد خدع أهل العراق وتفرقوا ، وقد سئم الفريقان القتال لكثرة ما سقط من القتلى ، وفتر حماس الناس ، والاحداث الكبرى ومنها الحروب عندما تستمر وتكثر الخسائر ، يفقد الناس كثيرا من معنوياتهم وتشاطهم ، وكذلك كان في صفين ، فقد ظهر التذمر بين الجند وثال السخط ، ويسر ذلك للعصبية أن تظهر وتتنفس ، فهذه امرأة عراقية تندب أولادها الثلاثة الذين سقطوا في صفوف جيش علي تقول (٢):

أعيني جودا بدمع سرب على فتية من خيار العرب وما ضراهم غيير حنين النفوس بأي امرئ من قريش غلب

وهذه المرأة لا تنظر للمعركة على أنها في سبيل الله وفي سبيل تثبيت كيان الخلافة ومصلحة المسلمين ، بل تراها معركة في سبيل السلطة بين حيين من قريش ، أو رجلين منهما .

وكانت هذه النزعة المتذمرة الساخطة قد تفشت بين الناس ، وبخاصة في جند علي ، حيث بدأ أصحابه يتخاذلون وينفضون من حوله ، يلتمسون

<sup>(</sup>١) مروج الذهب جـ٢ ص٠٤٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص٥٠٥٠ .

الاعدار للرجوع أو الهزيمة ، وقد كلم الاشعث بن قيس علياً بقول . « يا أمير المؤمنين قد كلت سيوفنا ، ونفدت نبالنا ، ونصلت أسنة رماحنا ، فدعنا نستعد بأحسن عدتنا ، (١) ، وصار العراقيون يتسللون الى أوطائهم ، فلم يبق معه الا نفر يسير ، وبلغ السخط بالناس والياس أن ارتد جماعة من المسلمين الى دين النصرانية ، فقد قيل : ان الحارث بن راشد الناجي قد سار في ثلاثمائة من الناس ، فارتدوا الى النصرانية (٢) وقد حارب على هؤلاء المرتدين ، كما حارب الخوارج ،

حتى اذا بلغ علي بن أبي طالب أجله ، تصدى له عبدالرحمن بن ملجم المرادي ، فطعنه طعناته اللئيمة الآثمة • وقد بكى الشعر علياً \_ وما زال يبكيه حتى يومنا هذا \_ فمما قيل عند قتله شعر لأبي الاسود الدؤلي ، يعنف فيه معاوية ، ويحمله دم علي ، ويذكر فضائله وسجاياه (٢٠):

ألا أبلغ معاوية بن حسرب فلا قسرات عيسون الشامتينا أفسي شهر العيسام فجعتمونا بخير الناس طيراً أجمعينا ؟ قتلتم خير مسن ركيب المطايا ومن دكب السفينا ومن لبيس النعال ومن حذاها ومن البيس النعال ومن حذاها

<sup>(</sup>۱) نفس المصدر ص۱۸ ۰

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٤١٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) مروج الذهب جـ٢ ص٤٢٨ • ينظر الـكامل جـ٣ ص١٥٧ •
 وفي شذرات الذهب ــ ابن العماد جـ١ ص٥١ ورد الشعر بمخاطبة الخوارج
 مع خلاف في بعض الابيات •

ألا قـــل للخــوارج أجمعينــا

فلا قرت عيون الشامتينا

اذًا استقبلت وجــه أبى حُســيَـن رأيت النور فوق الناظرينــــا

لقـــد علمت قريش" حيث كانـــت بأنـك خير'هم حسـباً ودينــــا

وفي هذا الشعر ضعف في التركيب وغلو لا يرضاه على لو كان حيا • ومع ذلك فالألفاظ الاسلامية « شهر الصيام ، والمثاني ، والمبين » وضعت للشعر قيمة دينية وتاريخية •

وبعد على يظهر شعر الخوارج وينشط مناقضا شـعراء الشـيعة العلويين ، وفي الكتب التاريخية طرف من تلك النقائض القائمة على الحجاج الديني والمفاضلة في البر والتقوى(١) •

\* \* \*

والى هنا نكون قد انتهينا من رصد الشعر الاسلامي ، ووصف أحواله وأطواره ، منذ أول عهد الرسول حتى مصرع آخر خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبانتهاء هذا العهد تكون فترة المخضرمين قد انتهت لتبدأ فترة أخرى هي فترة العهد الاموي ،

(۱) ينظر في مروج الذهب جـ٢ ص٤٢٦ــ٤٢٨ شعر عمران بـــن حطان ونقيضة طاهر بن عبدالله الشافعي ٠

خصائص شعر المخضرمين

## خصائص شعر الخضرمين

بعد أن ألممنا بشعر المخضرمين في بيئاته الثلاث ، وتعرفنا من خلال ذلك على مجموعة ليست بالقليلة من نماذجه ، واطلعنا على أطواره في عهد الرسول وفي عهد خلفائه الراشدين ومدى تصويره لاحداث العهد ، بعد ذلك كله نريد أن نتعرف على خصائص وميزات هذا الشعر ، ونحاول أن نجملها هنا مؤكدين على المهم البارز فيها :

لقد بقي شعر المخضر مين في غالبه محافظا على نمطه الجاهلي وأسلوبه، متمسكا بالمثالبة التي كان يصدر عنها الشعر قبل الاسلام ، فهو بعامته يتسم بالايجاز ، وقوة التعبير ، وجزالة اللفظ ، وتعدد الموضوعات ، وبراعـة الاوصاف ، وقد لا يميز القارىء شعر البادية في هذا العصر وشعر مكة عن الشعر الجاهلي ، أما شعر المدينة المتأثر بالاسلام ففيه بعض التجديد ، من حيث المعنى والاسلوب ، فنجد العذوبة ، والسلاسة ، ورقة الالفاظ ، ووضوح المعانى ، في القصائد والمقطعات ذوات الصلة بالموضوعات الاسلامية ،

أما من حيث عموم الشعر ، فالنهج الجاهلي هو السائد في أساليب الشعراء ، في المديح والهجاء والفخر والرثاء ، فاذا نظرنا في قصيدة البردة « بانت سعاد » ، وهي من القصائد الهامة في الاعتذار للرسول ومديحه ، نجدها جاهلية حتى في ذكر الرسول ومديحه عليه السلام ، وكذلك الحال في مديح كعب بن مالك وحسان بن ثابت ، وهذا يعني أنه لم يحسدت تطور واسع في القصيدة العربية على هدى الاسلام ، وهذا أمر طبيعي ، لأن عصر المخضرمين عصر انتقال من حياة العرب القديمة الى حياته م

ولعل من الاسباب التي جعلت الشعراء يرتبطون بالمثالية الجاهلية ، أن أكثر الشعراء الفحول كان نضوجهم الفني والعقلي في الجاهلية ، فحسان أدرك الاسلام وهو كبير ، وكذلك لبيد ، وكعب بن مالك ، وكعب ابن زهير ، والنابغة الجعدي ، والحطيئة ، وغيرهم ، ولذلك فقد نظر النقاد وتابعهم المحدثون ، فصنفوا الشعراء المخضرمين في عداد الجاهليين ، لأنهم بهم أشبه ، وبخصائصهم ألصق ،

لقد كان ظهور الدين الاسلامي في هذا العصر ، هو انظاهرة الكبرى فيه ، وقد كانت المدينة هي المنطلق الذي اندفع منه المسلمون لينشروا الدين الجديد ، وكان أهل المدينة من مهاجرين وأنصار هم أصحاب الديس ، وحملته وفقهاؤه ، لذلك كان طبيعيا أن يظهر أثر هذا الدين في شعر هذه البيئة قبل غيرها ، واذا صح أن تطلق كلمة ، الشعر الاسلامي » في هذه انفترة ، فانما تتمثل في شعر المدينة الذي مثل الدين دون غيره ، الا أن هذا السعر لم يكن ليعبر عن القيم والمبادى الدينية على الوجه المرجو من شعراء الرسول ، وذلك لان الشعراء ما كان بوسعهم أن يتخلصوا بسهولة من الطريقة التي أنفوها في نظم الشعر وصياغة المعاني التقليدية ، بسهولة من الطريقة التي أنفوها في نظم الشعر وصياغة المعاني التقليدية ، واضحا المبادى وانقيم الدينية ، بحيث تؤثر في سلوكهم ونظرتهم للناس واضحا المبادى وانقيم الدينية ، بحيث تؤثر في سلوكهم ونظرتهم للناس والمحياة وللشعر أيضا ، فكان لذلك أثر الدين في شعرهم وقفا عسلى استعمال ألفاظ وتعابير دينية ، أو ذكر أحداث ومناسبات السلامية ، أو

تضمين آيات قرآنية ، وكل هذا يدخل في باب النقل من تعاليم الاسلام لا الابداع وابتكار المعاني المستوحاة من هدى الاسلام وتعاليمه ، فكان من المؤمل أن يستفيد الشعراء من اسلوب القرآن ، في التذكير ، والوعد ، والوعيد ، والمحاججة ، وسوق الامثلة والقصص وغير ذلك .

ويبدوا أن الشعراء المسلمين لم يكونوا متمهلين مستأنين في نظمهم ، ليتتبعوا دقائق المعاني القرآنية التي \_ لو أدركوها ونظموا على هديها \_ تمكنهم من الاضطلاع بالمهمة المنوطة بهم ، في التعبير عن وجهة نظر الاسلام وعن أماني المسلمين ، ويلاحظ أن الشعر الذي قيل في مناسبات دينية \_ شعر الحروب الاسلامية مثلا \_ يكون المعنى الديني فيه مقتصرا على بيت أو أبيات في القصيدة في آخرها أو خلالها ، وقلما تكون القصيدة كلها في معالجة المفاهيم والمعاني الدينية ، وكثيرا ما تكون قصائد حسان مشلا \_ المثل الرسمي لشعر المسلمين \_ مفصلة في ذكر فنون الجاهلية ، من فخر وحماس وهجاء ووصف ، فاذا ما تنساولت أمرا السلاميا نجد هم أن سرعان ما يتخلص الى معان جاهلية عامة ، من فخر وعصبية وحسسن بلاء ، فكأن الدين يأتي ذكره استهلالا لقصائد أو ختاما لها ، أو المرور بالمعنى الديني مرا سريعا في بيت أو أبيات ،

ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعهد الشعراء المسلمين بالتوجيه والتسديد والرعاية ، لما توجهوا هذه الوجهة الاسلامية ، ولبقى النهج الجاهلي في الشعر هو هو ٠

أما المشركون ، فلم يكن للدين أثر في شعرهم ، لم يحاول المشركون محاربة المسلمين بالتهوين من أمر دينهم ، ولم يهاجموا معتقداتهم ، ولم يسفهوا آراءهم ، مثلما سفه المسلمون آراء ومعتقدات المشركين ، وعلى الرغم من أن القرآن الكريم قد وصف المشركين بالضلال والعمى والكفر والفسوق ، وأبطل عبادتهم وسفه آراءهم ، فانهم لم يخاولوا أن يردوا على

المسلمين بشيء فيه أثر للدين ، أو الرد على القرآن الكريم ، بل كانـــوا يهاجون المسلمين ويناقضونهم بالحط من قيمهم ، والانتقاص من أحسابهم ، وذكر المثالب والهزائم .

وبالرغم من أن اليهود أصحاب دين وكتاب ، فلم يكن في شعرهم أثر للدين ، أو رد ديني على المسلمين ، وقد كانت المحاججة تقوم بين أحبار اليهود وبين الرسول أو المسلمين حول الاسلام ومبادئه ، وكان المؤمل أن يعكس شعر اليهود بعض المسائل الدينية التي يثيرها أحبارهم ، واذا نظرنا بعين الاعتبار الى ظاهرة ضياع الشعر وطمسه مسعر المشركين واليهود على السواء كان هناك بعض التبرير لظاهرة ابتعاد الشعر عن طرق المسائل الدينية ، ويدخل ضمن هذه المسائل الدينية ذكر الديسن الجاهلي في شعر قريش لا يعتز ولا يتطرق الى ذكر الالهة التي يعبدون أو يتقربون اليها ، فاذا وردت أسماء الاصنام والاوثان في شعر المشركين ، فان ذلك لم يرد في سياق الاعتزاز بها أو التمسك بعبادتها ، أو في سياق المفاضلة بين دين الجاهلية والدين الجديد ،

وقد امتاز شعر المخضرمين ، بأنه مشكل العصر ، وأرخ الاحداث ، فقد كانت الحرب الدائرة بين المسلمين والمشركين شديدة عنيفة ، وكان الشعر من أسلحة تلك الحرب ، وكان النبي يوجه شعراء المسلمين ليبلوا بلاءهم في الحرب الكلامية ، ويردوا على مزاعم قريش ويفندوها ، وكانت قريش حريصة على أن تهجو المسلمين ، وتهدم وحدتهم ، وتعيرهم بالضعف ، وقلة العدد ، وفساد الرأي ، وكان لا بد \_ في هذا الظرف \_ أن تزدهر النقائض وينشط الشعراء ، والنقائض انما تزدهر في الحروب والايام ، وقد كانت فترة العشر سنوات الاولى من الهجرة فترة حروب متلاحقة شديدة دامية ، كان الشعراء فيها يترادون بقصائدهم ، فلما كان الفتح وما بعده ، ودخلت قريش في دين الله ، صار العرب أمة واحدة الفتح وما بعده ، ووقف الخلفاء \_ وبخاصة عمر \_ في وجه شعراء الهجاء ، تدين بالاسلام ، ووقف الخلفاء \_ وبخاصة عمر \_ في وجه شعراء الهجاء ،

عندئذ لم يعد هناك مبرر لاستمرار النقائض ، فانطمس ذكرها أو كاد . وأهم ما يميز نقائض هذ العصر : انها قصيرة العمر ، فقد الحصر عهد ازدهارها في فترة الحروب الاسلامية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وما دام المسلمون ينظرون المحرب على أنها جهاد في سبيل الله ، ووسيلة لنشر الدين ، ودحر لقوى الكفر والضلال ، وما دام المشركون ينظرون المحرب على أنها صراع في سبيل الزعامة والرئاسة ، والسلطة القبلية ، والحرص على موروثات الجاهلية وعقائدها ، فقد كان طبيعيا أن تصطبغ انقائض الاسلامية بصبغة دينية ، وتصطبغ النقائض القرشية بصبغة جاهلية ، ونجد مصداق ذلك في هاتين انقيضتين : فقد قال ضرار بسن الخطاب يوم بدر (۱) :

عَجِيِتُ لَفَخْرُ الأوسِ والحَيْنُ دائرُ عَلَيْهِم غَـدا والدهرُ فيــــه جـــــائر

وفخر بني النجـــــار ان كان معـــــــر" أُصيبوا ببــــدر كلّـهم تــــم ً صـــــابر

فَانَ تَكَ ۚ قَتْلَى غُودَرَتَ مَـــنَ رَجِالَـٰنِـــا فَانَّـا رَجِالٌ بَعَدَهُم سِـــنغادر ••• الخ

فأجابه كعب بن مالك :

قضى يوم َ بــدر ِ أن نـــــلاقى معــــــــراً بـغــو ا وسبيل ُ البغـــي بالناس جائـــــر ُ

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص١٣-١٤٠

وفينا رسول الله والاوس حوله له مع قيل وناصر له مع قيل منهم عزيز وناصر له مع قيل منهم عزيز وناصر فلما لقيناه م وكل منجاهم وكل منجاهم وكل النفس صابر فلم الله بأن الله لا رب غمير أه وأن رسول الله بالحق ظاهر ٥٠٠ الخ

فضرار كان همه أن يبرز نواحي القوة وشدة البأس في قومه ، والتهوين من فخر الأوس وبني النجار في هذا اليوم ، مع أنه يوعدهم بثأر قادم • أما كعب فقد حوّل الفخر الجاهلي الى ايمان بقدر الله وقضائه الذي لا يرد ، وقد وصف أعداءهم بالبغي ، كما وصف المسلمين بأنهم مجاهدون مستسلون صابرون ، وأن رسول المه معهم عزيز منتصر ، ثم هو يشهد شهادة الاسلام بوحدانية الله ، ورسانة رسوله انظاهر بالحق •

واذا ما قلنا ان النقائض الاسلامية كانت تدور حول موضوع الاسلام كدين ونظام ورسالة ، فان ذلك لا يعني أنها كانت مبرأة من المعاني الجاهلية التي تدور حول الاحساب ، والانساب ، والايام ، وما اليها .

وقد لاحظ الاستاذ اشههاب (۱۱): ان أساليب النقائض الاسلامية مواء عند الشاعر الواحد ، أو عند الشعراء من المسلمين أو المشركين للساليب مضطربة ضعيفة مهلهلة ، وقد رد ذلك الى أسباب هي أسهباب ضعف الشعر الاسلامي عامة ، فذكر من ذلك ضعف الشاعرية القرشية وحداثتها ، ثم ارتجال اشعر أمام الحوادث الطارئة ، وهرم بعض الشعراء واقتحام اشعراء كافة مجالا جديدا يتطلب المران الطويل ،

واذا ما قورات نقائض المسلمين بالمقائض التي نشطت زمن الامويين ، الجد أن الاولى أعنب وأكرم ـ وان لم تبخل من لحش عند حسان ـ من

<sup>(</sup>١) تاريخ النقائض في الشعر العربي ص١٣١ ط ٢ سنة ١٩٢٤ ٠

نقائض الامويين ، ذلك أن المسلمين كانت تحجزهم آداب الاسلام عـــن ذكر الاعراض والعورات •

ولقد مرت بنا ظروف شعر كل بيئة من بيئات الشعر في هـــــذه الفترة (١) ، كما مر بنا الكلام حول ضعف شعر الفترة وضياعه والشـك فيه (٢) ، وتكرار ذلك كله هنا غير مستحب • الا اننا ننظر في فنون الشعر عامة ، فنجد أن بعض الفنون يزدهر وينشط وبعضها يختفي أو يكاد • فالشعر في هذا العصر متأثر كل التأثر بالاحداث الكبرى • فمنذ أن بدأت المعركة الاولى بين المسلمين والمشركين في بدر ، رافق الشعر هذه المعركة ، وسجلها متأثرا بها متفاعلا واياها ، ومضى الشعر مع الحروب فهو جـــز ، منها وسلاح من أسلحتها ، وفي الحروب تزدهر فنون : الفخر والزهــو بالقوة وحسن البلاء ، والحماسة ، والهجاء ، والرثاء ، والمديح أيضا ، وكل ذلك تستدعيه الحرب وتثيره ، أو تكون سببا في اثارته •

فقد افتخر المسلمون بقوتهم وايمانهم وجهادهم في سبيل الله واعتصامهم بالدين الحنيف ، كما افتخر الشعراء بأنفسهم وقومهم وبطون من قبائلهم سموها ، كما فعل حسان حين افتخر بآل النجار من الانصار ، وكما فعل العباس بن مرداس حين فخر ببني سليم ، ففخر المسلمين فيه جانبان : جانب ديني يعتز بالاسلام وبرسول الله وجنوده ، وجانب ذاتي بالنفس والاهل والعشيرة ، أما المشركون فقد كان فخرهم بالقوة وشدة البأس وكثرة العدد والشجاعة والاقدام ، ولم يكونوا ليفخروا عسلى الملمين بدين أو عقيدة ،

وقد كان وصف الحرب صفة ظاهرة في هذا الشعر ، فقد وصفت السيوف والخيول والدروع والرماح ، كما سجلت أحداث الحرب من كر وفر ، وذكرت المواضع وسمي الناس بأسمائهم ، فهذا مقدام حسسن

<sup>(</sup>١) ينظر ذيل كل باب من الابواب الثلاثة الاولى •

<sup>(</sup>٢) ينظر ذلك في التمهيد •

البلاء ، وذاك منهزم لحقه عار الفرار ، وفلان صريـع وآخر جريح • فالشعر يصف الحرب وما يرافقها من أحـداث وملابسات وتفصيلات ، حتى ليصح الشعر الذي قيل في معركة من المعارك ، أن يعتمد نصا تاريخيا يمكن الاطمئنان اليه ، وكذلك فعل ابن هشام حين استدل من الشعر على أسماء من حضر بدرا من الذين فات على المؤرخين تدوين أسمائهم (١) •

وخلال المعارك الدامية يسقط صرعي من كلا الطرفين ، فكان أن رئي المسلمون شهداءهم ، وبكى المشركون قتلاهم ، وقد ازدهر فن الرثاء في هذا العصر ، حتى ليمكن جمع ديوان كبير من الشعر الحزين المتفجع ، في بدر وأحد خاصة ، ويظل الرثاء مزدهرا حتى بعد الفتح ، فاذا كانت الحرب بين مكة والمدينة قد توقفت أو انتهت بانتصار المسلمين ، فان وفاة الرسول كانت حافزا لأن ينشط شعر الرثاء ، فيبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واذا ما ولي أبو بكر أمر المسلمين جاءت الردة ، وكادت معركة اليمامة أن تقهر المسلمين ، فسقط من أصحاب رسول الله العدد الكبير ، ثم تلا ذلك مقتل عمر ، ثم حدثت الفتنة في عهد عثمان وصرعت الفتنة عثمان ، ثم قام النزاع الدامي بين علي وشيعته ، وبين أنصار عثمان ، فكانت موقعة الجمل ، وصفين ، والنهروان ، حتى سقط علي بن أبسي طالب شهيدا ، كانت كل هذه الاحداث حرية أن تحرك الشعر فيبكي هؤلاء الشهداء الذين تساقطوا متتابعين ، وقد أتبح بذلك للرثاء أن يستمر ويزدهر ، لأن الاحداث الدامية كانت مستمرة متواصلة ،

أما الهجاء فقد استبعد أول الدعوة ، يوم كان المسلمون ضعفاء ولسم يؤذن لهم في القتال ، والهجاء عادة ينسال من أخلاق المهجو ومروء تسه وعرضه ، وقد اعتبره الاسلام قذفا محرما يعاقب عليه من يتعاطاه ، أما وقد أذن الله للمؤمنين بالقتال واتخذ الصراع بين المسلمين والمشركين شكلا عنيفا شديدا ، بأن صار حربا بالسيف واللسان ، فكان أن وجه رسول

<sup>(</sup>١) السيرة ق٢ ص١١٠٠

المه صلى الله عليه وسلم ، شعراء المسلمين ليذبوا عن أعراض المسلمين ، ويجبيوا شعراء قريش ويحاربوهم باشعر مثلما يفعل الاعداء ، من غير فحش ولا اقذاع ، ولذلك فقد نشط فن الهجاء ، واستمر كذلك حتى الفتح حيث دخلت قريش في دين الله ، ولم يبق لشعراء الهجاء ، فلما كان لمضغ السباب فقد مضت الحروب وبذلك انتفت دواعي الهجاء ، فلما كان عهد الحلافة الراشدة ، كانت الاحقاد القديمة تطل بين فتسرة وأخرى ، فشير هجاءا بين اشعراء ، وقد وقف عمر بحزمه وشدته بوجه شعراء الهجاء ، نعاقب الحطيئة ، كما عاقب عبدالله بن الزبعرى ، وضرار بسن الخطاب ، حين هاجيا حسان بن ثابت بالشعر الذي منعه عمر ، وذلك الشعر الخطاب ، حين هاجيا حسان بن ثابت بالشعر الذي منعه عمر ، وذلك الشعر عو الذي يثير الاحقاد والضغائن وهو شعر الهجاء بغير شك ، وكذلك اتبع عثمان بن عفان سنة عمر ، فقد عزر عثمان ضابئا البرجمي وحبسه في هجاء بعض الانصار ، ولذلك نقد كان هـذا الفن مزدهرا يوم كانت الحرب بعض الانصار ، ولذلك نقد كان هـذا الفن مزدهرا يوم كانت الحرب بين مكة والمدينة ، فاذا ما انتهت الحرب ودخل الجميع في دين الله صار بهن أسباب الهدم والاساءة ، فخمل هذا الفن وخفت صوته ،

واذا ما أتيح لبعض انفنون أن تنشط وتزدهر ، فان فنونا أخرى لم يكن لها مجال للازدهار ، فشعر الغزل والتشبيب باننساء لم يكن له حظ الا في بعض القصائد التي حافظت على نهجها الجاهلي ، وبخاصة تلك القصائد التي قالها شعراء من البادية ، وغزلها عفيف ليس فيه قصد الى امرأة بعينها ، وهو غزل خال مما ينكره الدين الاسلامي ، مشل قصيدة كعب بن زهير في الاعتذار لرسول المه صلى الله عليه وسلم ، وما يقال في الغزل يقال في الخمر ووصفها ، نقد اختفى هذا الضرب من الشعر لأن الاسلام حرم الخمر وعزر شاربها ، ولو أن أبا محجن الثقفي ظل زمنا يتغنى بذكر الخمر وشربها ، ثم ترك ذلك وذمها وهو أن من أقدار شاربيها بعد أن نقي في سبيلها ما نحى من زجر عمر وأحكامه في اقامة الحد والنفي وقد يقال أن ذكر الخمر – في أغلب الظن – مما نظمه في الجاهلية وقد

أَضيف هذا الجزء من الشعر لقصيدة الفتح لتوافق الروى والوزن •

أما المديح \_ والمديح الخاص \_ نقد قل في هذا العصر ، وذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده ، لم يكونوا طلاب تناء واطراء وانما كانوا طلاب أجر وثواب ، وقد اتخذ شعراء المسلمين اسلوبا في مديح الرسول : ذلك هو مزج الصفات الدينية بصفات المروءة والقوة والاقدام ، وهذا يعني أن المعاني الجاهلية في المديح تصاحب المعاني الاسلامية الجديدة ، فحين يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسه شجاع كريم معطاء ، يوصف أيضا بأنه أمين الله بر حنيف شيمته الوفاء ، وكلما تقدم الزمن بالمسلمين ، نجد تضاؤل الصفات الجاهلية في المديح \_ وغير المديح \_ وغلبة المعاني الدينية الجديدة ، وكذلك الامر في مديح الخلفاء على قلته ،

ولعل لانصراف المسلمين عن المديح الكاذب ، والغلو في الاطراء من ناحية ، ولفرض الارزاق من بيت المال لاكثر الشعراء ، من ناحية ثانية ، قل المتكسبون بالشعر فخمل شعر المديح .

من كل ما تقدم نجد أن الاحداث الاسلامية قد ساعدت على ازدهار بعض الفنون ، كما عملت على اضمحلال فنون أخرى وخمولها .



## الخاته\_\_ة

وبعد:

فقد تناولت هذه الدراسة فترة المخضرمين التي يستغرق زمانها قرنا من الزمان ، ممتدا من الجاهلية حتى نهاية عهد الراشدين وأول الحكم الاموي ، وقد كان لهذه الفترة مكانة فضلى ومنزلة مقدسة في نفوس العرب والمسلمين ، ذلك لانها فترة الرسالة والوحي ، فترة رسول الله عليه وسلم وصحابته أثمة المسلمين وقادتهم ، وهي بعد ذلك نقلة كبرى في حياة العرب من عهد راكد محافظ ضال ، الى عهد ديسن وهدى وايمان ، وقد نالت هذه الفترة عناية الدارسين ورعايتهم ، سواء كانوا من أبناء هذه الامة أم من أبناء الامم الاخرى فقامت الدراسات الكثيرة الواسعة في شتى مجالات البحث ، الا أن الناحية الادبية فيها لمستوف حقها من الدرس والبحث والتقصي ، وذلك للظروف التي أحاطت بالشعر في هذه الفترة ، تلك الظروف التي جعلت الباحثين يتهيبون الاقدام على درس الشعر فيها ،

وقد رأيت حين أقدمت على دراسة هذا العصر ، أن ظواهر الشعر وظروفه واتجاهات الشعراء ومذاهبهم ، كل ذلك مرتبط بالاحداث الهامة فيه ، والحدث الهائل الكبير الذي غير معالم الحياة وطرق التفكير هـو الاسلام ، فكان لا بد أن ينظر للشعر من ناحية علاقته بالدين ، سواء في تمثيل المبادىء الاسلامية ، والدعوة لها ، والسعي في سبيلها ، أم في معارضة هذه المبادىء ومعاداتها ، وعلى ذلك قامت هذه الدراسة في شعر المخضرمين من ناحية تأثره بالاسلام ،

ولم يكن عصر المخضرمين منبتا معزولا عن العصر الجاهلي ، بل ان

خصائص الجاهلية ومثلها وطرائق الفن فيها بقيت مستمرة في هذا العصر ، وكان لا بد أن يقدم بين يدي الدراسة تمهيد يبين طبيعة العصر ، ويوضح ظروف الشعر ، وما أحاط بكل ذلك من عوامل ومظاهر أثرت في حياة العرب وشعرهم ، فكان الكلام لذلك عن الجاهلية والاسلام ومثلهما ، واصطراع تلك المثل وأثرها في سلوك المسلمين وفي شعرهم ، والمهم هنا أن نشير الى أن الشعر في هذه الفترة لقي أن مبادى الاسلام وآدابه تحد من نشاطه ، تعيق بعض مناحيه ، فيجد الشعراء الحرج ، والحررج الكبير ، في طرق بعض الفنون ، كالتشبيب بالمرأة ، وذكر الخمرة ، والهجاء المقذع ، وما شابه ذلك من موضوعات تتنافى وآداب الاسلام ، وتتعارض من ملكات العرب ، أحبوها وأبدعوا فيها ، بل ان رسول الله صلى الله من ملكات العرب ، أحبوها وأبدعوا فيها ، بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وجه الشعراء ، وسدد خطاهم ، وهذب شعرهم ، وقوم ما اعوج من طرائقهم في القول ، ثم هو يدفع بالشعر في سبيل الله ، يصطنعه سلاحا من اسلحة الحرب ، يرد فيه على هجاء الخصوم ، فيكون درعا واقيا لاعراض المسلمين ، وصوتا مسموعا يبشر بالدعوة الى الاسلام ويكون درعا واقيا لاعراض المسلمين ، وصوتا مسموعا يبشر بالدعوة الى الاسلام ،

ولعل أهم ما يلفت النظر في شعر هذه الفترة ثلاث ظواهر : ضعف الشعر أولا ، والشك فيه ثانيا ، وطمسه وضياعه ثالثا .

فأما ضعفه فالحق أنه قد أصيب بشىء من الوهن ، فنزل عما كان عليه في عهد الجاهلية ، ولم يرتفع الى الذروة التي بلغها الشعر في العهد الاموي ، ولكن ليس من الحق ان يبالغ في ذلك الضعف ، فالامر نسبي قياسا الى الجاهلية والاموية ، وللضعف أسباب ، منها : أثر القرآن وبلاغته في دهشة الشعراء ، ومنها ما شغل المسلمون به من أمر الفتوح ، ومنها ابطال الدوافع الجاهلية التي تعين الشعراء على قول الشعر والتجويد فيه ، أما الشك في الشعر الاسلامي فأمر قديم فطن اليه النقاد القدامى ، ونبهوا عليه ، وعينوا صحيحه من فاسده ، كما فعل ابن سلام وابن هشام

وابن المديم ، والذي أراه أن المنهج الصحيح الذي يقوم على تمحيص الشعر وفحصه ، يظهر للبحث حقه من باطله ، فيرفض الفاسد من الشعر على بينة ، ويقبل الصحيح على بينة أيضا ، وذلك أن يؤخذ بتنبيهات القدامى اولاً ، ويقارن الشعر المنحول بما صح من شعر الشاعر ثانياً ويدرس الظرف التاريخي الذي يعين كثيرا على معرفة الصحيح من الموضوع ثالثا ، ئسم الحذر من الهوى في الحكم على شعر الشاعر ، ذلك الهوى الذي يؤدي الى الشطط الذي تمليه رغبة الشك ، بحيث يرفض صحيح الشعر بحجة باطلسه ،

أما ضياع الشعر وطمسه ، فأمر طبيعي ، اذا عرفنا أن الفترة فترة حرب وصراع دام بين المسلمين وأعدائهم من قريش ومن والى قريشا من أعراب مشركين ويهود .

وقد دام الصراع عنيفاً طويلا حتى فتح الله على المسلمين بالنصر على أعدائهم ، فذلت قريش ودخلت في دين الله طائعة أو كارهة ، فكسف الشعر القرشي ، وعاد الهجاء الذي هجي به المسلمون سبة وعادا على أصحابه ، فأبيد ذلك الشعر ، أو عمل المسلمون على ضياعه وطمسه ، وبديهي أن آداب المسلمين كانت تحظر عليهم ذكر شعر فيه هجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لاصحابه ، وإن الرسول كان قد نهى عن ذكر أشعار بعينها ، وإذا أتبح للمسلمين من الانصار أن يذكروا الشعر الذي قيل في الحروب الاولى ضد قريش ، فما كان لقريش أن تفعل ذلك ، وقد كان شعرها يحاد الله ورسوله والمؤمنين ، ثم أن سياسة الخلفاء الحازمة كان شعرها يحاد الله ورسوله والمؤمنين ، ثم أن سياسة الخلفاء الحازمة للضغائن ، ثم ما تعرض له العصر من ردة وفتوح ومعادك داخلية ، كل للفغائن ، ثم ما تعرض له العصر من ردة وفتوح ومعادك داخلية ، كل ذلك كان سببا في ضياع الشعر وطمسه وابادته ، ولا سيما شعر قريش كان القليل من ذلك الشعر قروص له أيدي الرواة وكتاب السير ، فانهم كان القليل من ذلك الشعر قد وصل الى أيدي الرواة وكتاب السير ، فانهم كان القليل من ذلك الشعر قد وصل الى أيدي الرواة وكتاب السير ، فانهم كان القليل من ذلك الشعر قد وصل الى أيدي الرواة وكتاب السير ، فانهم كان القليل من ذلك الشعر قد وصل الى أيدي الرواة وكتاب السير ، فانهم كان القليل من ذلك الشعر قد وصل الى أيدي الرواة وكتاب السير ، فانهم كان القليل من ذلك الشعر قد وصل الى أيدي الرواة وكتاب السير ، فانهم كان القليل من ذلك الشعر قد وصل الى أيدي الرواة وكتاب السير ، فانهم

أسقطوا ذلك القليل الذي فيه دلالة على الفحش أو اشارة فيها هجاء أو نيل من المسلمين ، وكثيرا ما ينبه ابن هشام في السيرة الى أنه أسقط أبياتا نال فيها الشاعر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، او كان فيها نحش واقها ذاع .

وكان علي قبل الدخول في تفصيل البحث أن أحدد الخضرمة ، وما ينصرف اليه مدلول الكلمة في اللغة والاصطلاح ، فرأيت أن كلمة مخضرم ، ترد في معان كثيرة منها : الكثرة ، والسعة ، والقطع ، والرجل الهجين ، وغير ذلك من المعاني ، ثم ينصرف معناها الى الشاعر الذي أدرك عصرين مختلفين ، وتبين أن هناك صلة وارتباطا بين كل تلك المعاني اللغوية ، وبين معنى اشاعر الذي أدرك عصرين مختلفين ، كما أن الاستعمال قد ذهب بمعنى المخضرم فصارت تشمل كل من شهد عصرين مختلفين ، سواء الجاهلية والاسلام ، أم غيرهما من العصور ،

وحين أمكن الاطمئنان الى أن انتمهيد قد عالج كل المشاكل ، وأجاب على كل التساؤلات التي قد تعترض الدرس ، مضت الدراسة في سبيلها ، وقد بنيت بعد المقدمة والتمهيد على أربعة أبواب : الاول الشعر الاسلامي ، والثاني شعر المعارضة في مكة والطائف والقرى اليهودية ، والثالث شعر البادية المتأثر بالاسلام ، والرابع شعر المخضرمين ومبلغ تصويره للاحداث الاسلامية ، ثم ختمت الدراسة بذكر خصائص شعر المخضرمين .

فأما الشعر الاسلامي فهو على نصلين: شعر الانصار أولا ، وشعر المهاجرين ثانيا ، وقد كان شعر الانصار في المدينة أجود الشعر وأكشره تمثيلا للاداب الدينية ، واستجابة لمبادى الاسلام ، وقد نبغت المدينة بين القرى العربية في الجاهلية ، وكان لشعرائها المكانة الكبرى في الاسلام ، وقد برز في الاحداث الاسلامية ثلاثة نفر كلهم من الخزرج: حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وعبدالله بن رواحة ، أما الاوس فقد كان لها شاعران هما قيس بن الخطيم ، وأبو قيس بن الاسلت ، وكلاهما لـم

يسلم • وقد اكتفيت بالترجمة لشعراء الخزرج ، مستفيدا من الشعر الذي فيه للاسلام أثر ، ويصلح شاهدا في تصوير أحداث الفترة • ويصح أن يقال ان هؤلاء الشعراء هم الشعراء الرسميون للدولـــة الاسلامية آنذاك ، حيث كانوا المعبرين عن أماني المسلمين ، المدافعين عن أعراضهم ، الممثلين لوجهة النظر الاسلامية • أما المهاجرون فكان شعرهم قد عرف منذ أول البعثة ، حين أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه بالهجرة الى الحبشة أولاً ، والى المدينة ثانياً ، وقد عرف من هؤلاء عبدالله بن الحارث السهمي ، وعثمان بن مظعون ، وعبدالله بن جحش ، وأخوه أبو أحمد عبد بن جحش • ومن النساء صفية بنت عبدالمطلب ، وهند بنت أثاثـــة ، ونعم بنت سعيد زوجة شماس • ويلاحظ في الشعر الاسلامي انه لم يوفق التوفيق الكامل المرتجى في تمثيل الدعوة والتعبير عنها الا بقدر ، ذلك لان الشاعر في هذه الفترة كان يعبر عن حاجات الجاهلية وحاجات الاسلام. حاجات الجاهلية التي نشأ عليها وألفها واستجاب لها وصارت جزءا مسن تكوينه الفكري والخلقي والفني ، وحاجات الاسلام الجديدة التي صارت ومبادىء الدين ، وكان لا بد للشاعر أن يوفق بين الحاجت ين ، فهو لــن يستطيع أن ينزع عنه موروثات الجاهلية وآثارها حتى لو أراد • ولذلك نجد الشعر الاسلامي مقصرا عن تأدية المهمة التي نيطت به وعقدت عليه ، ولكن هذا الامر في حقيقته طبيعي اذا ما نظر للظروف العامة التي تحيط بالشاعر ، فليس من الغريب أن تأتي المعاني الدينية في القصيدة مقتصرة على بيت أو أبيات ، ويأتي المعنى الديني مقتضبا مجملا من غير توسع ولا عمق ولا استرسال أو تفصيل ، فتذكر \_ غالبا \_ ألفاظ دينية ، كالكافر ، والمسلم ، والفاجر ، والمؤمن ، والضلال ، والهدى ، والجنة ، والنـــار ، والذين نصروا الآله ، والبر الحنيف ، وغير ذلك . ومع أن الســـور والآيات الكريمة كانت تنزل في الاحداث وفيها حث وتوجيه وتقريسع المشركين ، ومخاطبة المؤمنين . مع كل ذلك فلم تكن افادة الشعر مـــن

المعاني القرآنية الا بقدر ، وفي حدود معينة • الا أن هناك تعويضا جاء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو برعايته شـــعراء المسلمين ، وتوجيههم ، وتسديد خطاهم ، ونهيهم عن أمور ، وحضهم على أخرى ، كان أن سد نقصهم ، ورعى مواهبهم ، وتعهدهــــا بالصقـــــــل والتهذيب والتوجيه • وقد أثمرت جهود الرسول الكريم في صقل مواهب الشعراء المسلمين ، فأتت أكلها عند الفتح أو قبله بقليل ، فقد بدأ المعنى الاسلامي يتضح في الشعر ويعمق ، وصارت الشخصة الاسلامة تتمنز عن شخصة الشاعر الجاهلي • فبعد أن كان الفخر في الحرب بقوة العدة والعدد ، وبلاء القسلة وكسب المغنم وسبى العدو ، صار الفخر في شعر المسلمين بنيل الشهادة في سبيل الله ، وانتصار جند الله وأمة المسلمين على أعـــداء الله المشركين ، وصار الكسب كسب رضوان الله ورسوله ، لا كسب الشاة والبعير • وكان طبيعيا لذلك أن يكون أسلوب الشعر خاضعا للمعنى الجديد ، فغدت لغة الشعر سهلة لينة ابتعدت عن خشونة الكلمة الجاهلية ، وصعوبة تركيب عبارتها ، ولذلك فلمس من الغريب أن يلين شعر حسان ، ويسلس شعر كعب ، أما ابن رواحة فـــكاد أن يكون شـــعر. كــــلام المتخاطبين ، وهو حديث النفس المؤمنة التي تفصح دون اعياء أو تعقيد . وكان لجودة هذا الشعر وخصبه أن ساهم مساهمة فعالة في نشر الدعوة واخضاع المشركين والمتمردين على الدين ، فيكفي أن يتفوق حسان عــلى شاعر تميم ليسلم ذلك الوفد ، ويشهد أن هذا الرجل ــ رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ مؤتى له ، كما أن أبياتا قالهن كعب بن مالك بعد حنين توقع الرعب في قلب دوس فتسارع الى اعلان اسلامها واستسلامها • فكان شعر هؤلاء الشعراء سيفا مصلتا على رقاب المشركين ، وسلاحا بيد رسول الله يخضع به أعداء الدين .

لقد طرق الشعراء المسلمون أكثر فنون الشعر ، وان تميز فن الرثاء بين الفنون الاخرى ، لكثرة ما استشهد من المسلمين في المعادك التي دارت بينهم وبين قريش ، أو بينهم وبين اليهود • ثم رثاء رسول الله صلى اللــه عليه وسلم والصحابة ، وكان لحمزة عم الرسول النصيب الاوفى من ذلك الرثاء ، ولم يكن شعر الرثاء الا صورة من صور الدعاية للدين ، وبث الافكار الاسلامية ، لان شعراء المسلمين كانوا يمزجون رثاء القتلى بثوات الآخرة ، وانتعم بجنان الخلد ، والشهادة في سبيل الله أسمى غاية يسعى اليها المسلم ، فالروح المعنوية لدى المسلمين قوية ظاهرة ، ولم تتح هذه الناحية للمشركين ، فلم يجدوا التبرير المقنع لقتل أصحابهم ، ولم يكن أمامهم الهدف السامي البعيد الذي ترتبط اليه نفوسهم .

وقد وقف ضد هذا الشعر يجيبه ويناوئه ويعاديه ، شعر المعارضة في مكة والطائف وا قرى اليهودية • فأما مكة فقد حباها الله مكانة دينية مقدسة ، وقد أفاد المكيون من وضع مدينتهم الديني والتجاري ، فمكثوا آمنين من الغزوات والحروب • واذا كان هذا الوضع الآمن قـــد جنب المكبين الحزازات والمنازعات ، فانه من ناحية أخرى كان سببا في ضعف شعرهم وقلته • واذا كان لشعراء مكة شعر قبل الاسلام ، فهو شعر قليل ليس بذي خطر كبير ، فلم يحفل به النقاد القدامي . وقد برز شعرها في الاسلام ابان الحروب الاسلامية ، فنهض شعراؤها يحملون راية النضال ضد الدين الاسلامي ، ويقاتلون دون دينهم الموروث وتقاليدهم القديمة ، وأبرزهم عبدالله بن الزبعرى ، وضرار بن الخطاب ، وابو سفيان بـــن الحارث ، وهبيرة بن أبي وهب ، وكلهم عرف بعدائه الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته المؤمنين ، ولم يكن هؤلاء شعراء مكــــة وحسب ، بل ان معركة بدر فتقت القرائح وحفزت الهمم ، فقال الشعر كثرة من الشعراء وان كانوا دون أولئك البارزين ، فعرفنا منهم الحارث ابن هشام ، وأبا عزة الجمحي ، وعمرو بن العاص ، وأبا أسامة معاوية بن زهير ، وأبا بكر شداد بن الاسود ، ومسافع بن عبد مناف • هذا غــــير مقطوعات وأبيات تسقط لشعراء آخرين • وكما كان في المسلمين نســـاء 

المشركين ، فقد أظهرت الاحداث شعرا لشواعر قريش ازدهر بعد معركة بدر خاصة ، واذا علمنا أن القرشين كانوا قد اصطحبوا نساءهم في غزوة أحد ، كان من الطبيعي أن ينشدن الاراجيز في الحث على القتال ، وتحريض الرجال على أن ينالوا من المسلمين ، مثلما نال المسلمون منهم يوم بدر ، وكانت هند بنت عتبة أشد المتحمسات في تلك المعسركة ، فقد حرضت ، وبكت ، وهجت ، وتشفت ، ومثلت بالقتلي ، ونكلت بالشهداء ، ولا سيما بحمزة عم رسول المه صلى الله عليه وسلم ، حيث بقرت بطنه عن كبده ، ولمعت في تلك الاحداث صفية بنت مسافر ، وقتيلة بنت النضر ، التي قالت قصيدة من أدوع الشعر واشجاه في عتاب رسول المه صلى الله عليه وسلم قصيدة من أدوع الشعر واشجاه في عتاب رسول المه صلى الله عليه وسلم بقتل ابيها النضر بن الحادث ، الذي أسر يوم بدر وقتل بالصفراء صبرا ،

 مهاجرا الى الشام حين أسلم قومه ، ولزم الكفر ، وله شعر يرد فيه على كعب بن مالك في حصار الطائف ، وكان قد انضم الى هواذن في حربها ضد المسلمين .

وبيئة ثالثة كانت مباءة للكفر والنفاق ، جدت واشتدت في عداوتها للدين وللرسول وأصحابه المسلمين ، تلك هي القرى اليهودية المحيطة بالمدينة والمنبئة على طريق الشام ، ومع أن اليهود أصحاب دين وكتاب ، ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع كتابا أول الهجرة ثبت لهم فيه الضمانات الصريحة الواضحة التي تكفل لهم حرية العبادة والحفاظ على أموالهم ، مع كل ذلك ، فأنهم نقضوا العهد ، ونافقوا ، وحرضوا قريشا على قتال المسلمين ، فكانوا العدو القريب للاسلام ، فحاربهم رسول الله واجلاهم ،

وشعر اليهود الذي مثله كعب بن الاشـــرف ، وسماك اليهودي ، وجبل بن جوال ، وغيرهم ، ظهر في بكاء قتلاهم من بني قريظة والنضير ، وفي هجاء المسلمين وانتشبيب بنسائهم ، وفي تحريض القرشيين علىالمسلمين لاستئصالهـــم .

هذا الشعر بجملته في مكة والطائف والقرى اليهودية ، هو شعر المعارضة الذي وقف يعادي ويهاجى المسلمين ، واذا رحنا تتلمس السمات العامة لهذا الشعر ، نجد أن ما يتصل منه بالاسلام أو فيه ذكر له قليـل ، والحقيقة ان الذي وصل منه وحفظ هو أقل القليل ، وقلة هذا الشعر مرتبطة بالظروف التي رافقت شعر المعارضة .

وهذا الشعر بعامته نشأ وترعرع في ظل الغزوات والحروب القائمة بين مكة والمدينة ، وقد أنتهى الشعر بأنتهاء تلك الحروب في فتح مكة ، ولم يكتب له البقاء بعد الفتح ، وفي ظل الخلفاء الراشدين • فهو على هذا شعر مقطوع ، شعر فترة قصيرة حدودها بين الهجرة والفتح • ويلاحظ

أن هذا الشعر يكاد يخلو \_ الا في القليل \_ من أثر الدين ، فاذا قرأنــــا شعر مكة وهم أصحاب البيت ، وسدنة الكعبة ، ومركز الالهة ، ومباءة الاوثان ، لا نجد مجادلة او محاجة أو تعرضا لمبادىء الاسلام ونظمه ، ولا نجد كذلك اعتزازا بدينهم وتفضيلا له أو تمسكا به ، اللهم الا ذلك الضرب من الاعتزاز بدين الاباء والتمسك بموروثات الاجداد • وقد وضح ذلـك عند الشعراء في البادية ، كمخاطبة كعب بن زهير ، وتعنيفه لاخيه بجمير ، أو معاتبة زوج العباس بن مرداس حين ذهب زوجها ليسلم وفارق أخوان الصفا والصنائع ، كما تقول • وكذلك الامر في شعر الطائف ، فعلى الرغم من أن امية بن ابي الصلت كان من الاحناف ، وكان أكثر شعره في ذكر الآخرة ، مع كل ذلك فقصيدته التي يبكى فيها أصحاب القليب من قريش ليس فيها شيء من ذكر الآخرة والدين ومحاججة المسلمين • ويتضمح الامر أكثر في شعر اليهود فهم أصحاب كتاب وتراث ديني قديـم ، وان أحبارهم كانوا يحاجون الرسول ويسائلونه ، يريدون احراجــه • واذا قرأنا ما وصل من شعرهم في هذه الفترة ، لا نجد لتلك المحاجة أثرا ولا اعتزازاً بدينهم ، ولا نجد مفاضلة بين دينهم والدين الاسلامي ، ومن غــير المعقول ان يكون الامر كذلك • فاذا كنا نرجع خلو شعر مكة والطــاثف من اثر الدين الى أنهم لم يكونوا متمسكين بدينهم ، فهذا لا يكــون سببا راجحاً في تطبيقه على شعر اليهود • وهناك ظاهرة أخرى في هذا الشعــر هو أنه لم تكن لتجمعه وحدة فكرية أو وحدة مكانية ، فهو شعر قــــرى مختلفة في الثقافة والشاعرية والنظرة الى الدين ، واذا كان العداء للديسن الاسلامي قد جمعهم ، فإن الحماس ضد هذا الدين يختلف عند القرشيين الموتورين عنه عند الثقفين أو اليهود • وبالرغم من كثرة الشعراء في هـــذه البيئات ، فان جهودهم ضد الاسلام كانت مبعثرة ، ولعل لهذا ولانتصار الاسلام في فترة قصيرة كان خمول شعر المعارضة ، وتفرقــه ، وقلتـــه ، وضياعه ٠

واذا انتقلنا الى البادية نجد الامر يختلف كل الاختلاف ، ففي البادية

شعر وافر غزير ، ولا يعنينا من أمر هذا الشعر الا ما كان فيه للاسلام أثر او لشعرائه صلة بالحياة الاسلامية ، فقد تأثر بعض شعراء البادية بالاسلام ، واتصلوا بحاضرة المسلمين .

والشعر هذا هو شعر الفحول من مثل العباس بن مرداس ، وكعب بن زهير ، واننابغة الجعدي ، ولبيد العامري ، وكلهم شاعر مكثر مشهور، والم يكن نيهم من المغمورين المقلين الا بجير بن زهير ، وهؤلاء هم الذين ظهر للاسلام أثر واضح في شعرهم ، وكل هؤلاء الشعراء وغيرهم من الاعراب دخلوا الحياة الاسلامة بعد فترة الحرب بين مكة والمدينة أو قبل نهايتها بقليل ، واذا عرفنا أن فورة الشعر وأزدهاره كانت خلال الحروب، وفي بدر وأحد والمختدق خاصة ، أدركنا السبب في عزلة هذا الشعر عن مشاركته في الاحداث الاسلامية ، وقد بدأت صلة شعر البادية بالاسلام في ما فيل فتح مكة بقليل ، وأستمر في حياة المخلفاء الراشدين حتى أدرك عهد معاوية بن ابي سفيان ، وشارك بعضه في الفتنة التي قامت بسين العراق والشام ، أو بين علي ومعاوية ،

وشعراء البادية هم بقية الجاهلية في الاسلام ، وشعرهم جاهلي اعرابي بكل صفاته ، ولم يكن اسلامهم ليغير من المنهج العام الذي لزمه الشعراء في صياغة الشعر ونظمه ، ففيه كثرة القصائد الطوال التي تحفل بكل فنسون اشعر ومعانيه ، وتتعاقب في القصيدة الواحدة اكثر موضوعات الشعر : من غزل ، ووصف ، وفخر ، ومديح ، وحكمة ، وهذه الميزة لم تتوفسر في شعر القرى العربية الذي تكثر فيه المقطعات القصيرة ، حيث تنوفر فيها الوحدة الموضوعية غالبا ، واذا كان شعراء مكة والمدينة قد شغلتهم الحروب ، فترادوا بالشعر وتهاجوا ، فظهرت في شعرهم المناقضات ، فان العراد البادية دخلوا الحياة الاسلامية بعد فترة النزاع ، فلم تكن النقيضة ـ لذلك ـ مدار شعرهم وحوارهم ، وقد مثل شعر البادية بيئت بكل دقائقها وتفصيلاتها ، وابرز ما في البادية الروح القبلي ، والنزعة بكل

العصبية ، فقد عبر عن عواطف القبيلة ومجد آثارها وسجل وقائعها •

لقد كانت الدراسة في الابواب الثلاثة الاولى معنية برصد الشــــــعر الاسلامي ، ووصف احواله ، وصلته بالدين في البيئات التي نشأ فيها ، فهي دراسة اقليمية • أما في الباب الرابع : ( شعر المخضرمين ومبلغ تصويره للاحداث الاسلامية ، فالدراسة تعنى برصد الشعر الاسلامي عامة ، تبعسا للاحداث البارزة منسذ اول الهجرة حتى نهايسة الفترة الاسلامسة بمجيء معاوية الى الحكم سنة احدى وأربعين ، فهي دراسة زمنيــــة وقد قســــم الموضوع الى مرحلتين لكل منهما فصل ، الاول : الشمعر زمن الرسول ، والثاني : الشعر زمن الخلفاء الراشدين • فأما الفصل الاول فقــد بديء بذكر ملاحظات تلفت نظر الدارس ، ذلك أن المناقضات والاهاجي الشديدة انتي كانت قائمة بين الاوس والخزرج في المدينة ، قد أذهب الاسلام ريحها بهجرة رسول الله صلى الله علمه وسلم ، فكان أن وجه الرسول المقـــدرة الهجائية والحماس الذاب عن الاهل والعشيرة الى مناقضات ضد المشركين في مكة معقل الكفر والاذي ، فنشط الشعر بعد فترة ركود ، وحركـت المعارك والخصومات حسان بن ثابت وكعب بن مالك في المدينة ، وأظهرت عبدالله بن الزبعري وضرار بن الخطاب في مكة يحمانهما ويناقضانهما ، كما حركت الخصومات والاحداث الدامية الشاعرية القرشية ، فنشــطت فكان أن وقفت الطائف الى جانب قريش كما أنضمت يهود الى معســـكر المشركين ، واحتدم النزاع الشديد طيلة السنوات التسع التي كانت بسين الهجرة والفتح ، وزها الشعر في هذه الفترة ، وأشتد حماس الفريقين كلما اشتد وقع الحرب وكثرت فيها الدماء • وكان أول يوم ثبتت فيه قـــوة المسلمين وفرضت هيبتهم على الاعــداء المشـــــركين ، يوم بدر ، فقد كانت هزيمة منكرة لقريش ، حيث رجعت من المعركة خائبة مندحرة تنوح على قتلاها وتهجو المسلمين • وكان المسلمون يفخرون بالنصر ويعيرون قريشا الهزيمة ، فقامت النقائض بين الجانبيين ، وقد وصفت بدر وصفا موفقا ، وصفت الحرب وأحداثها وملابساتها وآلتها ، وسجلت بطولة المنتصرين وأنهزام المنهزمين ، وقد نزلت في هذا اليوم سورة الانفال ، تناولت المعركة من كل وجه وبأسلوب قرآني لا يرقى اليه أسلوب ، وقد حاول الشعر أن يستفيد من هذه السورة ، فوفق في جانبوفاتته جوانب كثيرة ، والفرق كبير بين نظرة القرآن للمعركة ، ونظرة الشسعر ، فنظرة الشعر فردية عصيبة ، فيها شماتة وفيها هجاء وقذف وفخر وزهو ، أما آيات الله في ذلك فقد تسامت على كل ذلك ، فصورت المعركة من وجهة الايمان وهدى المهتدين ، ونصر الله المسلمين وتأييدهم بجنود من عنده ،

واذا كانت وقعة بدر يوما للمسلمين على المشركين ، فقد كانت وقعة أحد يوما للمشركين على المسلمين ، فهو يوم محنة وبلاء وموعظة للمؤمنين. فبعد عام من بدر جاءت قريش بجموعها وأحابيشها ونسائها لتثأر لذلهــــا وهزيمتها في يوم بدر • وقد سجل الشعر احداث أحد ، فكان القرشيون يفخرون بالنصر والثأر ، ويعلنون فرحتهم وشماتتهم بقتلي المسلمين ، وكان المسلمون يناقضونهم ويدفعون دعواهم بأن النصر الحق هو بثبات الايمان ضد قوى الكفر والعصيان • ثم يبكون قتلاهم بكاء فيه حزن شديد ، ولوعة مشبوبة ، وكذلك يلاحظ أن التوفيق الذي احرزه الشعر في تصوير المعركة ووصف أحداثها ، كان دون روعة الايات الستين من سورة آل عمـــران التي نزلت في هذا اليوم ، وان كان الشعر قد أفاد من هذه الايات البينات فائدة كبيرة مذكورة • وشعرت قريش أن شوكة المؤمنين قوية لم تكســـر ، فراحت تجمع الجموع وتحزب الاحزاب وتحرض القبائل على المسلمين لاستئصال شأفتهم من المدينة ، فكانت موقعـــة الخندق ، وكان أن نقض اليهود العهد الذي عقدوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ما كان من مناوشات ومارزات ، وفشل الحصار ، ورجعت قریش مغلوبة عــــلی أمرها لم تحقق من أحلامها الطائشة شيئًا • وكان يوم الخندق سببًا لما نزل

بقريظة والنضير من عقاب شديد ، جزاء وفاقا للغدر والحيانة ، وقد احاق المكر السيء بأهله ، وقد رصد الشعر أحداث هـذه الايام فحكى أمرها وسجل أحداثها بتفصيل وتقص ، وقد نزلت في ذلك سورة الاحـزاب، وكان الشعر قد أفاد من السورة الكريمة فائـدة جلى ، فظهر في أشـعار الشعراء تطور وفهم لطبيعة الدين وروحه ،

ويكون عام الفتح ، حيث كتب الله لرسوله أن يدخل مكة منتصرا وقد دحرت معاقل الشرك والوثنية ، ويكون الفتح ايذانا بنهاية شعر المعارضة وخمول شعرائها ، والحقيقة أن الفتح كان بد، مرحلة جديدة في الشعر ، حيث أنهى شعر المعارضة والمهاجاة مهمته ، لان أسباب الخصام قد حسمت وأنتفى وجودها ، وبدأ ضرب جديد من الشعر ، ذاك هو شعر التوبة والاعتذار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشعر الوفود ، ثم شعر الردة ، والشعر الذي كان يعالج مشاكل الحياة الجديدة ، وشعر الفتوح والجهاد في سبيل الله ،

أما الشعر الذي قيل في فتح مكة فيكفى أن تكون قصيدة حسان : عفت ذات الاصـــــابع فالجـــــواء

قد غطت على كل ما قيل ، وفيها يظهر الفخر الاسلامي ، والاعتسزاز بالدين ، والتمثيل الواضح لمبادى الاسلام ، ولم يكن فتح مكة ليقضي على فلول الشرك كلها ، فقد بقى أعراب هوازن وأهل الطائف ، وقسد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واصطدم معهم في حنين وكان النصر لله ورسوله ، بعد رجة ارعبت المسلمين وفرقت من تفرق ، نسم سار رسول الله الى الطائف فحاصرها غير كثير ثم نزلت على أمره ، وقد خلفت هاتان الغزوتان شعرا أكثره للعباس بن مرداس ، فظهرت فيسه الغزعة الاعرابية المتعصبة الى جانب الحس الديني المغتبط بانتصار الاسلام،

وبعد أن استقر الامر للمسلمين بالقضاء على أعدائهم المسسركين ، تحركت أعراب الجزيرة لتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمنها من جاء يعلن اسلامه ، ومنها من جاء يجادل ويمارى ، ومنها من كان خائفا وجلا جاء يستأمن ويعلن توبته وندمه ، وقد كان في هذه الوفود و فرادي وجماعات \_ شعراء قالوا شعرا وقد ظهر في ذلك الشعر للديسن اثر ، سواء كان ذلك الاثر واضحا قويا أم ضعيفا باهتا ، يعتمد اللم والاشارة ، فعلى كل حال هو شعر قيل في مناسبة دينية ، وبحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

وحين فقد المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بكاه الشعر ، بكاه الرجال مثلما بكته النساء ، وكان الشعر الذي قيل فيه حزن وجزع ووصف للفجيعة النازلة وحسرة على فقد النبي ، وقد ظهر النفس الاسلامي فيه واضحا جليا ، الا أن ذلك الشعر \_ رغم صدقه ولوعته \_ ما كان ليرقى الى مقام السيد الامين عليه السلام ، وقد نعتذر للشعراء في ذلك بأن المصيبة كانت قد ألجمت أفواه الشعراء فارتج عليهم ، نعم كانت المصيبة أكبر من أن يصورها الشعر أو تتحملها اننفوس ، والقرائح عادة لا تجيد التعبير الواضح المبدع وقت الازمات وأبان المصائب ،

والى هنا نكون قد انتهينا من رصد الشعر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليبدأ عهد آخر هو عهد الخلافة الرائسة ، وشعر عصر الرسول بعامة هو أحسن شعر هذه الفترة وأغزره وأخصبه ، ولا غرو في ذلك فالفترة فترة حماس وخصومة وشدة ، أتاحت للشعر أن يزهو ويزدهر ، أما في عهد الخلفاء الرائدين فللشعر أمر آخر ، فبعد وفاة الرسول شب الخلاف بين المسلمين حول الخلافة فيمن تكون ولمن تكون : نظر اليها المهاجرون وأرادتها الانصار وطمعت فيها بقية قريش من غير المهاجرين والانصار ، وقد قام الخصام وكاد يستفحل ، وصور الشعر تلك المشكلة ، فأحتج الشعراء كل لفريقه وصاحبه بحجج هي من الدين تلك المشكلة ، فأحتج الشعراء كل لفريقه وصاحبه بحجج هي من الدين

وان افتقرت الى روحه ، فهي مفاخرات ومفاضلات ودفع ورد وشتيمة في بعض الاحايين ، وأجمع الناس على ابي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخليله ، وثاني اثنين اذ هما في الغار ، ولم تكن خلافة أبي بكر لتقطع لغو الشعراء ولجاجة الطامعين ، حتى جاءت الردة وتمردت بعض القبائل ، فألفت المحنة آن ذاك بين قلوب المهاجرين والانصار ، ومسحت الاطماع فألتفوا جميعا حول أبي بكر يريدون العدو الجديد ، وبفضل حزم أبي بكر وشدته على المشركين قمعت الردة بزمن قصير ، وقد خلفت الردة شعرا أكثره بدوى أعرابي ، ليس فيه للاسلام أثر الا في النادر القليل ، وما أن قمعت الردة حتى سارت الجيوش الاسلامية لتكتسح العراق وتمحق الكفر هناك ، وكانت الفتوح التي حمل لواء النصر فيها خالد بن الوليد ، وكان أن وصف الشعراء مغمورين من الامصار المفتوحة ، وشعرهم في وصف الحرب والفرق منها ، وتوقع الذل والهزيمة والسخط على الزمان الذي أذلهم وجعلهم سواما بأيدى الاعراب ، بعد عز ونعمة في كنف المناذرة الملوك ،

وأبرز عهد حقل فيه الشعر وأينع وزها ، هو عهد عمر بن الخطاب ، ذلك لان عهد عمر كان من أطول العهود وأحفلها ، ولان عمر نفسه كان من نقاد الشعر ورواته والمقبلين عليه ، فهو يرى في جيد الشعر دعوة الى الخير ، وتشيتا لمكارم الاخلاق ، وتسجيلا لاحساب العرب وايامها ، وحفظا لمكارمها وسجاياها ، وكان مع ذلك شديدا على شعراء الهجاء ، ألجم أفواههم عن فاحش القول ، وأخذهم بالحد والعقوبة الصارمة ، ونهاهم أن يذكروا ما قبل من شعر بين مكة والمدينة يوم كانت مكة على الشرك والضلال ،

وقد برز في عهد عمر شعر الفتوح الذي رددته الامصار الاسلامية ، قاله الجند المحاربون وتغنى به المنتصرون ، وكان فيه روح من هـــدى

الاسلام ومسحة من تعاليمه ، واذا ما كتب لعمر أن يصرع شهيدا بكاه الشعر ، وذكر مقامه ، ومقتله ، وفضله ، وتقاه •

ويأتي عهد عثمان بن عفان ، ولم يكن عثمان مقبلا على الشعر محبا للشعراء ، فكان لا يحسن الغلن بهم ، عنده أن الشاعر لا حريم له ، ان شبع شبب بنساء أهله ، وإن جاع هجاهم ، ولذلك كان الشعر في زمنه ضعيفا فاترا قليلا ، وقد سار عثمان مسيرة عمر في زجر شعراء الهجاء ، الا أن جهود عثمان تلك لم تكن لتحول دون الغرائز التي وجدت متنفسا في عهده ، فنفتت شعرا فيه هجاء وفيه سخط وتذمر ، وكانت الحياة في عهد عثمان قد توسعت وتعقدت بما كان من أثر الفتوح ، فظهر الشعر الذي يعبر عن هذه الحياة الجديدة ، تمثل بالسخط على الولاة والتذمر من تهاون بعضهم في أمور الدين ، وقد حدثت في هذا العهد أحداث وفتن ، وقام الشغب الذي أودى بحياة خليفة المسلمين ، فكان أن سجل الشعر تلمك الاحداث ، وصور تلك الفتن ، وأضرم نار الحماس في الصدور حزنا على عثمان ، وحسرة على شتات كلمة المسلمين ،

بعد أن صرعت الفتنة عثمان ، بويع علي بن أبي طالب خليفة بعد صاحبه ، وقد ورث علي تركة سياسية وغير سياسية باهظة ثقيلة ، فأتباعه وشيعته ناقمون على ما كان من حكه الامويين ، والامويون يطالبون بدم عثمان ، ثم هم ينقمون على الهاشميين أن تؤول الخلافة اليهم على ما كان بين الحيين من منافسة وخلاف في الجاهلية تجدد في الاسلام ، وأنصار عثمان من أهل المدينة يتهمون عليا بقعوده عن نصرة خليفة المسلمين ، ثم ان كثيرا من المسلمين لم يبايع عليا الا على ضيم ، ومنهم من نقض بيعته وولى وجهه شطر البصرة ليعلن الثورة عليه ، كما فعل طلحة والزبير ، وكان من أمر الشعر في هذه الفترة أن سجل الحروب الداخلية ، وصور نزعات المحاربين من انصار علي وأنصار معاوية ، وعرض العصبية القبلية التي كانت تظهر خلال الحروب ، ثم وصف الشعر معركة الجمل وصغين، التي كانت تظهر خلال الحروب ، ثم وصف الشعر معركة الجمل وصغين،

وحكى قصة التحكيم وما رافق ذلك من خروج الخوارج على علي ، وتذمر الجند وسخط الساخطين • حتى اذا بلغ علي أجله تصدى له عبدالرحمن بن ملجم فطعنه طعناته اللئيمة الغادرة ، فبكى الشعر عليا ، وتاح عليه ، ووصف مصرعه وشهادته ، رحمة الله ورضى عنه •

وبعد فهذه هي القسمات البارزة في هذه الدراسة على أصغر صورة يمكن أن يجملها العرض ، وهي في شكلها هذا دراسة بكر فيما أحسب ، والدراسات البكر لا تكون أحكامها قاطعة حاسمة ، ولا يكون يقينها الاظنا قد ترجح كفته وقد تشيل ، وما هذه الدراسة الاخطوة في الطريق ، آمل أن تتلوها خطوات تكمل ما فيها من نقص ، وتقوم ما قد يكون فيها مسن عوج ، وحسبي أني أخلصت النية فيما بنيت من أحكام وما بلغت من نتائج ، وعلى الله قصد السبيل ، والحمد لله اولا وآخرا ،

۲۶ ربیع الاول ۱۳۸۳ هـ الاسکندریة ـ الاربعاء: ۱۶ آب ۱۹۹۳ م

يحيى وهيب الجبوري

## ثبت المصادر والراجع

الآلوسى ــ محمود شكري ــ ١٣٤٢ هـ بلوغ الارب في معرفة احوال العرب ط ١٩٢٤هــ ١٩٢٤مــ ١٩٢٤مــ ١٩٢٤مــ ١٩٢٤م

ابن الاثير - محمد بن الجزري - ٦٣٠ عـ ١ - النهاية في غريب الحديث والاثر ط حجرية ٠

٢ ــ اسد الغابة في معرفة الصحابة ط حجريــة
 ١٢٨٦ هـ ٠

٣ - تاريخ الكامل - ط حجرية غير مؤرخة ٠

أحمد أمين \_ فجر الاسلام ط V مطبعة النهضة ·

الاسك \_ ناصر الدين \_ مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ط دار المعارف •

الاصفهاني - ابو الفرج علي بن الحسين بن محمد الاموي - ٣٥٦ه الاغاني ط دار الكتب و ط ساسى حسب ما يذكر في الهامش .

الاعشى ــ ميمون بن قيس ــ ٦٢٩م ديوان الاعشى كتاب الصبح المنير في شعر ابي بصير الاعشى والاعشين الاخرين ــ بعنايـــة جاير ط بيانه ١٩٢٧ م ٠

البخاري - ابو عبدالله محمد بن اسماعيل - ٢٥٦هـ - صحيح البخاري المسمى جامع الصحيـــ ط مصطفى الحلبي ١٣٤٥ ه.

بروكلمان - كاريخ الادب العربي - ترجمة عبدالحليم النجار ط دار المعارف مصر •

البصير \_ محمد مهدى \_ عصر القرآن \_ ط المعارف بغداد ١٩٤٧ .

البغدادي \_ عبدالقادر بن عمر \_ ١٠٩٣ هـ \_ خزانـة الادب ولب لبـاب لسان العرب \_ ط حجرية المطبعة الاميرية \_ بولاق

بلاشير ــ ريجيس ــ تاريخ الادب العربي ، العصر الجاهلي ــ ترجمة ابراهيم كيلاني ط دار الفكر · دمشق ·

البلاذرى - احمد بن يحيي بن جابو - ٢٧٩ه - فتوح البلدان - ط المصرية بالازهر ١٣٥٠ه - ١٩٣٢ م ٠

البكري \_ عبدالله بن عبدالعزيز ٤٨٧ هـ \_ سمط اللالى ( يحتوى على اللالى في شرح الهالى القالى ) \_ بعناية عبدالعزيز الميمنى ط لجنة التأليف والترجمة والنشر .

البهبيستى ـ نجيب محمه \_ تاريخ الشعر العربي حتى اخر القرن الثالث الهجرى \_ ط دار الكتب ١٩٥٠ ٠

البيضاوي \_ عبدالله بن عمر \_ ٦٨٥هـ \_ تفسير البيضاوى (انوار التنزيل واسرار التأويل) \_ ط ٢ البهية المصرية ١٣٤٤ . ١٩٢٥

التبريزي - ابو زكريا يحيي بن علي - ٥٢٠هـ ١ شرح بانتسعاد الكرنكو ٢ - شرح الحماسة - ط ٣ السعادة ١٣٤٦ هـ٠ ٣ - شرح القصائد العشر - ط٢ المنيرية ١٣٥٢هـ

الثقفي \_ ابو محجن \_ ١٥٠م \_ ديوان ابي محجن الثقفي \_ ط آبل مطبريل ١٨٨٧م ٠

الجاحظ \_ ابو عثمان عمرو بن بحر \_ ٢٥٥هـ ١ \_ البيان والتبيين \_ ط هارون و ط السندوبي .

٢ \_ الحيــوان \_ ط ساسي و ط هارون ٠

جرجي زيدان \_ العرب قبل الاسلام \_ ط حسين مؤنس .

الجرجاني \_ عبدالقاهر \_ ٤٧٤ه \_ دلائل الاعجاز \_ ط ٣ دار المنار ١٣٦٦ ابن جنى \_ ابو الفتح عثمان \_ ٣٩٢ ه \_ الخصائص \_ ط ٢ دار الكتب .

جـواد علي \_ تاريخ العرب في الاسلام \_ ط المجمع العلمي العراقي ·

جولد تسيهر \_ اجناس \_ العقيدة والشريعة في الاسلام \_ الترجمة العربية ط دار الكاتب المصري ١٩٤٦ ·

الحاجري \_ محمد طه \_ في تاريخ النقد والمذاهب الادبية \_ ط رويال ١٩٥٣

ابن حجر - احمد بن على العسقلاني - ١٥٥٦ الاصابة في تمييز الصحابة ط التجارية ١٩٣٩ ٠

الحسيني \_ محمد مرتضى \_ ١٢٠٥ هـ \_ تاج العروس في جواهر القاموس العصري \_ ابراهيم بن علي \_ ٤٥٣ هـ \_ زهر الاداب \_ ط ٢ زكي مبارك ابن ابي الحديد \_ عبدالحميد بن هبة الله \_ ٦٥٥ هـ \_ شرح نهج البلاغة ط دار الكتب العربية الكبرى \_ الحلبي •

ابن حزم الاندلسي \_ علي بن سعيد \_ ٤٥٦ هـ \_ جمهرة انساب العرب ط بروفنسال مط دار المعارف .

حسان بن ثابت \_ ٤٥ هـ \_ ديوان حسان بن ثابت \_ شــرح البرقوقي ١٣٤٨ هـ ٠

الحطيئـــة ـ ٣٠ هـ ـ ديوان الحطيئة \_ ط نعمان امين طه ١٣٧٨ .

الحيدر آبادي \_ محمد حميد الله \_ وثائق الاسلام السياسية \_ ط ٢ لجنة التيادي \_ التأليف والترجمة والنشر ١٣٧٦ هـ .

ابن خلدون \_ عبدالرحمن \_ ١٠٨ هـ \_ المقدمة \_ ط مصطفى محمد \_ مصر خلف الله \_ محمد احمد \_ دراسات في الادب الاسلامي \_ ط لجنة التاليف والترجمة والنشر ١٩٤٧هـ \_ ١٩٤٧ .

خليفه ـ حاجى خليفه مصطفى بن عبدالله كاتب جلبي \_ ١٠٦٦ هـ \_ كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون \_ ط مصر ١٢٧٤ هـ •

الدوري \_ عبدالعزيز \_ مقدمة في تاريخ صدر الاسلام \_ ط الكاثوليكية ١٩٦٢ .

الدينوري - ابو حنيفة احمد بن داود - ٢٨٦ هـ - الاخبار الطوال - ط عبدالحميد حنفي و ط وزارة الارشاد القومي .

ابو ذر الخشمي - بن محمد بن مسعود - ٣٣٠ هـ - شرح السيرة النبوية طين المسيرة النبوية عندية بمصر ١٣٢٩ هـ بعناية بولس برونله ٠

ابن رشيق \_ ابو علي الحسن بن رشيق القيرواني \_ ٤٦٣ العمدة في محاسن الشعر وادابــه \_ ط ٢ محمــد محيى الــدين عبدالحميد مط السعادة

الزبيري - ابو عبدالله المصعب بن عبدالله - ٢٣٦ه - نسب قريش -ط ليفي بروفنسال دار المعارف - مصر •

الزمخشري \_ جار الله محمود بن عمر \_ ٥٨٣ هـ ١ \_ اعجب العـجب في شرح لامية العرب \_ ط ٣ الوراق ١٣٢٨ ٠

٢ - اساس البلاغة - ط دار الكتب المصرية ٠

٣ \_ الفائق في غريب الحديث \_ ط حيدر آباد

- الهنسد •

الزوزني \_ ابو عبدالله الحسين بن احمد \_ ٤٨٦ هـ \_ شرح المعلقات السبع ط التجارية ١٣٥٨ ، ١٩٣٨

السجستاني \_ ابو حاتم سهل بن محمد \_ ٢٥٥ هـ \_ كتاب المعمـرين ط كولدتسيهر ٠ ليدن ١٨٩٩م ٠

سحيم \_ عبد بني الحسحاس \_ ديوان سيحيم \_ ط عبدالعزيز الميمني دار الكتب ١٩٥٠ ٠

ابن سعد \_ محمد بن سعد بن منيع الزهري \_ ٢٣٠ هـ \_ الطبقات الكبير ط سخو ٠ ليدن ١٣٢٢ \_ مط بريل ٠

ابن سلام \_ محمد بن سلام الجمحى \_ ٢٣١ هـ \_ طبقات فحول الشعراء \_ ط محمد شاكر \_ دار المعارف .

السهيلي \_ أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله \_ ٥٨١ هـ \_ الروض الانف في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية لابسن هشام ط الجمالية ١٩٣٢ ، ١٩١٤ ٠

ابن سيد الناس \_ محمد بن محمد الشافعي الاندلسي \_ ٧٣٤ هـ \_ عيون الاثر في فنون المغازي والسير \_ ط مصر .

السيوطي \_ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر \_ ٥٣٨هـ ١ \_ الاتقان في علو القرآن \_ ط مصر ١٩٣٥م ٢ \_ المزهر في علوم اللغة وأنواعها \_ ط السعادة ١٣٢٥ و ط دار أحماء الكتب . الشايب - أحمد - ١ - تاريخ الشعر السياسي - ط ٢ السعادة ١٩٥٣ ٢ - تاريخ النقائض في الشعر العربي - ط ٢ النهضة المصرية ١٩٢٤ ٠

ابن الشجري \_ ٢٤٥ هـ \_ الحماسة \_ ط حيد آباد ١٣٤٥ . شيخو \_ لويس \_ شعراء النصرانية \_ ط الآباء اليسوعيين . صاعد الاندلسي أبو القاسم صاعد بن احمد \_ ٢٦٢ هـ \_ طبقات الامم \_ ط الكاثوليكية ١٩١٢ .

الصولي \_ أبو بكر محمد بن يحيى \_ ٣٣٦ هـ \_ أدب الكتاب \_ ط الاثري

الضبي - المفضل بن محمد الضبي - ١٧٠ هـ - ١ - المفضليات - ط السندوبي ١٣٤٥ ، ٢ - ديوان المفضليات شرح ابن الانباري - ط كالوس لايل ١٩٢٠ ٠

ضيف \_ شوقي \_ التطور والتجديد في الشعر الاموي \_ ط ٢ دار المعارف الطبري \_ ابو جعفر محمد بن جرير \_ ٣١٠ عـ \_ ١ \_ تاريخ الطبري \_ ( تاريخ الامم والملوك ) ط الاستقامة ١٣٥٧ وط الاوربية ، ٢ \_ تفسير الطبري ( جامع البيان في تفسير القرآن ) \_ ط بولاق .

طه احمد ابراهيم - تاريخ النقد الادبي عند العرب - لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٣٧ ·

طه حسين - في الادب الجاهلي - ط لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٢٧ ابن عبدالبر - ٤٦٣ هـ - الاستيعاب في معرفة الاصحاب - ط حيدر آباد ١٣١٨ ٠

ابن عبد ربه - احمد بن محمد الاندلسي - ٣٢٨ هـ - العقد الفريد - ط العريان .

عبدالله بن هشام \_ شرح بانت سعاد \_ ط كويدي .

ابن العربي - القاضى أبو بكر محمد بن عبدالله المعافري - ٥٤٣ ه - العواصم من القواصم - ط السلفية - محسب الدين الخطيب .

العسكري \_ أبو هلال \_ ٣٥٩ هـ \_ الصناعتين \_ ط مصر ١٣٢٠ .

ابن العماد - عبدالحي بن العماد الحنبلي - ١٠٨٩ م شذرات الذهب في أخبار من ذهب - ط مصر ١٣٥٠ ٠

ابن فارس ـ احمد بن فارس بن زكريا \_ ٣٩٥هـ \_ الصاحبي في فقــه اللغة \_ ط السلفية ١٩١٠ ·

الغيروز ابا ذي \_ مجدالدين محمد بن يعقوب \_ ٨١٦هـ \_ القاموس المحيط .

القالي ـ أبو علي اسماعيل بن القاسم \_ ٣٥٦هـ \_ الامالي والنوادر \_ ط دار الكتب المصرية •

ابن قتيبة \_ أبو محمد عبدالله بن مسلم \_ ٢٧٦هـ \_ ١ \_ الشعر والشعراء \_ ط ٢ السقا ١٣٥٠ ، ٢ \_ المعـــــــارف \_ ط الصاوي ١٣٥٣ .

قدامة \_ ابن جعفر \_ ٣٢٠هـ \_ نقد النشر \_ ط دار الكتب .

القرشي \_ أبو زيد محمد بن الخطاب \_ ١٧٠هـ \_ جمهرة أشعار العرب \_ ط الرحمانية ١٣٤٥ ·

الكفراوي \_ عبدالعزيز \_ الشعر العربي بين الجمود والتطور \_ مكتب\_\_ة نهضة مصر •

كعب بن زهير \_ ٢٤هـ \_ ديوان كعب بن زهـــير \_ ط المجمـــع العلمي البولوني ١٩٥٠ و ط دار الكتب ·

ابن الكلبي - ٢٠٤ه - الاصنام - ط ٢ دار الكتب .

لامانس \_ عصر ما قبل الاسلام \_ ترجمة مبروك نافع ·

لبيد العامري \_ ديوان لبيد بن ربيعة العامري \_ ط هوبر ليدن ١٨٩١ · المبرد \_ أبو العباس محمد بن يزيد \_ ١٨٥٥هـ \_ الكامل \_ ط مصطفى

معمد بن حبيب \_ ٢٤٥هـ \_ المحبر \_ ط حيدر آباد ١٣٦١ .

محمد محمد حسين \_ ١ \_ الهجاء والهجاؤون في الاسلام \_ مكتبة الاداب ١٩٤٨ ، ٢ \_ الهجاء والهجاؤون في الجاهلية \_ مكتبة الاداب ١٩٤٧ .

محمود مصطفى \_ الادب العربي وتاريخه \_ ط ٢ مصطفى الحلبي ١٣٥٦ . المرزباني \_ محمد بن عمران \_ ١٣٨٤ ـ ١ \_ معجم الشعراء ط عبد الستار أحمد فراج ، ٢ \_ الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء \_ ط محب الدين الخطيب

المسعودي \_ علي بن الحسين \_ ٣٤٥ \_ مروج الذهب ومعادن الجوهر \_ ط محيى الدين عبدالحميد .

المقريزي ـ أحمد بن علي ـ ١٤٥هـ ـ امتاع الاسماع بما للرسول مــن الانباء والاموال والحفدة والمتاع ـ ط محمــود شاكر ١٩٤١ ·

**ابن منظور** \_ ٧١٦هـ \_ لسان العرب \_ ط بولاق ١٣٠٠ .

. 1757

ناليثو - كادلو - تاريخ الاداب العربية - ط دار المعارف ١٩٥٤ ·

ابن النديم محمد بن اسحق م ٢٨٥ مد الفهرست مط الرحمانية مصر نصر بن هزاحم المنقري م ٢١٦ مد وقعة صفين مط عبدالسلام هارون · النمري ما ابن عبدالبر م ٤٦٣ هـ مد الاستيعاب في معرفة الاصحاب مدر آباد ١٣١٨ ·

النويري \_ أحمد بن عبدالوهاب \_ ٧٣٢ه \_ نهاية الارب في فنون الادب \_ ط دار الكتب ١٩٢٩ ·

نيكلسون ـ رينولد \_ تاريخ الادب العربي \_ الاصـــل الانجليزي \_ ط لندن ١٩٠٧ ·

ابن هشام \_ أبو محمد عبداللك \_ ٢١٨ه \_ السيرة النبوية \_ ط السيقا ورفيقيه \_ ط ٢ ١٣٧٥ \_ ١٩٥٥ ٠ الواقدي \_ محمد بن عمر \_ ٢٠٧ه \_ ١ \_ مغازي رسول الله \_ ط السعادة ١٣٦٧ ، ٢ \_ فتوح الشام \_ ط حجرية

ولفنسون - اسرائيل - تاريخ اليهود في بلاد العرب - ط الاعتماد ١٩٢٧٠

ياقوت الحموي \_ ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي \_ ٦٢٦ هـ القوت الحموي \_ ١٢٦ هـ ١ معجم الادباء ، ارشاد الاريب الى معرفة الاديب

٢ \_ معجم البلدان \_ ط السعادة ١٣٢٤ .

يحيي الجبوري - ١ - الاسكام والشعر - ط الارشكاد ١٩٦٤ م ٢ - لبيد بن ربيعة العامري - ط المعارف ١٩٦٢٠

الموسوعات والمجلات الادبية والعلمية •

# (لفتهايش

- ١ \_ الآيات الكريمة ٠
- ٢ \_ الاحاديث النبوية ٠
  - ٣ \_ الاعالم .
- ٤ \_ القبائل والاقوام والاديان والفرق ونحوها
  - ه \_ البلدان والمواضع والغزوات .
    - ٦ \_ الكتب
    - ٧ \_ الشعر ٠
    - ٨ \_ موضوعات الكتاب ٠

#### ١ - فهرس الآيات القرآنية (\*)

| السورة         | الآيــة                        | الصنعة |
|----------------|--------------------------------|--------|
| الشعراء ٢٦/٢٦  | والشعراء يتبعهم الغاوون ٠٠٠    | 12164  |
|                |                                | 90619  |
| آل عمران ٣/١٥٤ | يظنون بالله غير الحق ٠٠٠       | ۲.     |
| المائدة ه/٠٠   | أفحكم الجاهلية يبغون ٠٠٠       | ۲.     |
| الحديد ٧٥/٩    | هو الذي ينزل على عبده •••      | ۲.     |
| الاحزاب ٣٣/٣٣  | وقرن في بيوتكن ٠٠٠             | 71     |
| سبأ ٢٤/٥١      | لقد كان لسبأ في مسكنهم آية ٠٠٠ | 71     |
| الشعراء ٢٦/٨٢١ | أتبنون بكل ريع آية ٠٠٠         | 71     |
| الفتح ٨٤/٢٦    | اذ جعل الذين كفروا ٠٠٠         | 71     |
| الشعراء ٢٦/٢٦  | أتتركون فيما هاهنا آمنين ٠٠٠   | 71     |
| غافر ۴۰/۲۸     | أولم يسيروا في الارض ٠٠٠       | 77     |
| ٤٥/٣٤ أب       | وكذب الذين من قبلهم ٠٠٠        | 77     |
| المعارج ٢٤/٧٠  | والذين في اموالهم حق معلوم ٠٠٠ | 74     |
| 18 r / 401     | ولا تقربوا مال اليتيم ٠٠٠      | 74     |
| المطففين ١/٨٣  | ويل للمطففين ٠٠٠               | 74     |
| الانعام ٢/١٥١  | ولا تقتلوا اولادكم ٠٠٠         | 44     |
| الزمر ٣٩/٣     | ما نعبدهم الا ليقربونا ٠٠٠     | 40     |
| Y E/4 E !      | قل من يوزقكم ٠٠٠               | 40     |
| العنكبوت ٢٩/٢٩ | ولئن سأنتهم من خلق السموات ٠٠٠ | 40     |

<sup>(\*)</sup> حسب ورودها في الكتاب ، وازاء اسم السورة رقمها ثم رقم الآيــة بعد الخط المائل ·

| السورة        | الآيــة                           | الصفحة |
|---------------|-----------------------------------|--------|
| الزحرف ٢٤/٤٣  | ولئن سأنتهم من خلقهم ٠٠٠          | 70     |
| آل عمران ٣/٧٧ | ما كان ابراهيم يهوديا ٠٠٠         | 47     |
| النحل ١٢٠/١٦  | ان ابراهيم كان أمة ٠٠٠            | YX     |
| الجائية ٥٤/٤٧ | وقالوا ما هي الاحياتنا الدنيا ٠٠٠ | Y.Y    |
| البقرة ٢/٨٢١  | ربنا واجعلنا مسلمين لك ٠٠٠        | 71     |
| آل عمران ٣/٣  | نقل اسلمت وجهي لله ٠٠٠            | 41     |
| آل عمران ٣/٢٥ | فلما احس عيسى ٠٠٠                 | 71     |
| المائدة ٥/٣   | اليوم اكملت لكم دينكم ٠٠٠         | ۲۱     |
| الزمر ۲۹/۵۵   | وأنيبوا الى ربكم ٠٠٠              | 41     |
| آل عمران ٣/٥٨ | ومن ببتغ غير الاسلام دينا ٠٠٠     | 71     |
| البقرة ٢/٢٣١  | ووصى بها ابراهيم بنيه ٠٠٠         | 71     |
| النساء ٤/٣    | فان خفتم الا تعدلوا ٠٠٠           | 44     |
| النساء ٤/١٢٩  | ولن تستطيعوا ان تعدلوا ٠٠٠        | 44     |
| الحجرات ٤٩/١٠ | انما المؤمنون اخوة ٠٠٠            | ٣٤     |
| الحاقة ١٩/١ع  | وما هو بقول شاعر ٠٠٠              | ٤١     |
| الانبياء ٢١/٥ | بل قالوا اضغاث احلام ٠٠٠          | ٤١     |
| الصافات ۲۷/۲۷ | ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا ٠٠٠   | ٤١     |
| الطور ٥٢/٠٣   | أم يقولون شاعر ٠٠٠                | ٤١     |
| یس ۲۹/۳۷      | وما علمناه الشعر ٠٠٠              | ٤١     |
| الشعراء ٢٦/٢٢ | الا الذين آمنوا ٠٠٠               | 19624  |
|               |                                   | 90     |
| الانعام ٦/٥٤  | فقطع دابر القوم ٠٠٠               | 01     |
| التوبة ٩/٤٧   | وعلى الثلاثة الذين خلفوا •••      | . Yt   |
| الرعد ١١/١٣   | واذا اراد الله ٠٠٠                | ٧٥     |

| السورة           | الآية                           | الصفحة |
|------------------|---------------------------------|--------|
| 121/7 1/131      | ولا يرد بأســه ٠٠٠              | Yo     |
| ٤/٣٨ ص           | وقال الكافرون هذا ساحر ٠٠٠      | Yo     |
| مریم ۱۹/۱۹       | وان منكم الا واردها ٠٠٠         | 94     |
| البقرة ٢/٧/٢     | يسألونك عن الشهر الحرام ٠٠٠     | ٩٨     |
| آل عمران ۴/۹۹    | ان اول بيت ٠٠٠                  | 177    |
| التين ١/٩٥       | والتين والزيتون ٠٠٠             | 177    |
| الانعام ٦/٢٩     | ولتنذر أم القرى ٠٠٠             | 175    |
| البقرة ٢/١٢٥     | واذ جعلنا البيت ٠٠٠             | 172    |
| قریش ۱/۱٬۰۹      | لأيلاف قريش ٠٠٠                 | 172    |
| القصص ٢٨/٧٥      | وقالوا ان نتبع الهدى ٠٠٠        | 140    |
| النساء ٤ / ٤٤    | ولا يظلمون فتيلا ٠٠٠            | 170    |
| الفرقان ٢٥/٥     | وقالوا اساطير الاولين ٠٠٠       | ۱۷۸    |
| الاعراف ٧/٥٧١    | وآتل عليهم نبــأ ٠٠٠            | ١٨٣    |
| البقرة ٢/٩١٧     | قل فيهما أثم كبير ٠٠٠           | 19.    |
| البقرة ٢/٠٤      | يا بنبي اسرائيل ٠٠٠             | 195    |
| الدخان ١٤٤/ ٤٤   | ذق انك انت العزيز ٠٠٠           | ۲٠٠    |
| الشورى ۲۲/۱۱     | ليس كمثله شيء ٠٠٠               | 440    |
| الاعراف ٧/٨/١    | من يهد الله ٠٠٠                 | 440    |
| الانسان ٧٦/٣٠    | وما تشاؤون الا ان يشاء الله ٠٠٠ | 740    |
| النجم ١٣٥/٥٣     | وان ليس للانسان ٠٠٠             | 447    |
| الصف ١٠/٦١       | يا ايها الذين آمنوا ٠٠٠         | 441    |
| العاديات ١٠٠/١٠٠ | وحصل ما في الصدور ٠٠٠           | 777    |
| البقرة ٢/١٩٧     | وما تفعلوا من خير ٠٠٠           | 450    |
| مريم ١٩/٤١       | وبراً بوالديــه ٠٠٠             | 701    |

| السورة         | الآيــة                         | الصفحة |
|----------------|---------------------------------|--------|
| الاسراء ٢٣/١٧  | وقضي ربك ٠٠٠                    | 701    |
| الاحزاب ٣٣/٨٤  | ولا تطع الكافرين ٠٠٠            | 701    |
| الطلاق ٥٦/٥    | ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ٠٠٠ | 401    |
| الطلاق ٢٥/٤    | ومن يتق الله يجعل ٠٠٠           | 701    |
| التحريم ٢٦/٢   | قوا انفسكم واهليكم ٠٠٠          | 770    |
| آل عمران ٣/٣٠١ | واعتصموا بحبل الله ٠٠٠          | 777    |
| البقرة ٢/٩٤٢   | كم من فئة قليلة ٠٠٠             | 777    |
| الانفال ٨/٨    | اذ تستغيثون ربكم ٠٠٠            | 777    |
| الانفال ٨/٢١   | اذ يوحي ربك ٠٠٠                 | 777    |
| الانفال ٨/٩٣   | وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ٠٠٠   | 479    |
| التوبة ٩/٢١    | فقاتلوا أئمة الكفر ٠٠٠          | 771    |
| الفتح ٤٨/٧     | ولله جنود السموات والارض ٠٠٠    | 771    |
| الغاشية ٨٨/٢   | ليس لهم طعام الا من ضريع •••    | 440    |
| آل عمران ٣/١٣٧ | قد خلت من قبلكم سنن •••         | 777    |
| آل عمران ۱۲۱/۳ | واذ غدوت من اهلك ٠٠٠            | 777    |
| آل عمران ٣/١٤٤ | وما محمد الا رسول ٠٠٠           | 777    |
| الانفال ٨/٢٤   | واطيعوا الله ورسوله ٠٠٠         | 777    |
| ١١ النساء ٤/١٥ | ألم تر الى الذين اوتوا ٠٠٠      | 444    |
| الاحزاب ٣٣/٥٧  | وكفى الله المؤمنين القتال ٠٠٠   | 7.47   |
| الاحزاب ٣٣/١١  | هنالك ابتلي المؤمنون ٠٠٠        | 717    |
| الاحزاب ٢١/٣٣  | لقد كان لكم في رسول الله ٠٠٠    | YAt    |
| التوبة ٩/١٢٨   | لقد جاءكم رسول ٠٠٠              | 4+4    |
| البقرة ٢/١٩٧   | وتنزودوا فان خير الزاد ٠٠٠      | 415    |
| الفتح ٤٨/٢٩    | محمد رسول الله ٠٠٠              | 440    |
|                |                                 |        |

### ٢ - فهرس الاحاديث النبوية (\*)

| الحــــديث                                  | الصفحة |
|---------------------------------------------|--------|
| من استجهل مؤمنا فعليه اثمه ٠                | ۲٠     |
| انك امرؤ فيك جاهلية .                       | ٧٠     |
| ولكن اجتهلته الحمية ٠                       | 71     |
| دعوها فانها منتنة ٠                         | 44     |
| مالكم ولدعوة الجاهلية •                     | ۳۸     |
| ما انا من دد ولا دد مني ٠                   | ٤١     |
| لأن يمتلىء جوف احدكم قيحا ٠٠٠               | ٤٢     |
| من قال في الاسلام هجاءا مقذعا ٠٠٠           | ٤٢     |
| انما الشعر كلام مؤلف ٥٠٠                    | ٤٣ _   |
| انما الشعر كلام من الكلام ٠٠٠               | 24     |
| لا تدع العرب الشعر حتى تدع الابل الحنين ٠٠٠ | ٤٣     |
| ما وصف لي اعرابي قط ٠٠٠                     | ٤٤     |
| يا اهل القليب بئس عشيرة النبي ٠٠٠           | 77     |
| هل وجدتم ما وعدكم ربكم ٠٠٠                  | 77     |
| لقد علموا ان ما وعدهم ربهم حقا .            | 77     |
| أنت الذي تقول ٠٠٠                           | 74     |
| أما ان الله لم ينس ذلك لك .                 | VY     |
| لا تكلمن احداً من هؤلاء الثلاثة .           | ٧٣     |
| أيصلح ان تقول : مجالدنا عن ديننا .          | YY     |
| فهو احسن .                                  | YY     |
| اللهم ان كان قد حضر أجله ٠٠٠                | ٨٦     |
| كيف تقول الشعر ٠                            | AY     |
| . 1-Cli à lasses                            | - (*)  |

<sup>(\*)</sup> حسب ورودها في الكتاب .

| الحــــديث                         | الصفحة |
|------------------------------------|--------|
| فعليك بالمشركين ٠                  | AY     |
| انزل فحرك بنا الركاب •             | ٨٨     |
| لولا أن تحزن صفية •••              | 117    |
| مرحبا بك من بيت ٠٠٠                | ١٧٤    |
| اني لأعلم انك احب البلاد ٠٠٠       | 172    |
| أما ابن عمي فهتك عرضي ٠            | 101    |
| أنت طردتني كل مطرد •               | VOY    |
| والله لا تمسح عارضيك بمكة ٠٠٠      | 177    |
| ان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين •   | 177    |
| ولا تقتلن اولادكن ٠                | ۱۷٦    |
| ولا يقتلن اولادهن ٠                | 177    |
| لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه ٠ | 14+    |
| وانه من تبعنا من يهود ٠٠٠          | 194    |
| لليهود دينهم وللمسلمين دينهم •     | 192    |
| وان بينهم النصر على من حارب ٠٠٠    | 195    |
| يا معشر يهود احذروا ٠٠٠            | 190    |
| من لقى منكم كعبا فليقتله •         | 771    |
| قال : نعم +                        | 777    |
| دعه ، فانه قد جاء تائباً ٠٠٠       | 774    |
| الا ذكرت الانصار بخير •            | 772    |
| فاين المظهر يا ابا ليلي •          | 779    |
| قل أن شاء الله ٠                   | 779    |
| ٢ اجدت لا يفضض الله فاك ٠          | 4+6444 |
| اصدق كلمة قالها الشاعر ٠٠٠         | 445    |
| ما غبنت صفقتك يا ضرار .            | 404    |
| - 191 -                            |        |
|                                    |        |

#### ٣ \_ فهرس الاعلام

1

آمنة بنت وهب : ١٦٣ ٠

الألوسي : ١٩ ، ٢٥ ، ٢٦ ٠

ابراهيم (النبي) : ۲۲ ، ۲۷ ،

ابن الائـــير : ٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ١٠٤ ، ١٦٩ ، ١٩٤ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩

احمد امين : ١٩ ٠

احمد الشايب : ٥ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ،

الأخطل: ٢٣٢ .

ابن ارطأة : ١٣٠٠ ٠

اروی بنت عدالمطلب : ۱۱۰

ابو ازيهر الدوسي: ١٣٧

ابن اسحق : ۸ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۹۰ ، ۹۶ ، ۹۰ ، ۱۰۳ ، ۱۸۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۷ ، ۱۸۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹

+ YAA ( YT1 ( YMA ( 144 ( 145 ( 141

اسرائيل ولفنسون: ٣٣

اسفندیار : ۱۷۸

اسماعيل (النبي): ٢٦

الاسود بن عبدالطلب : ١٦٨

الاسود العنسى: ٣١٠

ابو الاسود الدؤلي : ٣٤٥

اسیر بن زارم: ۸۷

الاشتر النخعي : ٣٤٣

الاشعت بن قيس : ٣٤٥

الاشعري ــ ابو موسى : ٢٧٩

الاصمعي \_ عبدالملك بن قريب : ٢٦ ، ٥٥ ، ١٨٤ ، ٢٧٧

الاعشى \_ اعشى قيس : ٤ ، ١١ ، ٢٤٢ ، ٢٤٥ ، ٢٤٨

الأغلب العجلي : ٣٣٣

الأقرع بن حابس : ۳۷ ، ۲۹۶ ، ۳۷

امرؤ القيس : ٢٦

امية بن ابي الصلت : ۲۹ ، ۱۱ ، ۵۰ ، ۱۸۲ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، ۱۸۳ ، ۲۹۷ ، ۳۲۷ ، ۳۲۷ ، ۲۲۵ ، ۱۸۷

امية بن حرثان : ٣٢٣

امة بن خلف : ١٠٧

أميمة بنت عبدالمطلب : ١١٠ ، ٣٧٤

اوس بن بحير الطائي : ٣١٤

اوس بن حجر : ۲۵ ، ۲۲۷

اوس بن دني القرظي : ٢٠٤ ، ٢٠٥

ام ايمن : ١١٣ ، ٥٠٠٣

u

بحد بن زهير : ۲۲۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۶۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۸

471

برة بنت عبدالمطلب: ١١٠ ١١٠٠

بروكلمان \_ كارل : ١٨٤ ، ١٨٧ ، ٢٤٦

بشر بن ابي ربيعة : ٢٥٦ : ٣٢٤

البغدادي : ٥٥ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧

ابن بقىلة : ٣١٥

ابو بكر شداد بن الاسود : ١٦٤

ابو بكر الصديق : ٣٩ ، ٢٥ ، ٨٤ ، ١١٥ ، ١٢٨ ، ١٣٩ ، ٢٢١ ، ٢٢١

T-9 . T-1 . T-Y . T-7 . T-0 . Y05 . YET 400 . 414 . 410 . 415 . 414 . 414 . 411

474

ابو بكر بن العربي : ٣٣١ البلاذري: ٩، ٣٣، ٢٤٩، ٣١٣ بلاشير: ٨٧

ت

تأبط شرا: ۳۳۰ التبريزي : ۲۰ ، ۲۲۱ تیم بن عمرو : ۱۰۳ البهستى: ٨،٥٥

ث

ثابت بن قیس : ۲۹٥

E

جابر بن سمرة : 23 الحاحظ: ٣٤ جارية بن قدامة السعدى : ٣٣٧ جبريل: ۲۸۸ ، ۲۷۳ ، ۲۸۸ جبل بن جوال : ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۲۳ الجبوري \_ يحيى : و ، ١٣ ، ٢٧٥ جير بن مطعم : ٢٥ ، ١٧٥ جبلة بن الحنبل : ٣٨ ابو جبيلة الغساني : ٦٠

الجرجاني \_ عبدالقاهر: ٤٢ ، ٣٤ جزء بن ضرار : ٥ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، ٢٢٤ جعفر بن ابي طالب : ۲۱ ، ۹۲ ، ۹۶

ابن جني : ٤٩

ابو جهل : ۹۰ ، ۲۹ ، ۱۱ ، ۱۵۹ ، ۱۹۰ ، ۹۱ ، ۹۰ ) ۲۲۹

2

الحاجري \_ محمد طه : أ ، و ، ٨ ، ١٧ ، ٥٥ ، ٧٤

الحارث بن حرب بن امية : ٥٥

الحارث بن راشد: ٣٤٥

الحارث بن سرافة : ٣١٢

الحارث بن مالك : ٣١٠

الحارث بن هشام : ٥ ، ١٣٠ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩

الحبحاب بن يزيد: ٢٩٥

ابو حباب : ۲۰۶

الحجاج بن غزية : ٣٤٣

ابن حجر: ۲۲۲ ، ۲۶۲

ابن ابي الحديد: ٣٠٦

ابن حزم الاندلسي: ٩

حسان بن ثابت : ٤ ، ٧ ، ١١ ، ٧ ، ١٠ ، ٤ ، ٩ ، ١٩ ، ١٠ ، ٢٠

YY ' Y1 . Y . 19 . 11 . 17 . 10 . 12 . 17

14. ( 144 . 114 . 117 . 40 . VY . VE . VY

177 ( 104 ( 102 ( 107 ( 127 ( 174 ( 174

777 . 777 . 772 . 771 . 7.7 . 19A . 190

114 . LY . LY . LY . CAL . CAL . LY . LY . LY

MIL . MII . LO+ . LEY . LLO . LLA . LIA

441 : 414

الحسن البصري: ٤٤

الحصين بن الحمام: ٢٥١ ، ٢٥٧

الحطيئة : ٥ ، ٢ ، ١١ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠

454 C LLI C LL C LId C LIL C LII C L-d C LOS

401

ابو الحكم بن سعيد : ١١٤

الحكم بن كيسان : ٩٨

ام حكيم البيضاء: ١١٠

حمزة بن عبدالمطلب : ١١٢ ، ٦٩ ، ١١ ، ٢٩ ، ١٨ ، ١٩٠

170 : 170 : 189 : 181 : 119 : 110 : 118 872 : 777 : 770 : 772 : 770 : 709 : 177

470

حماد عجر د: ٥٦

حنظلة بن ابي سفيان : ١٧١

حنظلة الكاتب: ١٣١

حنظلة بن ابي عامر (غسيل الملائكة): ١٦٤

I ne Ilemanii : MYM

حييي بن اخطب : ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۶

ż

خالد بن الوليد : ١٣٤ ، ٢٥٤ ، ١٣١ ، ١٥٩ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ٢٧٣

خس بن عدی : ۱۱۲،۲۱۱

خلف الاحمر: ١٨٦

خلف الله: ۲۲۲ و ۲۲۲

ابو خراش الهذلي : ٥

خزیمة بن ثابت : ۳۰۶

ابن خلدون : ٢١

ذو الخلصة : ٢٧ ، ٢٧

الخنساء: ٥٦ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ٢٠٩ ، ٢١٤

خوات بن جبير: ١١٦ ، ٢١٤

ابو خشمة : ١١٦

الخيطل بن اوس : ١١١ ، ٣١٢ ، ٣٤٣

٥

داود بن سلم : ٥٦

ابو الدرداء: ٨٦ ، ٥٥

الدينوري : ٢٥٥

3

ابو ذر الخشني : ۱۷۲ ، ۱۸۹ ، ۲۰۰

ابو ذر (الصحابي) : ۲۰

ابو ذؤيب الهذلي : ٥

2

رؤية بن العجاج : ٥٦

رستم (قائد الفرس) : ٥٦ ، ١٧٨ ، ٩٤٩ ، ٤٢٤

ابن رشيق : ٢٤

3

الزبرقان بن بدر: ۲۶۶، ۲۶۰، ۲۹۲، ۲۹۰، ۲۹۲، ۲۹۹، ۲۹۹، ۲۲۹، ۲۲۹

ابن الزبعرى : انظر عبدالله

الزبير بن عبدالطلب : ١٢٦ ، ١٢٧ ، ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٣٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٧

زرارة بن النباش : ١٣٠٠

الزمخشري : ۲۰

زمعة بن الاسود : ١٨٦

الزهري بن شهاب : ۲۹۹

زهير بن ابي سلمي : ١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢٢ ، ٢٣٨ ، ٢٥٤

زهیر بن عبد شمس : ۳۲۳

س

سجاح بنت الحارث: ١٠٠٠

السجستاني: ۲۲۷

سحيم \_ عبد بني الحسحاس: ١١ ، ١٣ ، ٢٥٣ ، ٢٢٣

mat ( min ) : 37

ابن سعد : ۸۳ ، ۸۹ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۰

سعد بن عبادة : ۲۰۱ ، ۱٤٣ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱

سعد بن معاذ : ۱۳۷ ، ۲۰۳ ، ۲۲۲

سعد بن ابي وقاص : ۱۸۸ ، ۲۵۲ ، ۳۲۶

ابن سعية (اليهودي) : ٤ ، ٩٠

سعید بن جبیر : ۲۲۸

سعد بن العاص : ٣٢٨

ابو سفیان بن الحارث : ۵ ، ۲۷ ، ۱۲۵ ، ۱۲۷ ، ۱۵۰ ، ۱۵۲ ، ۱۵۶ ، ۱۵۶ ، ۱۵۶ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ، ۲۸۸ ، ۳۹۵

ابو سفیان \_ صخر بن حرب : ۵ ، ۳۸ ، ۷۷ ، ۹۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ،

W+V : Y+Y

ابن سلام الجمحي : ٣ ، ٩ ، ٥٤ ، ٨٤ ، ٩٩ ، ٢٥ ، ٨٥ ، ١٦ ، ٨٨ ١٨٢ ، ١٦٩ ، ١٥٤ ، ١٣٥ ، ١٢٨ ، ١٢٧ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٨٢ ، ٢٨٢ ٣٥٩ ، ٢٢٣ ، ٢٦١ ، ١٩٥ ، ١٨٢ ، ٢٥٩

سلام بن الحقيق : ٩٠

سلكان بن سلامة : ١٩٦

ابو سلمة : ١٤

سماك اليهودي: ١٩٩، ٢٠١، ٢٠١

السهيلي: ٩ ، ١٧٨ ، ١٩٢ ، ٢٢٩ ، ٢٤٦ ، ٢٤٦ ، ٢٤٦ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢

سوید بن ابی کاهل : ۲

ابن سيد الناس : ٢٤٦

ابن سیرین : ۸۲

سنف بن ذي يزن: ١٨٢

السيوطي : ٤١ ، ٥٥

ش

ابن الشجري : ١٤٣ ، ١٤٣

ابو شجرة بن عبدالعزي : ٣١١

شداد بن الاسود: ۲۸ ، ۲۲۴

شداد بن عارض الجشمي : ۲۹۳ ، ۱۸۲

ابن شعوب : ۱۵۹

الشماخ بن ضراد : ٥ ، ٢٤ ، ٢٤٨

شماس بن عثمان : ۱۱۵ ، ۱۱۵

الشنفري الازدي : ۲۰

الشنى \_ الاعور : ٣٤٠ ، ٣٤٠

شبیة بن ربیعة : ۹۰ ، ۹۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۲۲۵

ص

صاعد بن احمد الاندلسي : ۲۵ ، ۲۵

صرد بن زهیر : ۲۰۰۰

صرمة بن ابي أنس : ٥٥

صفوان بن أمية : ٣٨ ، ١٦١

صفية بنت عبدالمطلب (عمة الرسول) : ۲۳ ، ۸۰ ، ۱۱۲ ، ۱۲۰ ، ۳۰۵ ، ۳۹۲

صفية بنت مسافر : ۱۷۷

ابو الصلت بن ربيعة : ١٨٢

الصولى (ابو بكر): ٥٥

ض

ضابيء البرجمي: ٣٢٦ ، ٣٢٧ ، ٢٥٣

الضحاك بن سفان : ٢١٩ ، ٢٩٠ برا

الضحاك بن قيس : ٢١٩

ضرار بن الخطاب : ٥ ، ٤٩ ، ٥ ، ٤٩ ، ١٣٧ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ۳۱۸ ، ۲۸۰ ، ۲۲۱ ، ۲۰۷ ، ۱۲۸ ، ۱٤٤ ، ۱٤٢ ، ۲۸۰ ، ۲۲۱ ، ۲۰۲ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ،

ضرار بن الأزور: ۲۵۲ ، ۲۵۳

ضمار (صنم): ١١٤، ٢١٦

طالب بن ابي طالب : ١١٥

ابو طالب بن عبدالمطلب : ۱۲۷ ، ۱۲۷

طاهر بن عبدالله الشافعي : ٣٤٦

الطبري: ٩ ، ٩ ، ٩ ، ٤٤٢ ، ١١١ ، ٣٢٧ ، ٣٣٧

طرفة بن العبد: ٤٩

طلحة بن عبيدالله: ۲۲ ، ۲۳۹ ، ۲۳۷ ، ۲۳۹ ، ۲۲۹

طليحة بن خويلد: ٣١٠ ١١٠

طه ابراهیم: ۸

42 × 427 : 227 3 127

3

عائشة (ام المؤمنين): ٣٣٧

عاتكة بنت زيد بن عمرو : ۱۱۳ ، ۳۰۵ ، ۳۳۸

عاتكة بنت عبدالمطلب: ١١٠٠

العاصي بن منبه: ۱۳۰

العاصي بن هشام : ١٥١

عاصم بن ثابت : ١٥١

العباس بن عبدالمطلب : ١٩٦

العباس بن مرداس : ۲۱۸ ، ۲۱ ، ۹۰ ، ۱۱۲ ، ۲۰۳ ، ۲۱۵ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰

TY1 6 77 1 6 77 1

ابن عد البر: ١٤٤

عبدالرحمن بن ملجم: ٣٤٥ ، ٣٧٥

عبد بن جحش (ابو احمد) : ۹۹ ، ۱۰۷ ، ۱۰۷ ، ۳۱۸

عبدالله بن جحش : ۷ ، ۹۷ ، ۹۹ ، ۱۰۲ ، ۱۱۵ ، ۱۱۵

عبدالله بن الحارث (المبرق) : ١٠٤ ، ١٠٥ ، ٢٦٦ ، ٢٦٢

عبدالله بن حذافة السهمي : ١٠٦ ، ١٢٧

عبدالله بن رواحة : ٥ ، ٢٢ ، ١٧ ، ٢٥ ، ٨٦ ، ٨٧ ، ٩٠

YA9 . Y12 . 117 . 97 . 90 . 92 . 97 . 91

414.411

۱۳۲ : ۱۳۰ : ۱۲۹ : ۱۲۸ : ۱۲۷ : ۲۷۷ : ۱۳۹ : ۱۳۹ توبالله بن الزبعري : ۵ : ۹۵ : ۲۷۷ : ۱۲۷ : ۱۲۸ : ۱۳۸ : ۲۲۱ : ۲۲۲ : ۲۲۲ : ۲۲۸ : ۱۳۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲۲۸ : ۲

414 . 415 . 401 . 414

عبدالله بن الزبير: ٢٣٠

عدالله بن أنس : ٣٠٤

عبدالله بن عباس : ٢٦٨

عبدالله بن ابي بكر : ٣٦٥

عبدالله بن هشام : ۱۸۷ ، ۲۲۲

عبدالله بن ابي سلول : ٣٨

عبدالله بن حبيب : ١٧٨

عدة بن الطيب : ٢٥٠

عدالطب : ۱۱۰، ۱۱۱

عدالملك بن مروان : ٦١

عد مناة : ١٦١

عبد عمرو بن صيفي: ١٩١

عبد بن ابي سلمة : ٣٣٧

ابو عبرة القرشي : ٣٠٦

ان عد ربه: ٣٤

عسدة بن الحادث: ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۵، ۱۲۱،

ابو عبدة : ١٦٦ ، ١٨٣ ، ٢٩٨

عبد الله بن عمر : ٣٤٣

عبيد بن الابرص: ٩٩

عتبة بن ربيعة : ١٠٧ ، ١٧٠ ، ١٧٥ ، ٢٦٥

عثمان بن طلحة : ١٣٤

عثمان بن عدالله : ۹۹،۹۸

عثمان بن عفان : ۵ ، ۶۸ ، ۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۷۹ ، ۲۷۴ ، ۲۷۵ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۷۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ، ۲۲۴ ،

عثمان بن مظعون : ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۶ ، ۲۳۶ ، ۲۳۲

ابو عثمان المازني : ١١٥

عدى بن حاتم : ١١٠٠ ١٣١٠

عروة بن زيد الخيل : ٢٥٥ ، ٢٥٦

العزى (صنم): ٢٥، ٢٢١، ٢٩٣، ٢٩٣

ابو عزة الجمحي: ١٦٧ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ٢٣٤

ابن ابي عزة : ٣٠٦

عطارد بن حاجب : ۲۹۵ ، ۲۹۵ ، ۳۱۰

عقبة بن ابي معيط: ١٧٧

عقیل بن اسود: ۱۸٦

علقمة بن علاثة : ١٩١

الغاد ، ۱۳۹ ، ۱۱۵ ، ۷٤ ، ۱۸ ، ۳۹ ، ۱۸ ، ۵ : حلي بن ابي طالب : ۱۹۹ ، ۱۸ ، ۱۹۹ ، ۱۲۷ ، ۱۲۲ ، ۱۲۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۲۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۳۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸

۳۷۹ ، ۴٤٩ ، ۳٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٣٩ ۳۷0 ، ۳۷٤

عمار بن یاسر: ۳۲۳ ، ۳۲۳

عمر بن الخطاب : ٥ ، ٢٧ ، ٥ ، ٢٧ ، ٥ ؛ ٧٤ ، ٨ ، ٩٩ ، ١٣٠

441 . LAI . 1VI . 1VA . 1XA . 1XA . 1XA

77 . 719 . 711 . 717 . 707 . 720 . 722

177 , 779 , 777 , 775 , 777 , 077 , 771

475 C 474 C 410 C 401 C 400

عمر بن ابي ربيعة : ١٨٤

عمران بن حطان : ٣٤٦

ابو عمران الجوني : ٨٦

ابو عمر الشيباني : ٢٠٥

عمرو بن جرموز : ۲۳۸

عمرو بن سالم الخزاعي: ٢٨٥

عمرو بن عبدود : ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸

عمرو بن الحضرمي : ٩٩ ، ٩٩

عمرو بن عامر (المحرق): ١٩١، ١٩٢

عمرو بن العاص : ١٦٨ ، ٣٤٢ ، ٢٦٨

ابو عمرو بن العلاء: ٩٤

عمرو بن كلثوم: ۲۰

عمرو بن الاهتم : ٢٩٤

عمرو بن معد یکرب : ۳۱۳

عنترة العبسى: ١٨٤

عيسى (النبي): ۲۱۲ ، ۲۱۲

عسنة بن حصن: ۲۷ ، ۱۳۳

غ

غيلان بن سلمة : ۱۳۷ ، ۱۸۲ أم غيلان : ۱۳۷

ف

ابن فارس : ۱۲۶ الفارعة بنت ابي سفيان : ۱۰۱ فاطمة الزهراء : ۱۰۹ - ۱۱۶ ابو الفرج الاصفهاني : ۹ ، ۵۲ ، ۲۰ ، ۱۷۴ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۷۴

فروة بن مسيك المرادي : ۲۹۷ ، ۲۹۹ ، ۳۱۳

الفضل بن العباس : ٢٣٤

ام الفضل (زوج العباس) : ١٩٦

فيروز: ٢٢٥

الفيروز اباذي : ٥٧

ق

أبو قبيس : ٣١٦

ابن قتيبة : ٩ ، ٢٣٢ ، ٢٤٢

قتيلة بنت النضر: ١٧٨ ، ١٧٩ ، ٣٦٥

قدامة بن جعفر : ٢٧٤

قدامة بن موسى : ١٥٤

قیس بن عاصم : ۳۱۰

ابو قيس بن الاسلت : ٢٢ ، ١١٦ ، ٣٦١

قيس بن الخطيم : ٣٢ ، ٨٨ ، ١١٦ ، ١١٦

قس بن مکشوح : ۲٤٩ ، ۳۲۳

قس بن هبرة : ۳۱۷

قيصر: ٥٥

کشت: ۲۳۲

کسری: ۲۰، ۲۰، ۲۵۹ ، ۳۲۳ ، ۲۳۳

کعب بن الاشرف : ۱۹۲ ، ۱۹۵ ، ۱۹۲ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ک

کعب بن جعیل : ۳٤٠ ، ۳٤١ *و* 

کعب بن زهیر : ٤ ، ١ ، ١١ ، ٣٩ ، ٢١ ، ٩٩ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٧ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ،

771 . 777 . 707 . TEA

ذو الكلاع الحميري : ٣١٧

كلاب بن أمية : ٣٢٢

ابن الكلبي : ٢٤

كنانة بن عبد ياليل : ١٨٢ ، ١٩٢ ، ٣٦٥

J

ابو لؤلؤة : ٢٤٨ ، ٢٢٤

اللات (صنم) : ۲۵ ، ۲۵۱ ، ۲۸۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲

لبید بن ربیعة : ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۷ ، ۲۵ ، ۵۵ ، ۵۹ ، ۲۳۸ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۹ ، ۲۳۸ ، ۲۵۶ ، ۲۳۸ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۳ ،

٣٦٨ : ٣٤٩

مالك بن العجلان : ١٠٠

مالك بن النضر: ٢١٦

مالك بن نمط: ۲۹۸

الميرد: ٢٥٣

متمم بن نويرة : ٥ ، ٣٥٣

المثنى بن حارثة : ٢٥٥ ، ٢٥٦

ابو محجن الثقفي : ٥ ، ١١ ، ١٨١ ، ١٨٧ ، ١٨١ ، ١٩١ ، ٢٠٧ ، ٣١٧

محمد بن حسب : ۲۳

محمد بن طلحة (السجاد) : ٣٣٩

محمد محمد حسين: ٢ ، ١٣٠

محمد بن مسلمة : ٢٠٥

المخبل السعدي : ٢٤ ، ٣٢٢

مرحب المهودي : ٢٠٤ ، ٢٠٥

المرزبان: ۲۲ ، ۲۷ ، ۱۸٤ ، ۲۲۹ ، ۲۲۳

مروان بن الحكم: ٢٣١ ، ٣٣٩

مزرد بن ضراد : ٥ ، ٢٤

مسافع بن عبد مناف : ۱۲۷ ، ۱۲۱ ، ۱۲۷ ، ۳۹۴

مسافر بن ابی عمرو : ۱۲۷

Museco: 4 : 01 . 17

مسلمة الكذاب : ٣٠

المصعب الزبيري: ٩

المطلب بن ابي وداعة : ١٩٦

معاوية بن زهير (ابو اسامة) : ١٤٥ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ٣٦٤

معاوية بن ابني سفيان : ٥ ، ١٧ ، ٧٤ ، ٢٣١ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، ٣٤٥ ، ٣٦٨

المغيرة بن شعبة : ١٤٢ ، ٣٣١ ، ٣٢١

المفضل الضمي: ٢٥٠

المقريزي : ٩ ، ١٤٥ ، ٢٩٥

مقس بن صابة : ١٦٩

المنذر بن عمرو : ٦٥ ، ١٣٧ ، ٢٦١ ، ٢٦٢

المندر بن ماء السماء: ٢٣٢

ابن منظور : ٥٧

مهران (قائد الفرس): ٢٥٥

موسى (النبي) : ۲۰ ، ۸۸ ، ۹۳ ، ۲۰۰

میکال: ۲۷۳ ، ۲۷۳

ميمونة بنت عبدالله : ١١٦ ، ١٩٨

ن

النابغة الجعدي : ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، ۲۳۹

نالينو \_ كارلو : ٤ ، ٥

النجاشي الحارثي : ١٠٣ ، ٢١٩ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤

ابن النديم : ٨ ، ٥٧ ، ٢٠٠

نصر بن مزاحم : ۹ ، ۳٤٠

النضر بن الحارث : ۱۷۸ ، ۱۷۹ ، ۱۸۰ ، ۳٦٥

نعم بنت سعيد : ١١٤ ، ٣٦٢

نعمان بن مالك : ١٣١ ، ١٣٢

النعمان بن المنذر: ١٧ ، ٣١٦

نوفل بن عبدالله : ٨٨

النويري : ۲۰ ، ۱۲۴

نیکلسون : ۲۶

هېيرة بن ابي وهب : ۱۲۷ ، ۱۶۵ ، ۱۶۵ ، ۱۶۷ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۰۰ ۳۹۶ ، ۲۷۰ ، ۲۲۲ ، ۱۹۲

هرمز: ٣١٥

ابو هريرة : ٢٣٤

APY : 007 : POT : 317

هشام بن عروة : ٨٩

هلال بن امية : ٧٣

ابو هلال العسكري: ٣٤

هند بنت الحارث: ١١٣

هند بنت طارق : ۱۷٤

هند بنت آثاثة : ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۲۳

هند بنت ابي طالب (أم هانيء) : ١٤٤ ، ١٤٩ ، ١٥٠

هند بنت عتبَّة (أم معاوية) : ۹۰ ، ۹۰۱ ، ۱۱۲ ، ۱۶۲ ، ۱۷۰ ، ۱۷۱ ،

140 € 144

9

وحشى (مولى جبير بن مطعم) : ۲۹ ، ۲۹ ، ۱۷۵

ود (صنم) : ۲۹۳

الوليد بن عتبة : ١٧١ ، ٣٣٠ ، ٣٢٩ ، ٢٤٤ ، ١٧١ ، ٣٣٠

الوليد بن المغيرة : ١٠٣ ، ١٠٤

ياقوت الحموي: ٥٩ ، ١١٥ ، ١٢٣ ، ١٨١

يزيد بن كليب : ٣٨

يعقوب (النبي) : ٣١

COMPANY COMPANY COMPANY

#### ٤ \_ فهرس القبائل والاقوام والاديان والفرق ونحوها

í

آل الست : ۲۸ ، ۱۱۵

الاحاد: ١٩٤ ، ١٠١ ، ٢٠٩ ، ١٥٣

الاحباش: ۲۲ ، ۲۹ ، ۲۷ ، ۲۲۱ ، ۲۷۰ ، ۲۲۱ ، ۲۷۲

الاحناف: ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۱۱۷، ۲۵، ۲۲۳

الازد: ۲۰

اسد (بنو) : ۱۸۱ ، ۲۲۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۲

اسرائيل (بنو) : ۲۰ ، ۱۹۴ ، ۱۹۶ ، ۲۰۲

اسيد: ۲۰۳

الأعاجم: ۲۹۷

۱ الاعراب: ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۱ ، ۲۱۵ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

49+

الأنباط: ٢٦٢

الانساء: ١٦

الانصار: ١٠ : ٢٧ : ٢٨ : ٢٩ : ١٩ : ٥٠ : ٨٥ : ١٧ : ٢٢ ، ٢٧

719 . 717 . 194 . 170 . 105 . 140 . 47 . A2 \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\*

TYT : TYY : TT : ( TO T : TO E : TTY : TI

الاوـــــ : ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٣٨ ، ٢٠٤

719 . 711 . 707 . 707 . 707 . 712 . 717 . 7.V

البدو: ۲۲۹ ، ۲۶۸ ، ۳۷۳

البصريون: ٢١٤

بنو بکر : ۲۸۰

بلی: ۱۹۸، ۱۱۲ ، ۱۹۸

بهدل: ۲۰: ۱۹۳،

بهسراء: ١٦٦

البيز نطيون : ٢٩

ت

تبع: ۱۹۸

ستله د ۱۱۸ د ۱۱۸ د ۲۵۱ د ۲۵۶ د ۱۱۸ د ۱۸۸ : لتس

49. (191: Toles

تيم بن عمرو: ١٠٢

ث

ثقیف : ۲۹ ، ۱۹۱ ، ۱۸۲ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۲۹۲ مقیف : ۲۹۲ ، ۲۹۲

inge: 170:01:11 : 100:01

E

بنو جحش : ۱۰۱

بنو جعدة : ۲۲۷

7

بنو حارثة بن النبيت : ٢٧٧

بنو حام: ۳۳۰

- x : 4.4 : x . 7 . 4 . 7

الحجر: ١٠٥ ، ١٠٩

الحواريون: ٣١

ż

خزاعة : ٢٨٥

الخسزرج: ۲۰، ۱۲، ۲۲، ۲۷، ۵۰، ۲۲، ۱۳۸، ۱۱۱، ۱۲۰ کلار الخسزرج: ۲۷۷ ، ۲۷۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

خفاف : ۲۳۹

خندق : ۱۷۱

الخوارج: ٢٣٦، ٥٤٥ ، ٢٤٦، ٥٧٥

3

دارم: ۲۹۲

الدهريون: ١٩ ، ٨٨

دوس : ۲۹ ، ۱۱۹ ، ۱۹۱ ، ۲۹۲ ، ۳۲۳

بنو دودان : ۲٤٣ ، ۲۱۲

دين ابراهيم : ١٩ ، ٢٧ ، ١٨٣

3

ذبسان: ۲۱۲

2

ربعة: ۲۹، ۲۹،

الروم : ٢٣ ، ٢٤ ، ٤٩ ، ٢٠ ، ١٨٤ ، ١٩٣ ، ٢٩٩ ، ٢١٧

w

٢١: أــــا

السبى: ٣٧

سدنة البيت : ٢٢

rvv : indu sie

بنو سلم : ۲۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۷ ، ۲۱۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹

405 . LA1

147: 600

ش

الشام: ۲۶۲ ، ۶۶۳

اشرك: ١٥٠ ، ٤٠ ، ١٥٠

الشيعة : ٣٤٣ ، ٣٤٣ ، ٥٥٣

بنو شيبان : ۳۰

ص

الصابئة: ٢٨ ، ٢٨

4

طيء: ٣١٠ ، ٢٤٣ : طيء

ع

عاد: ۲۱: ۱٥

اهل العالية : ٨٦

بنو عامر : ۳۲۸ ، ۳۲۹

بنو عبس : ٢٤٣

العبيد : ٢٤ ، ٥٩

العباسية : ٥٦

عبد الأشهل: ۱۹۲، ۱۹۲

عبد الدار: ١٥٦

عبد القيس : ١٥٦

عدالطلب: ۳۳۱ ، ۱۷۱ ، ۳۷

بنو عثمان : ٢٤٠

العجم: ٢٦٢

عدنان : ۲۳۷

العراقبون: ٣٤٧ ، ٣٤٤ ، ٣٤٥

197 1 17 170 172 1 1 7 1 7 0 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1

MYT . TOA . TEA

بنو علي : ١٨٥

العلويون: ٣٤٦

العماليق: ٦٠

عوف بن كعب : ١٣١ ، ٢٤٤

غ

غالب : ۱۷۱ ، ۱۹۷ ، ۱۷۱

غسان (الغساسنة) : ۲۷۱ ، ۲۹۷ ، ۲۲۱

غطفان : ۱۸٤ ، ۱۹۵

غنم بن دودان : ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱

ف

فارس (الفرس) : ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۱۸۸ ، ۱۸۴ ، ۱۸۴ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ فارس (الفرس) : ۲۶۹ ، ۲۹۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹

فهر بن مالك : ١٥٢ ، ١٥٤ ، ١٧٠ ، ٢٩٥ ، ٢٠٠ ، ٣١٢ ، ٣٠٢

ينو قصى : ١٢٩

القياصرة: ٠٠

عبد القيس : ٢٣٩ ، ٢٣٨

بنو قينقاع : ١٩٤ ، ٢٠٤

5

الكتابيون: ٢٩ ، ٢٧٩

الكفار : ٤ ، ٨٨ ، ١١٣ ، ١١٧ ، ١٧٠ ، ٢٥٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧١

ينو كعب: ١٤١ ، ١٨٧

کلب: ۳۲۳

کلدة : ۲۰۱۱

امًا ، ١٤٦ ، ١٤٤ : مَالَمُ

کنده : ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۳۱۳

J

لؤي بن غالب : ۲۸۳ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۹۸

P

المؤلفة قلوبهم : ٣٧

المانوية : ٢٨

مالك بن كنانة : ١٦٦

المجوسية: ١٩ ، ٢٨

مخزوم: ۱۳۹، ۱۶۲، ۱۲۹

مدین : ۱۰۵ ، ۲۰۱

المرازية: ٣٢٣ ، ٢٣٤

بنو مرید : ۱۱۹ ، ۱۹۹

المرتدون: ٢٥٠ / ٢٤٢ : ٢١٤ ، ٢١٢ ، ١٥٤ ، ١٥٥

مزينة : ۲۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۲۲ ، مزينة

المسحية: ٢٨

المشركون: ۱۸ ، ۲۷ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۰ ، ۳۲ ، ۹۶ ، ۹۶

145 14 - 14 - 114 - 114 - 117 - 1 - 1 - 44

772 - 777 - 707 - 700 - 709 - 707 - 707 - 191

TOY : TO . : TYT : TIO : YAE : YAY : YA . YAT

TYT . TYY . TY . TY . TT . TT . TO E

بنو المصطلق: ١٧٠

مضر: ۲۹ ، ۸۷ ، ۲۹

MIT : YAY : YAA : YZY : YTY : 127 : YA : YZ : Jan

المعمرون : ١٧ ، ٢٢٧

بنو المغيرة : ١٩٧

الكون: ٢٤، ٣٩، ١٢٨ ، ١٥٧ ، ١٥٧

ينو ملكان : ۲۷

المناذرة : ١٥٥ ، ٣٧٣

منصور بن عكرمة : ۲۹۱

المنافقون : ۲ ، ۲۳ ، ۱۹۰ ، ۲۸۶ ، ۲۸۰

المهاجرون: ٥، ٢٧ ، ٢٩ ، ٣٩ ، ٣٩ ، ٩٨ ، ١٠٢ ، ١٠١ ٢١١١

MAL . MIL . MII . L+4 . L+0 . LLM . LIL . 14h

ن

بنو النجار: ۲۵ ، ۱۳۱ ، ۱۳۹ ، ۱۲۸ ، ۲۵۲ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۲۵۳

نزاد: ۲۷

النصارى: ۳۳ ، ۲۳۳

النصرانية: ۲۷ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۵

بنو نصر بن قصی : ۳۱۲ ، ۲٤۳

بنو النضير : ۲۰ ، ۹۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۹۳ ، ۱۹۲ ، ۱۹۹ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۰۲

نعام: ١٩٥

نوفسل: ۸۰

نهشل: ۲۲۹

ھ

بنو هاشم : ۱۰۹ ، ۲۰۰ ، ۲۳۶ ، ۲۳۵ ، ۲۷۴

بنو هصیص : ۱۹۹

هذيل : ٥ ، ١١

عمدان : ۲۹۸

LALL : ALL : ALL

9

الوثنية (وثنی) : ۱۹ ، ۲۰ ، ۳۵ ، ۲۰ ، ۲۹۳ ، ۲۰۷ ، ۲۹۳

ي

اليمن : ۲۷ ، ۲۹ ، ۱۹۷ ، ۲۷۰

اليهود ( اليهودية ) : ۲۷ ، ۸۷ ، ۳۳ ، ۸٤ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۸۷ ، ۲۲ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹

44. . 414 . 414 . 414 . 401 . 414

## ه \_ فهرس البلدان والمواضع والغزوات (\*)

ابرق العزاف : ٢٢٠

14:01= : 421

الأثيل: ١٧٩

الاجرع: ٣١٩

112 - 117 - 110 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

777 : X77

الاحزاب: ٢٨٥

11 = n = 177

الاخسين : ١٩٨ ، ٢١٦

ارمد: ۲٤٦

ذات الاصابع: ٢٨٦ ، ٢٧١

اصفهان : ۲۳۲

ذو الأضوج: ٢٧٤

افريقية : ٢٣ ، ١٢٦

ذات انواط: ۳۹

الاواشح: ١٨٤

ب

البحر الاحمر: ٥٩

البحرين: ٣١٠

۸٦ ٠ ٨٥ ٠ ٧٧ ٠ ٧٥ ٠ ٧٤ ٠ ٦٧ ٠ ٦٦ ٠ ٥٠ ٠ ٢٨ ٠ ١٢ ٠ ٧ : على . ١٣٠ ٠ ١٢٩ ٠ ١٢٦ ٠ ١٢٥ ٠ ١١٥ ١ ١٠٩ ١ ١٠٧ ٠ ٩١ ٠ ١ ٠ ٩٠

 <sup>(\*)</sup> جعلما المواضع مع الغزوات لأنه كثيرا ما يطلق اسم الموضع على الغزرة
 كأحد وبدر وحنين وصفين ٠٠٠ الخ ٠

البرقاء: ١٢٦١ ٢٢٢

مدافع البرقين : ١٨٤ ، ١٨٥

البرك: ١٠٣

البرية: ٢٦٦

بساق : ۳۲۲

ابسوس: ۱۹۹

صری: ۱۹۹۹

LAS : 441 : 444 : 444 : 274

ابويرة: ٢٨٣

بقيع الغرقد : ٣٣٣

يكة (وانظر مكة) : ١٢٣

يت الله الحرام: ٢٢، ٩٩، ١٣٣، ١٢٤، ١٢١، ٣٤٣، ٢٠١٠ ١٣٠

411

يت الرسول: ٣٠٧

يت المال : ٢٥٧

۲۷۳ : مر

۲۹0 : حــا

نبوك : ٢٨

٥٩ : مَما - ق

194 : 40 : + Laj

ث

ثقيف : ١٩١

الثني: ٢١٥

النسة : ١٦٥

E

3

3

3

3

3

ر. الو

,

زه

اليد

الس

الجابرة (وانظر المدينة) : ٢٠

الجباجب: ١٩٩

الجر: ١٤٦

الجزع: ١٤١ ، ١٤١ ، ٢٤١

الجزورة : ١٢٤

الجمل (معركة) : ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، ٥٥٣ ، ٢٧٤

الجواء: ۲۸۶ ، ۲۸۷ ، ۲۷۱

الحوارف: ٣١٥

7

الحبشة : ۱۰ ، ۱۰۷ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱

414

الحجاز: ۲۹۲ ، ۲۹ ، ۲۰ ، ۱۹۳ ، ۲۰۰ ، ۲۱۸ ، ۲۵۲ ، ۲۹۲

134

الحجر الاسود: ١٣٤

الحرم: ٢٦ ، ٢٠٠٤

الحديبية: ٨٥

الحفير: ٣١٦

الحنان: ١٨٥

حنين: ٩، ٧٧، ٨٨، ٣٩، ٣٩، ٨١، ١٥١ ، ١١٩ ، ١١١ ، ١٥١

792 - 791 - 79 - 749 - 777 - 72 - 714 - 191

MAI . LIL . L.1

الحيرة : ١٨ ، ١٥٥ ، ١١٦

ċ

خزاز: ۲۹

الخندق : ۱۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۱۳۹ ، ۱۳۷ ، ۱۳۹ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲

474 · 41.

الخورنق: ٣١٦

خير : ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۸ ، ۸۵ ، ۱۹۱ ، ۲۰۶ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲

۵

داحس: ۱۹۹

دمشق : ۲۲

3

ذات الاصابع : ٧٠

ذويمن: ١٤٦

ذو الاضوج : ٢٧٤

ذو المجاز : ١٧٤

١

۱ وحرحان : ۲۹۸

الردة : ٢٠١ ، ٢٥٤

رضوی : ۱۲۸

3

زمزم: ٥٩

س

السد : ۱۸۲

السدير: ٣١٦

السراة: ٥٩

السقيفة : ۲۰۳

ذات السلاسل: ٢٨٩

الله : ۱۲۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸

ش

الشام: ۲۰ ، ۹۲ ، ۲۶۱ ، ۲۵۱ ، ۲۹۱ ، ۹۶۲ ، ۹۶۲ ، ۲۲۳ الشام: ۲۲۳ ، ۲۲۳ ۲۲۳

الشرمان: ۱۰۳،۱۰۳،

الشوران: ۲۰۳

ص

الصفا: ٩٩

الصفراء: ۱۷۹، ۱۷۹

صفوا: : ٥٣٣

صفين : ٩ ، ٣٣٣ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ ، ٥٥٥ ، ٢٧٤

Colle : APY

MYW . YEA : elein

5

طابة (المدينة) : ٢٠

طور سيناء (سينين) : ١٢٣

الطوى : ١٦٥ ، ١٩١

طسة (المدينة) : ۲۰ ، ۳۰۳

ع

عاقل: ۲۳۲

العذراء: ٠٠، ٢٠٠٠ العذراء: العذراء

العراق: ۲۹، ۲۳۰، ۳٤۱، ۳٤٠، ۳۲۸

العريش: ٣١٧

العريض: ٢٤١

عفراء: ٩٩٩

771 : 184 : 40 : 44 : 04 : a. a.

العقنقل : ١٨٤

عمرة القضاء: ٨٥

عمرة القصاص : ٨٥

497 : 444 : 145 : Alle

غ

الغار: ۱۲۳ ، ۱۲۳

غزة: ١٩٩٩

ف

فارع (اطم حسان) : ۲۳ ، ۱۵۳ ، ۱۷۰ ، ۱۷۹

الفتسح : ۱۸ ، ۳۵ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۱۸۱ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹

717 . 718 . 717 . 7.4 . 177 . 17. . 107 . 100

791 . 4A9 . 4A7 . 4A0 . 777 . 708 . 70 . 72A

PV1 ( P79 : P77 : P77 : P07 : P07 : P00

الفرات: ١٥٥

فلسطين : ۲۹ ، ۲۹۹

الفيل: ١٨٢

ق

القادسية : ۲٤٤ ، ۲٤٩ ، ۲۶٩ ، ۳۲۴ ، ۳۲۴

ذورقار : ۳۰ ر

القياع: ١٤٠

قياء: ١٣٢

قبر الرسول: ۲۳۰ ، ۳۲۸ ، ۳۲۳

ابو قبيس : ٢١٦

قدید : ۲۱۷ ، ۴۹۰

ام القرى : ١٢٣

قردد : ۲۹۸ ، ۲۹۹

قريظة : ۲۲۲ ، ۲۸۳ ، ۲۷۱

القليب : ۲۱ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۷۳ ، ۱۲۵ ، ۹۰ ، ۲۷ ، ۲۲

414 . 415

سوق قينقاع : ١٩٥

5

ZLI: : . V . V . V . : . . . . .

الكعبة : ٢٥ ، ٢٦ ، ١٦١ ، ١٦٧

دیار کل : ۲٤٩ ، ۳۲۳

الكوفة: ٢٣٦، ٣٣٩، ٢٢١، ٢٣١، ٢٣٩، ٢٣٩،

الكواظم: ٣١٥

P

مأرب: ۲۰

مجنة: ١٧٤

مرة: ٣١٦

ذو مرخ : ۲٤٥ ، ۲۱۹

المروة : ٩٩

المدينة (يثرب مدينة الرسول) : ٥ ، ١٠ ، ١٨ ، ٣٣ ، ٣٨ ، ٤٠ ، ٥٠

99 697 6 17 6 77 6 77 6 71 6 70

6 184 6 114 6 104 6 105 6 100

( 177 ( 150 ( 155 ( 147 ( 144

( 197 ( 190 ( 198 ( 179 ( 17V

المذاد : ١٦٦ ، ١٦٧

المسجد (مسجد الرسول): ٤٤ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ١١٥ ، ٣٢٣ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠

مسجد الكوفة: ٣٣٠

مصر: ٤٣٤ ، ٥٣٨

بنو المصطلق (غَزوة) : ٣٨ ، ١٧٠

منی : ۲۲۹ ، ۲۹۹

مؤتة : ۲۱ ، ۲۸ ، ۱۸ ، ۲۸

ميطان: ٣٠٣

ن

نجران: ۳۳ ، ۱۲۹ ، ۱۵۹ ، ۱۵۰

YAY ( YIA ( 09 : 100)

النخلة : ١٤٠ ، ١٤٦ ، ٢٥٦ ، ٢٧٠

نخلة : ٩٩

دار الندوة : ۱۲۸

يوم النعف : ١٦٤

النهروان: ٣٥٥

9

وداي القرى : ۲۰ ، ۱۹۳ ، ۲۰ ، ۳۲۳

الوتير: ٥٨٧ ، ٢٨٦

ي

۱۷۷ - ۱۷٤ - ۱۶۹ - ۱۳۳ - ۱۰۰ - ۲۱ - ۲۰۰ و ۱۷۶ - ۱۷۲ شرب (المدينة) : ۲۸۹ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۸۲ و ۱۸۵ - ۲۶۲ - ۲۶۲ - ۲۸۲

اليرموك: ٢٤٩ ، ٣٢٣

يليل (واد): ١٦٦ ، ١٦٧

400 6 EA : Relail

اليمن : ١٠١٠

## ٦ \_ فهرس الكتب

i

الاتقان: ١٢٨

الأخبار الطوال : ٩ ، ٢٥٦ ، ٣٢٣ ، ٢٣٣ ، ٢٣٣ ، ١٤٣ ، ٢٤٣

الادب العربي: و

ادب الكتاب: ٥٤

الازمنة والامكنة : ١٨٣

اساس البلاغة: 30

الاستيعاب في معرفة الاصحاب: ٢٣، ٢٣، ٨٥، ٨٨، ٥٥، ١٢٨، ٩٥، ١٢٨ ٢٣٢، ٢١٤، ١٤٤، ١٣٨، ١٣٧، ١٢٩ ٢٥٢، ٢٤١، ٢٣٤، ١٢٨

اسد الغاية: ٣٣

الاسلام والشعر: ٢٩ ، ٢٢٣

الاصابة: ١٠٤: ١٠٤

17 . 40 : plin 17

اعجب العجب في شرح لامية العرب: ٢٠

۱۵۰ ' ۱٤٥ : ۱۱۲ : ۹۸ : ۸۷ : ۸۸ : ۸۸ : ۲۳ : ۹ : امتاع الاسماع : ۹۲ : ۲۰۳ : ۱۷۹ : ۱۷۵ : ۱۷۵ : ۱۷۲ : ۱۲۲ : ۱۲۲ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۲۲ : ۱۲۲ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷۹ : ۱۷

490 . YAO

انسان العيون : ٣٠٥

ب

مانت سعاد : ۲۲۳

بلوغ الارب: ١٩، ٢٥، ٢٦

السان والنس : ٥٥ ، ١٩٩

ت

تاج العروس : 63

تاريخ الآداب العربية: ٤

تاريخ الادب العربي: ٤ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ٥٦ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١٨٤ ، ١٨٧ ، ٢٤٦

تاريخ الشمر السياسي : ٥ ، ١٣٩

تاريخ الشعر العربي : ٨ ، ٥٥

تاريخ الطبري (تاريخ الامم والملوك) : ٩ ، ٩٢ ، ٣٤٣ ، ٢٤٤ ، ٣١٠ ،

تاريخ العرب في الاسلام : ٢٣ ، ١٢٥

تاریخ الکامسل : ۹ ، ۲۸ ، ۹۸ ، ۱۰۶ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۲۶ ، ۲۲۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰

TT7 ( T17 ( T11 ( T.) ( T.. ( T90 ( T92

her chil chih chih chil

450 6 451

تاريخ النقائض في الشعر العربي: ٥ ، ٣٥٣ تاريخ النقد الادبي عند العرب: ٨ تاريخ اليهود في بلاد العرب: ٣٣ التطور والتجديد في الشعر الاموي: ٢ تفسير البيضاوي: ٩٥ ، ٢٧٧

تفسير الطبري : ۳۸ التوارة : ۲۰۲ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۸۳

3

جمهرة اشعار العرب: ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳

جمهرة انساب العرب: ٩ ، ٧٢ ، ٨٥ ، ١٠١ ، ١٥١ ، ١٨١ ، ٢٢٧ ، ٢٢٧

2

الحماسة لابي تمام: ٢٤٨ الحماسة لابن الشجري: ٨٢ : ١٤٣ الحبوان: ٣٤

ċ

الخصائص: ٤٩

خزانة الادب : ٥٥ ، ٥٦ ، ٢٢ ، ٢١٤ ، ٢٢٧ ، ٢٢٧ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩

۵

دائرة المعارف الاسلامية : ١٩ ، ١٨٧

دراسات في الأدب الاسلامي : ٧ ، ٧٤ ، ٢٨٦

دلائل الاعجاز: ٢٤ ، ٣٤ ، ٢٤

ديوان ابي طالب : ١١٥

ديوان الاعشى : ٢٤٦

ديوان الحطيئة : ١٠ ، ٢٠٩ ، ٣١٧ ، ٣١٩ ، ٣٤٣ ، ٣٤٣ ، ٣٤٥

ديوان حسان بن ثابت : ١٠ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٧٧ ، ٨٦ ، ٩٩ ، ٧١ ، ٧٢

4.4. 111. 100 . 105 . 104 . 154 . 144

YA1 : YY0 : YY : YZY : YZZ : YZF : YY .

417 . 415 . 4.4 . 4.4 . 444 . 440 . 444

WHA . WAO

ديوان سحيم : ٢٥٣

ديوان علي بن ابي طالب : ١١٥

ديوان كعب بن زهير : ١٠ ، ٣٦ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٥ ، ٢٢٥

792 · 779 · 777 · 777 · 777

ديوان لبيد بن ربيعة : ١٠ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٢٣٨ ديوان ابي محجن الثقفي : ١٠ ، ١٨١ ، ١٨٩ ، ١٩٠ ، ٢٢٠

2

الروض الانف : ٩ ، ١٧٨ ، ٢٣٩ ، ٢٤٦ ، ٢٨٢ ، ٢٨٧ **ن** 

الزبور : ۲۰۲

زهر الآداب : ٦٤

w

السيرة النبوية لابن هشام : في كثير من الصفحات

السيرة النبوية والآثار المحمدية : ٣٠٥

ش

شدرات الذهب : ٣١٧ ، ٣٤٥

شرح بانت سعاد : ۲۲۱ ، ۲۲۲

شرح التقريب: ١٧٢

شرح السيرة: ١٨٢ ، ١٨٨

شرح القصائد العشر: ٢٠

شرح المعلقات السبع: ٢٠

شرح نهيج البلاغة : ٣٠٧ ، ٣٠٧

انشعر العربي يبين الجمود والتطور: 20

الشعر والشعراء: ۳۸ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۳۲ الشعر والشعراء: ۳۲۹ ، ۲۲۳ ، ۲۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹

الصحيفة (صيغة الرسول) : ١٩٤ ، ١٩٨

ص

الصاحبي في فقه الله : ١٧٤

الصحيفة (صحيفة الرسول): ١٩٤ ، ١٩٢

الصناعتين: ٣٤

Ь

طبقات الامم: ٢٥ ، ٢٨

طقات الشعراء: ٩ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٤٩ ، ١٥ ، ٥٧ ، ٥٠ ، ٥٠ ، ٢٠ ، ٧٣

( 102 ( 107 ( 101 ( 122 ( 147 ( 140 ( 147

101 ) 111 , 111 , 111 , 001 , 101 , 171 ,

· 441 . 445 . 44+ . 411 . 404 . 450 . 444

MY9 - MYV

الطبقات الكبير: ١٤٤، ٨٥، ٨٥، ٨٧، ١٠٩، ١٠٩، ١٦٢، ١٦٢، ١٦٢، ١٠٩

ع

العرب قبل الاسلام: ١٧ ، ٦٠

عصر القرآن: ٥٤

العقد الفريد: ۲۸ : ۲۸ : ۲۶ م ۲۶

العقيدة والشريعة في الاسلام: ٣١

( Laste: 43 . 43 . 114 . 174 . 174

العواصم من القواصم : ٣٣١

عبون الأثر : ٢٤٦ ، ٢٦١

ف

الفائق في غريب الحديث والاثر : \$\$

فتوح البلدان : ٩ ، ٣٣ ، ١٣ ، ٢٣٣ ، ٢٢٤

فتوح الشام : ٣١٧

فجر الاسلام: ١٩

الفهرست: ٥٢

في الادب الجاهلي: ٢٤٦

في تاريخ النقد والمذاهب الادبية : ٨ ، ٥٥ ، ٧٤

ق

القرآان الكريم : في كثير من الصفحات

القاموس المحيط: ٢٥

J

لامية العرب: ٢٠

لبيد بن ربيعة العامري : ٢٣٢

لسان العرب: ٢٥٠ ٤٥

P

1 Locy : 47 3 711

مسروج الذهب : ۹ ، ٤٤٢ ، ۳۱۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۱ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ،

المزهر: ١٤ ، ٥٥

المعارف: ١٤٥، ٥٥

معجم الادباء: ١١٥ ، ٣٣٠

معجم البلدان : ۲۰ ، ۵۹ ، ۲۹ ، ۱۲٤ ، ۱۸۱ ، ۲۰۳

معجم الشعراء: ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۱۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۹

Hange : YYY

مغازي رسول الله : ٢٧ ، ٨٧ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ١٣٥ ، ١٥١ ، ١٦١ ، ١٧٥ ،

4.0 . 191

المفضلات: ٢٥٠ ، ٢٥١

مقدمة ابن خلدون : ٣٤ ، ٢٤

مقدمة في تاريخ صدر الاسلام : ٢٩ الموشح : ٤٦

3

نسب قریش : ۹ ، ۱۰۷ ، ۱۱۰ ، ۱۲۸ ، ۱۳۱ ، ۱۶۹ ، ۱۵۱ ، ۱۵۱ ، ۱۵۱ ، ۱۵۱ ، ۱۵۱ ، ۱۵۱ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۳۳۱ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱

نقد النشر : ٢٢٤

نهاية الارب: ٢٠ ، ١٢٤ - ١٨٨ -

النهاية في غريب الحديث والاثر : ٢٠ ، ٢١

الهجاء والهجاؤون : ٧٠٧ ، ١٩٠٩

SELECT SELECTION

9

وقعة صفين : ٩ / ٢٣٩ / ١٤٩ / ١٤٩ / ٢٤٩ ، ١٤٩

Passelly

## ٧ \_ فهرس الشعر

| الصفحة      | الشاعر         | البحر  | القافية | الطلع        |
|-------------|----------------|--------|---------|--------------|
|             |                | الهمزة |         |              |
| 10064+      | حسان بن ثابت   | وافر   | خلاء    | عفت          |
| 771.777     |                |        |         |              |
| ٧٦ ،        | كعب بن مالك    | وافر   | بالسواء | فما ظفرت     |
|             | ضرار بن الخم   | خفيف   | اجاء    | يا نبي الهدى |
| 711         | الحطيئة        | وافر   | سواء    | الا ابلغ     |
|             | عبدالله بن رو  | وافر   | الحساء  | اذا اديتني   |
| 444         | الاعور الشني   | خفيف   | النعماء | قل لهذا      |
| المرادي ٢٩٨ | فروة بن مسيك   | كامل   | نسائها  | لما رأيت     |
| W+ 2 + A 2  | كعب بن مالك    | متقارب | المصطفى | ياعين فابكى  |
|             |                | ب      |         |              |
| رف ۱۹۹      | كعب بن الاشہ   | طويل   | مقارب   | الا فازجروا  |
| دالله ۱۹۸   | ميمونة بنت عب  | طويل   | بناصب   | تحنن         |
| 771         | النابغة الجعدي | کامل   | تمجلب   | من راكب      |
| 707         | سحيم عبد بني   | کامل   | وطيب    | نلقد تحدر    |
|             | الحسحاس        |        |         |              |
| ت ۲۸۲       | حسان بن ثابه   | کامل   | الوهاب  | ابقى لنا     |
| 474.77 E    | حسان بن ثابه   | زافر   | القشيب  | عر نت        |
| بعری ۱۳۳    | عبدالله بن الز | كامل   | الاحقاب | حى الديار    |
| YA1 = ==    | حسان بن ثاب    | کامل   | بجواب   | هل رسم       |
| 440 =       | حسان بن ثاب    | طويل   | منيب    | وفجعنا       |
| فزيمة ٢٣٣   | الحجاج بن -    | وجز    | الكذب   | ان بنی       |
|             |                |        |         |              |

| لصفحة | الشاعر ا           | البحر  | القافية | الطلع       |
|-------|--------------------|--------|---------|-------------|
| 1     | عبد بن جحش         | طويل   | ارهب    | لما رأتني   |
| 101   | حسان بن ثابت       | کامل   | الاحساب | يا حار      |
| 4.0   | مرحب اليهودي       | ر جز   | مجرب    | قد علمت     |
| 11400 | صفية بئت عبدالمطلب | خفيف   | المحروب | لهف نفسي    |
| 112   | صفية بنت عبدالمطلب | متقارب | اكوكب   | أفاطم       |
| 451   | کعب بن جعیل        | رجز    | غلب     | اصبحت       |
| 109   | الحارث بن هشام     | طويل   |         | جزيتهم      |
| ٧٧    | كعب بن مالك        | کامل   | الغلاب  | همت         |
| 6109  | ابو سفیان بن حرب   | طويل   | شعوب    | ولو شئت     |
| ١٦٤   |                    |        |         |             |
| ٣٤٤   | امرأة عراقية       | متقارب | العرب   | أعيني       |
| 129   | هبيرة بن ابي وهب   | طويل   | نائب    | لقد علمت    |
| 4+    | عبدالله بن رواحة   | طويل   | مفر با  | لعمري       |
| 172   | شداد بن اسود       | طويل   | ه يحيب  | ولولا دفاعي |
| ۱۷۱   | هند بنت عتبة       | متقارب | ينقلب   | اعيني       |
| 177   | هند بنت عتبة       | طويل   | يغالبه  | ير يب       |
| 440   | العباس بن عتبة     | طويل   | صاحبه   | فلا تسألونا |
|       |                    | ت      |         |             |
| 9.2   | عبدالله بن رواحة   | رجز    | صايت    | يا تفس      |
| 11+   | هند بنت أثاثة      | وافر   | هويت    | الا ياعين   |
| 117   | كعب بن مالك        | متقارب | حمزة    | صفية        |
|       |                    | E      |         |             |
| YYE   | كعب بن مالك        | متقارب | المخرج  | وقتلاهم     |
| ٧٩    | كعب بن مالك        | متقارب | تلجح    | شجت "       |
|       |                    |        |         |             |

| لصفحة | الشاعر ا            | البحر        | القافية | الطلع      |
|-------|---------------------|--------------|---------|------------|
|       |                     | 2            |         |            |
| 440   | لبيد بن ربيعة       | كامل         | الصالح  | ما عانب    |
| 41.   | شاعر من بني تميم    | وافر         | سجاج    | اضل        |
| ١٨٤   | امية بن ابي الصلت   | مجزو ءالكامل | المادح  | ألا بكيت   |
|       |                     | ۵            |         |            |
| YTY.  | لبيد بن ربيعة       | متقارب       | جاحد    | فوا عجبا   |
| 4.4   | حسان بن ثابت        | طويل         | تهمد    | بطية       |
| 107   | ابو سفيان بن الحارث | طويل         | محمد    | لعمرك      |
| 101   | الحارث بن هشام      | کامل         | ەق بىد  | الله اعلم  |
| LLL   | حسان بن ثابت        | كامل         | محمد    | اتركتم     |
| APY   | مالك بن نمط         | طويل         | صلدد    | ذكر ت      |
| TTA   | عاتكة بنت زيد       | کامل         | مسدد    | غدر        |
| 412   | العباس بن مرداس     | كامل         | المسجد  | قل للقبائل |
| ١٧٦   | هند بنت عتبة        | رجز          | الكبد   | شفيت       |
| 177   | صفية بنت مسافر      | بسيط         | لم يقد  | يا من      |
| 77    | شاعر من بني ملكان   | طويل         | Jan     | أتينا      |
| 414   | شاعر من بنيالسكوز   | طويل         | زياد    | ونحن       |
| 111   | صفية بنت عبدالمطلب  | وافر         | الصعيد  | ارقت       |
| 420   | الحطيئة             | وافر         | السعيد  | ولست       |
| 171   | ابو عزة الجمحي      | کامل         | حميد    | من مبلغ    |
| 777   | حسان بن ثابت        | بسيط         | وعديد   | مستشعري    |
| 1.9   | هند بنت أثاثة       | وافر         | الفقيدا | أشاب       |
| 444   | الاغلب العجلي       | رجز          | موجودا  | ارجزا      |
| 174   | الاسود بن عبدالمطلب | وافر         | الهجود  | أتبكى      |

| الصفحة  | الشباعر                    | البحر       | القافية | الطلع     |
|---------|----------------------------|-------------|---------|-----------|
| pp. in  | ابنة لبيد بن ربي           | وافر        | الوليدا | أذًا أهبت |
| 727     | الاعشى                     | طويل        | المسهدا | الم تغتمض |
| YAY     | عمرو بن سالم<br>الخزاعي    | <i>د</i> جز | الاتلدا | يارپ      |
| ۹۲ ت    | عبدالله بن روا۔            | بسيط        | الزيدا  | لكنني     |
| 4+4     | حسان بن ثابت               | بسيط        | الهادي  | تا الله   |
| 44.0144 | ابومحجنالثقفي              | طويل        | يعاود   | اتوب      |
| ظى ٢٠٥  | اوس بن دنى القر            | طويل        | تهودی   | دعتني     |
| 171     | هند بنت عتبة               | طويل        | يريدها  | أبكى      |
|         |                            | ٥           |         |           |
| ٣٤٣ ء   | الحجاج بن غزير<br>الانصاري | بسيط        | فجار    | قال النبي |
| 4926440 | کعب بن زهیر                | کامل        | الانصار | من سره    |
| ی ۱۸۹   | ابو محجن الثقف             | طويل        | جائر .  | ضر بت     |
|         | كعب بن مالك                | طويل        | قاهر    | عجبت      |
| 14001.4 | هند بنت عتبة               | رجز         | سعر     | تحن       |
| 177     | حسان بن ثابت               | كامل        | الكفر   | اشرت      |
| ۹۸ ر    | عبدالله بن جحشر            | طويل        | واشد    | تعدون     |
|         | ضرار بن الخطا              | طويل        | بصائر   | عجبت      |
| ث ۱۰۱   | عبدالله بن الحار<br>السهمي | طويل        | الحجر   | وتلك      |
|         | صفية بنت عبدالمه           | طويل        | خبير    | أسائلة    |
|         |                            | 5WV _       |         |           |

| الصفحة | الشاعر             | البحر  | القافية | المطلع        |
|--------|--------------------|--------|---------|---------------|
| 11-9   | هند بنت اثاثة      | رجز    | الكفر   | خزيت          |
| AY     | عبدالله بن رواحة   | بسيط   | السور   | نجالد         |
| AY     | عبدالله بن رواحة   | بسيط   | مضر     | فخبروني       |
| 494.1V | شداد بنعارض ۳      | بسيط   | ينتصر   | لا تنصروا     |
|        | الجشمي             |        |         |               |
| 40     | اوس بن حجر         | طويل   | اكبر    | وياللات       |
| 140    | عبدالله بن الزبعرى | خفيف   | بور     | يارسول        |
| 411    | الخيطل بن اوس      | طويل   | آبو بکر | ندی لبنی      |
| ٣٢٢    | شاعر من بني عامر   | طويل   | وفر     | نحج           |
| 11.    | عبدالله بن رواحة   | بسيط   | السور   | تجالد         |
|        | معاوية بن زهير ٥   | وافر   | لنفر    | ولما أن       |
| 450111 | الحطيئة ٩          | بسيط   | شجر     | ماذا تقول     |
|        | هند بنت عتبة       | رجز    | الادبار | ويها بنى      |
| ب ۱۳۳  | عمرو بن معد يكر،   | وافر   | بثفر    | وجدنا         |
| 415    | حسان بن ثابت       | کامل   | يعاو    | ما البكر      |
| 441    |                    | کامل   | بالغدر  | شهد           |
| 454.41 | الحطيئة ٢          | طويل   | الغمر   | الاكل         |
| 717    | ابو محجن الثقفي    | - طويل | منكر    | وسميت         |
| 717    | ابن بقيلة          | وافر   | السدير  | ابعد المنذرين |
| 4.4    | الحطيئة            | طويل   | ابي بكر | اطعنا         |
| 7+1    | كعب بن مالك        | وافر   | يدور    | لقد خزيت      |
| 777    | عبد بن ابي سلمة    | متقارب | المطر   | منك           |
| ٣٠٠    | زهير بن صرد        | بسيط   | لدخر    | أمنن          |
| 141    | ابو محجن الثقفي    | طويل   | المعاصر | وماها         |
| 149    | ضرار بن الخطاب     | طويل   | ظاهر    | فان تطفروا    |
|        |                    | - 247  |         |               |

| الصفحة      | الشباعر       | البحر     | القافية  | المطلع      |
|-------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| جمي ٣٢٦     | ضابىء البر    | طويل      | حسير     | تجشم        |
| 448 2       | بشر بن ربي    | طويل      | تغور     | الم خيال    |
| 475         | الخثعمي       |           |          |             |
| YAT(100 =   | حسان بن ثا    | وافر      | نصير     | تفاقد       |
| ٦٠          | شاعر          | وافر      | النضير   | نؤدي        |
|             | بشر بن ابي ر  | طويل      | امير     | وحلت        |
| 197 3       | كعب بن مال    | وافر      | النضير   | فغودر       |
| ۷٠١ و       | سماك اليهود   | وافر      | قصير     | ارفت        |
| ال ۲۰۳      | جبل بن جو     | وافر      | النضير   | الا ياسعد   |
| 474670 -    | حسان بن ثا    | طويل      | ضمرا     | لست         |
| نطاب ١٣٧٠٦٥ | ضرار بن الخ   | طويل      | منذوا    | ندار کت     |
| ي ۲۲۱،۲۳۲   | النابغة الجعد | طويل      | مقفرا    | ندامای      |
| ی ۲۲۸       | النابغة الجعد | طويل      | نيرا     | أتيت        |
| ن ۲۱۱       | ابو شجرة ب    | طويل      | فأبصرا   | صحا القلب   |
|             | عبدالعزى      |           |          |             |
| راء ١١٦     | شاعر من به    | طويل      | وما ندرى | الا علللاني |
| 77          | امرؤ القيس    | وجز       | المقبورا | لو کنت      |
| ي ۲۲۹       | النابغة الجعد | طُوْيل    | اوذرا    | خليلي       |
|             |               | س         |          |             |
| شمس ۲۲۳     | زهير بن عبد   | رجز       | الفرس    | انا زهیر    |
|             | شداد بن الا   | رجز       | الشمس    | لأحمين      |
|             | نعم بنت سعيا  | بسيط      | أباس     | ياعين       |
| ن سعید ۱۱۶  | ابو الحكم بر  | بسيط      | الناس    | اقنى حياءك  |
| خطاب ۱٤٠    | ضرار بن الـ   | ع<br>بسيط | القاع    | اني وجدك    |
| ,, ,,       | . J. J. J.    | - 279 -   |          | ٠, ي        |

| الصفحة      | الشاعر        | البحر  | القافية   | المطلع       |
|-------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| بن ۲۱۵،۳۶   | زوجة العباس   | طويل   | الصنائع   | لعمري        |
|             | مرداس         |        |           | 377          |
| YY1.YY 2    | كعب بن مالل   | طويل   | متنعنع    | الاهل أتبي   |
| لعون ١٠٣    | عثمان بين مف  | طويل   | أكتع      | أتيم بن عمرو |
| ئىرف ١٩٧    | كعب بن الا    | كامل   | تدمع      | طحنت         |
| 719         | الحطيثة       | کامل   | الاجرع    | يا إيها مي   |
| YAY: A+ - 5 | كعبٍ بن ماللـ | طويل   | . نوادع   | لقد علم      |
| ير ۲۲۲      | کعب بنن زه    | طويل   | الجوامع   | رحلت ر       |
| بابه مباب   | مقیس بن ص     | طويل   | الاخادع   | شفى          |
| رداس ۲۹۰    | العباس بن م   | طويل   | الاضالع   | ويوم حنين    |
| بت ۲۹۰      | حسان بن ثا    | بسيط   | آبع       | ان الذوائب   |
| نیس ۲۰۰     | عبدالله بين أ | طويل   | جامع      | تطاول        |
| ٠٠٠ بيب     | عبدة بن الط   | کامل   | مستمتع    | أبنى         |
| ز بعری ۱۳۱  | عبدالله بن ال | طويل   | قطوع      | الا ذرفت     |
| ح د ۲۷۰     | حدان بن ثاب   | طويل   | . مطيع    | فلا تذكروا   |
| بدر ۲۹۰     | الزبرقان بن   | يسيط   | البيغ     | نحن الكرام   |
| الصلت ١٨٦   | أمية بن ابي   | خفيف   | زمعة      | عین بکی      |
|             |               | ف      | To ST SUA |              |
| عمرو 100    | القعقاع بن :  | طويل   | الكوانف   | سقى          |
| ير ٢٣٩      | بجير بن زه    | وافر   | خفاف      | نفی نے       |
| ي ۲۰۰       | سماك اليهود   | متقارب | الاشرف    | ان تفخروا    |
| ي ۲۰۰       | سماك اليهود   | متقارب | اصدف      | عرفت         |
| mar new     | شاعر من بنج   | کامل   | الانصاف   | صنتم         |
| 61916AY E   | كعب من مالل   | وافر   | السيوفا   | قضينا        |
| 444         | 150 11        |        |           |              |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المُحَادِّةِ<br>الشّعادِرِ<br>الشّعادِرِ | البحر                                | القافية                                                                                                                                                                                                                           | الطلع             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معاوية بن زهيم                           | روبافر<br>وافر                       | الطيف الطيف                                                                                                                                                                                                                       | ألا من            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حسان: بن ثابت                            | ر وافر                               | الزجوف                                                                                                                                                                                                                            | فما نخشي          |
| 18 22 = 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | النابغة الجعدي                           | ق                                    | بعد العتاق                                                                                                                                                                                                                        | قد علم            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    | ر چز<br>د ترکیم                      | And the second                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | امية بن حرثان                            | ُ وَافْرِ<br>طُويل                   | ساق<br>دادات                                                                                                                                                                                                                      | بأستعدى           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمرو بن العاد                            | 450,30 mg                            | النطق<br>- المرق                                                                                                                                                                                                                  | خرجنا             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جزء بن ضرار                              | طويل<br>العام                        | نأتلق                                                                                                                                                                                                                             | جزی<br>للا اثنت   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ضراد أيان الخ<br>هند ينت طارق            | المسلط المسلط                        | النمارق                                                                                                                                                                                                                           | ان تقبلوا         |
| 140 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الإيادية                                 | رجز<br>ياديا                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| - NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قتيلة بنت النض                           | کامل                                 | الدراء من ميداة                                                                                                                                                                                                                   | ياً رُاكياً       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو عبرة القرش                           | كامل                                 | موفق<br>الصديق                                                                                                                                                                                                                    | المكارا .         |
| قفي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بر بر<br>ابو <sub>ر</sub> مچجن الث       |                                      | المالية المالي<br>المالية المالية | کفی حزنا          |
| Sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tables 1                                 | طويل<br><b>ئ</b><br><b>ئ</b><br>طويل |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| KING .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خزيمة بن ثابت                            | طويل ط                               | القماحك                                                                                                                                                                                                                           | أَيْالُ أَقُرِيشَ |
| The state of the s | الأنصاري                                 | 20                                   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                             | WASA<br>Seed with |
| The state of the s | ابو سُفَّيَان بن الـ                     | للطويل                               | مالك ت                                                                                                                                                                                                                            | اشقيتم            |
| The state of the s | حسان بن ثابت                             | <sup>ن</sup> طَوْيَال                | مالك<br>الأوارك<br>كذاك                                                                                                                                                                                                           | دعوا              |
| بارث ۱۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابو شفيان بن الح                         | - طویل                               | نداك                                                                                                                                                                                                                              | احسان             |
| ( 144° cod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | زهبر ابن ابي س                           | الطوّيل<br>التاب                     | الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                           | الا ایلغات        |
| 19.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1959                                     |                                      | - Kir-i                                                                                                                                                                                                                           | ا أبوك            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو سُفَيَّان بن الد                     | طویل<br>سکامل                        | my 20, 20, 41                                                                                                                                                                                                                     | E= 1.241          |
| 1719 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العباس بن مردا                           | لامل<br>رجز                          | 4-16-46                                                                                                                                                                                                                           | TALL TEN          |
| 14. 1960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ethic                                    | -cd                                  | ليد بن دينا                                                                                                                                                                                                                       | 277               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |

| لصفحة | الشاعر ا           | البحر  | القافية | الطلع      |
|-------|--------------------|--------|---------|------------|
| 717   | العباس بن مرداء ب  | طويل   | مشاركا  | لعمري      |
|       |                    | J      |         | - 10 30    |
| 145   | عبدالله بنالزبعرى  | طويل   | المقبل  | أنشد       |
| 440   | کعب بن زهیر        | طويل   | أجمل    | الا بكرت   |
| ٦٤    | مزرد بن ضرار       | طويل   | المخبل  | فلست       |
| 44.   | تأبط شرا           | طويل   | بمعزل   | ولست       |
| ۲+    | الشنفري            | طويل   | أنمل    | ولا تزدهی  |
| 777   | لبيد بن ربيعة      | طويل   | وباطل   | ألا تسألان |
| ٤٤    | عنترة              | کامل   | المأكل  | ونقد أبيت  |
| YAA   | شاعر من همدان      | رجز    | أمثال   | همدان      |
| 777   | امرأة من عبدالقيس  | متقارب | الجمل   | شهدت       |
| 499   | فروة بن عمرو       | طويل   | الرواحل | ألاهل      |
|       | الجذامي            |        |         |            |
| 454   | رجل من أهل الشام   | رجز    | الآسل   | ردوا       |
| 44561 | لبيد بن ربيعة ٤٠   | طويل   | زائل    | ألاكل      |
| ١٤٨   | هبيرة بن ابي وهب   | طويل   | القتل   | لعمري      |
| 440   | لبيد بن ربيعة      | ومل    | وعجل    | ان تقوی    |
| 1.4   | هند بنت اثاثة      | طويل   | العقل   | لقد ضمن    |
| 94    | عبدالله بن رواحة   | رجز    | فاتزل   | یا زید     |
| 144   | عبدالله بن الزبعري | ر مل   | فعل     | يا غراب    |
| 79    | حسان بن ثابت       | سريع   | الهاطل  | أتعرف      |
| 441   | ابن ارطأة          | بسيط   | البال   | أصبح       |
| 174   | مسافع بن عبد مناف  | كامل   | تنمل    | عمرو       |
| ق ۲٤۲ | رجل من اهل العرا   | رجز    | انجعل   | كيف        |
| 445   | لبيد بن ربيعة      | طويل   | وباطل   | ألا تسألان |
|       |                    | _ 55Y  |         |            |

| الصفحة | الشاعر            | البحر   | القافية  | الطلع      |
|--------|-------------------|---------|----------|------------|
| ۸۱     | كعب بن مالك       | کامل    | المخضل   | نام        |
| 44.5   | لبيد بن ربيعة     | بسيط    | سر بالا  | الحمد لله  |
| 444    | حنظلة الكاتب      | وافر    | تزولا    | عجبت       |
| 707    | ضرار بن الازور    | متقارب  | الثمالا  | خلعت       |
| 444    | ليد بن ربيعة      | طويل    | خابلا    | كبيشة      |
| 414    | حسنان بن ثابت     | بسيط    | فعالا    | اذا تذكرت  |
| 444    | الوليد بن عقبة    | - وافر  | عقيل     | اری        |
| 17.    | الحارث بن هشام    | وافر    | فتيل     | الا يالهف  |
| YA     | يزيد بن كليب      | طويل    | طويل     | و تأمر نبي |
| 177    | مسافع بن عمرو     | طويل    | يليل     | عمرو       |
| 447644 | كعب بن مالك       | - وافر  | العويل   | بكت        |
| 444    | ضابىء البرجمي     | طويل    | حلائله   | هممت       |
| 1.7    | عبدالله بن الحارث | طويل    | اناملي   | أبت        |
|        | السهمي            |         |          |            |
| 701    | الحصين بن الحمام  | متقارب  | أمثالها  | وقافية     |
| 129    | هبيرة بن ابي وهب  | - طويل  | انفتالها | أشاقتك     |
| 442644 | کعب بن زهیر ۳     | بسيط    | مكبول    | بانت سعاد  |
| 444    | كعب بن مالك       | بسيط    | ، تمبول  | أبلغ       |
|        | ALC:              | P       |          |            |
|        | قیس بنءکشوح ۹     | وافر    | سام      | جلبت       |
|        | المرادي           |         |          |            |
|        | شداد بن الاسود ،  | وافر    | مام      | يخبرنا     |
|        | كعب بن الاشرف     | بسيط    | الحرم    | أراحل      |
|        | بعجير بن زهير ١٠  |         | احزم     |            |
| 170    | شداد بن الاسود    | وافر    | سلام     | تحيي       |
|        |                   | - 254 - |          |            |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الشاعر        | البحر     | القافية           | الطلع      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|------------|
| مالك ١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الحارث بن     | طويل      | حآتم              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الطائي        | 1000      | 2.39              | 16         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النابغة الجعد | طويل      | مين ، دست         | حكيت       |
| بت ۱۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حسان بن ثا    | كامل      | هشام              | ان کنت     |
| بد مناف ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مسافع بن ع    | وجز       | التذمير           | 11 1       |
| يعة علي ٣٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شاعر من ش     | طويل      | مسلم              |            |
| بمحي ١٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابو عزة الح   | زجز       | حام               | ایها بنی   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الزبرقان بن   | طويل      | المواسم .         | أتيناك     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ضرار بن ا     | طويل      | الظلم الظلم       | ألا من     |
| ابت ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حسان بن ث     | كامل      | بسام .            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبدالله بن ا  | کامل      | الله كرام ي       | ماذا على   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابو محجن      | طويل      | عالم ح            | الا سقني   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حسان بن       | كامل      | and the           | لا تعد من  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبدالله بن ا  | كامل      | C.4:              | منع الرقاد |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوليد بن ا   | وافر      | المسم             | ألا أبلغ   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو محجن      | وافر      | الحليما           | رأيت       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو محجن      | طويل      | المغانما          | يقول       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العباس بن     | طويل      | امكما             | سرينا      |
| The second secon | النابغة الجع  | بسيط      | ظللما             | الحمد لله  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العياس بن     | کامل      | والمعبوم          | منا بمكة . |
| حش ۱۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عبد بن ج      | بزوءالرجز | حه قواعز          | ابلغ       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فروة بن ع     | کامل      | ية بقامي          | ربلغ الله  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الجذامي       | provide . | Ly & King         |            |
| حارث ۲۲٬۷۴۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | طويل      | -leade (          |            |
| بد ياليل ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كنانة بن ع    | . كامل    | الله الله المالية | من کان     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | \$\$\$    |                   |            |

| الصفحة | الشاعر            | البحر     | القافية   | الطلع       |
|--------|-------------------|-----------|-----------|-------------|
|        |                   | ن         |           |             |
| 777    | النابغة الجعدي    | کامل      | الاوثان   | قالت        |
| 114    | غيلان بن سلمة     | كامل      | الفرسان   | عيني        |
| 444    | عمرو بن عاصم      | كامل      | عفان      | لا تأكلوا   |
| 455    | النجاشي الحارثي   | طويل      | قرآن      | فأصبح       |
| 454    | عمرو بن العاص     | رجز       | الرحمن    | يا ايها     |
| 721    | بحير بن زهير      | کامل -    | جبان      | لولا الاله  |
| Lach   | حسان بن ثابت      | بسيط      | الدمن     | يا للمرجال  |
| 4.4    | ابن ابي عزة       | ومل       | النتن     | دهشر        |
| 177    | صفية بنت مسافر    | هزج       | فان       | ألا يامن    |
| 1.0    | عبدالله بن الحارث | يسيط      | الدين     | یا راکبا    |
|        | السهمي            |           |           |             |
| 447.44 | النابغة الجعدي .  | وافر      | الاشعرينا | رأيت        |
| 407 J  | عروة بن زيد الخي  | بسيط      | همدانا    | هاجت        |
| 720    | ابو الاسود الدؤلي | وافر      | الشامينا  | الا ابلغ    |
| 450    | ابو الاسود الدؤلي | وافر      | الشامتينا | الأقل       |
| 44.612 | ضراربن الخطاب ٢   | وافر      | طحونا     | ومشمقة      |
|        | كعب بن مالك       | کامل      | انتيانا   | من مبلغ     |
|        | قيس بن عاصم       | بسيط      | ذكرانا    | اضحت        |
|        | كعب بن جعيل       | متقارب    | كارهونا   | اری الشام   |
| ٧٠     | عمرو بن كلثوم     | وافر      | الجاهلينا | الا لايجهلن |
| ۲۸٠    | كعب بن مالك       | وافر      | صابرينا   | وسائلة      |
| 451    | النجاشي الحارثي   | متقارب    | تحذرونا   | دعن معاوى   |
| 9.5    | عبدالله بن رواحة  | ر جز      | لتكرهنه   | اقسمت       |
| 99     | عبد بن جحش        | طويل      | يمينها    | ولو حلفت    |
|        |                   | _ = 220 - |           |             |

| المطلع   | القافية | البحر                   | الشاعر الع              | منفحة       |
|----------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| ()       |         | ي                       | A Francisco             |             |
| بنی هاشم | عدى     | طويل                    | ابو سفیان بن حرب        | ٣٠٧         |
| عميرة    | ناهيا   | طويل                    | سحيم عبد بني<br>الحسحاس | 404         |
| وعدنيا   | وافيا   | طويل                    | كعب بن مالك             | 91          |
| لله عينا | رجاليه  | مجزوءالكامل<br>(او رجز) | هند بنت عتبة            | 177         |
| مايال هم | عواديها | بسيط                    | هبيرة بن ابي وهب        | <157<br>YV. |



## ٨ \_ فهرس الموضوعات

| ٨ - حهرس الموصوعات                  |
|-------------------------------------|
|                                     |
| تقديم الدكتور محمد طه الحاجري       |
| مقدمة المؤلف                        |
| تمهيـــد:                           |
| عصر المخضرمين                       |
| ١ - تحديد الفترة                    |
| ٢ – حضارة العرب الجاهليين           |
| ٣ – الاعتقاد الجاهلي                |
| ٤ – الحياة العربية قبيل الاسلام     |
| ٥ – الاسلام وتعماليمه               |
| ٦ – المثل الجاهلية والمثل الاسلامية |
| ٧ – نظرة الاسلام للشعر والشعراء     |
| ٨ – نظرية ضعف الشعر الاسلامي        |
| ٩ ـ ضياع الشعر وانتحاله             |
| ١٠- الشك والتزوير في شعر الفترة     |
| ١١_ معنى المخضرم وحد الخضرمة        |
| الباب الاول:                        |
| شعر المسلمين                        |
| المدينة وشعراؤهما                   |
| الفصل الاول :                       |
| شعر الانصار                         |
| كعب بن مانك                         |
| عبدالله بن رواحة                    |
|                                     |

|                | الفصل الثاني: بالمحدث مقل مدينة م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117- AY        | الفصل الثاني: ثالث جدة عِدًا بريغة مد المهاجرين المهاجرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E AY           | عيدالله بن جحش بي المالية الله بن جحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4            | المتعمالُ بن مظعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 June 1 . 18 | عدالله بن الحارث السهمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| = J+4 :-       | و رعدالله بن حذافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4            | هند پنت أثاث ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| .11•           | صفيًّة بنت عبدالمطلب بالمعاملين المعاملين المع |
| .112           | نعم نیت سعید در این میراند در این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | تذَيِّلُ في شعر المسلمين بي إلى الله المالين ا |
|                | الباب الثأني :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.4-141        | شعر المعارضة في مكة والطائف والقري اليهودية المعارضة في مكة والطائف والقري اليهودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 175            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 75             | الفصل الأوَّل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14-147         | منافق مكنة المناسبة ا |
| 177            | عبقالله بن الزبعرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 141            | ضراً إلى الخطاب فيخط يحد إلى المناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 122            | هبيرُةٌ بن ابي وهب منه عنه المحال الم |
| 100            | ابو سفيان بن الحارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 101            | رب الجادث بن هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77.            | ابو عزة الجمحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177            | ابو اسامة معاوية بن زهير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 178            | ابو بكر شداد بن الاسود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 997160         | الله مسافع بن عبد مناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 173            | عمرُ في بن العـاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144            | الأنسؤد بن عبدالمطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 10 VAVV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 179     | مقیس بن صبابة                      |
|---------|------------------------------------|
| 171     | هند بنت عتبــة                     |
|         | صفية بنت مسافر                     |
|         | قتيلتة بنت النضر                   |
|         | الفصل الثاني :                     |
|         | شمعر الطائف                        |
|         | امية بن إد المرا-                  |
|         | ابه محجر: المق                     |
|         | بر                                 |
| 191     | الفصل الثالث:                      |
|         |                                    |
| 7-7-198 | شعر اليهــود                       |
| 194     | اليهـود في المدينــة               |
| 190     | كعب بن الاشـــرف                   |
| 199     | سماك اليهودي                       |
| 7.7     | جبل بن جوال الثعلبي                |
| Y+£     | مرحب اليهــودي                     |
| 7+0     | اوس بن دني القرظي                  |
| 4.9_4.7 | تذييل في شعر المعارضة              |
| 1.4-1.1 | الباب الثالث:                      |
|         | شعر البادية المتأثر بالاسلام       |
| 704-717 | ١ – طبيعة شعر البادية في هذا العصر |
| 717     | ٢ – الشعراء المتأثرون بالاسلام     |
| 714     |                                    |
| 714     | العباس بن مرداس                    |
| 44.     | کعب بن زهـیر                       |
| 777     | النابغة الجعدي                     |
|         | _ 229 -                            |
|         |                                    |

| 744                | ۱۲۲ لبيد بن ربيعة العامري                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 747                | سید بن ربیب ربی<br>بچیر بن زهــیر                                                                                                                                                                     |
| 727                | بجير بن ركسير<br>٣ – شعراء في شعرهم لمحات اسلامية                                                                                                                                                     |
| 727                | الحطئة                                                                                                                                                                                                |
| 727                | الاعثى                                                                                                                                                                                                |
| AZY                | الاعلى<br>۱۸۷-۱۸۷ جزء بن ضرار                                                                                                                                                                         |
| 729                | جرء بن صرر<br>قيس بن مكشوح المرادي                                                                                                                                                                    |
| 70+                | عبدة بن الطبيب                                                                                                                                                                                        |
| 701                | عبده بن الحمام البحصين بن الحمام                                                                                                                                                                      |
| 707                | ضرار بن الازور                                                                                                                                                                                        |
| 704                | مراد بن الحسماس عبد بني الحسماس                                                                                                                                                                       |
| 701                | ع _ تذييل في شعر البادية<br>ع _ تذييل في شعر البادية                                                                                                                                                  |
|                    |                                                                                                                                                                                                       |
| WE7-77.            | الباب الوابع :<br>شعر المخضرمين ومبلغ تصويره للاحداث الاسلامية                                                                                                                                        |
|                    | شعر المخضرمين ومبلغ تصويره للاحداث الاسلاميه الفصار الاول:                                                                                                                                            |
| ۳۰۸-۲۱۰            | شعر المخضرمين ومبلغ تصويره للاحداث الاسلاميه<br>الفصل الاول:                                                                                                                                          |
| ۳۰۸-۲۲۰<br>۲۲۰     | شعر المخضرمين ومبلغ تصويره للاحداث الاسلاميه الفصل الاول: الفصل الاول:                                                                                                                                |
| ۳۰۸-۲۱۰            | شعر المخضرمين ومبلغ تصويره للاحداث الاسلاميه الفصل الاول: الشعر زمن الرسول طبيعة شعر هذا العصر                                                                                                        |
| ۳۰۸-۲۲۰<br>۲۲۰     | شعر المخضرمين ومبلغ تصويره للاحداث الاسلاميه الفصل الاول: الشعر زمن الرسول طبيعة شعر هذا العصر طبيعة شعر هذا العصر الكبرى                                                                             |
| ۳۰۸-۲۲۰<br>۲۲۰     | شعر المخضرمين ومبلغ تصويره للاحداث الاسلاميه الفصل الاول: الشعر زمن الرسول طبيعة شعر هذا العصر طبيعة شعر هذا العصر الحسر حوركة بدر الكبرى تصوير الشعر للمعركة                                         |
| ****<br>***<br>*** | شعر المخضر مين ومبلغ تصويره للاحداث الاسلاميه الفصل الاول:  اشعر زمن الرسول طبيعة شعر هذا العصر المبرى الكبرى تصوير الشعر للمعركة تصوير القرآن للمعركة                                                |
| ۳۰۸-۲۲۰<br>۲۲۰     | شعر المخضرة بن ومبلغ تصويره للاحداث الاسلامية الفصل الاول: اشعر زمن الرسول طبيعة شعر هذا العصر طبيعة شعر هذا العصر الكبرى تصوير الشعر المعركة تصوير القرآن للمعركة تصوير القرآن للمعركة سورة الانفال  |
| ****<br>***<br>*** | شعر المخضرة ومبلغ تصويره للاحداث الاسلامية  الفصل الاول: اشعر زمن الرسول طبيعة شعر هذا العصر المعركة بدر الكبرى تصوير الشعر للمعركة تصوير القرآن للمعركة سورة الانفال المعركة احد تصوير الشعر للمعركة |
| ****<br>***<br>*** | شعر المخضرة بن ومبلغ تصويره للاحداث الاسلامية الفصل الاول: اشعر زمن الرسول طبيعة شعر هذا العصر طبيعة شعر هذا العصر الكبرى تصوير الشعر المعركة تصوير القرآن للمعركة تصوير القرآن للمعركة سورة الانفال  |

|         | المورة آل عمران أيا يشا يله المديم وعيا إ                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444     | ٣ ـ الخندق وقريظــة ﴿ رَاضِهِ ﴿ رَاضِهِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ ﴿ وَالْعَالِمُ اللَّهِ وَعَلَّمُ اللَّهِ |
|         | تصوير الشم على المالين المياليان يتوسل بيرين                                                        |
|         | تصوير القرآن                                                                                        |
|         | سورة الاحزاب                                                                                        |
| 440     | ع ك الفتح                                                                                           |
|         | انتصار المسلمين واسلام مكة                                                                          |
| 44.     | ٥ – جنين والطائف                                                                                    |
| 49.2    | ٣ - شــعر الوفــود                                                                                  |
| ٣٠١     | ٧ - الشعر في بكاء رسول الله (ص)                                                                     |
| 4.0     | ٨ – شعر السقيفة                                                                                     |
|         | الفصل الثاني :                                                                                      |
| WE7_W.9 | الشعر زمن الخلفاء الراشدين                                                                          |
| 4.4     | ۱ ــ ابو بكر الصديق                                                                                 |
| 1       | الردة ، الفتوح                                                                                      |
|         | ۲ – عمر بن الخطاب                                                                                   |
| 417     | التوسع ، الاستقرار ، توجيه الشعر                                                                    |
|         | مقتل الخليفة ورثاؤه                                                                                 |
|         |                                                                                                     |
| 441     | ۳ – عثمان بن عفان                                                                                   |
|         | عهد اللين ، تجرؤ الشعراء                                                                            |
|         | عبث الولاة ، الفتنة ومقتل الخليفة                                                                   |
|         | بدء المناقضات الاسلامية                                                                             |
| 770     | ٤ – علي بن ابي طالب                                                                                 |
|         | 201 -                                                                                               |

اضطراب العهد ، ازدهار الشعر السياسي المعارك الداخلية : الجمل ، صفين تذمر الجند ، مقتل الخليفة ورثاؤه

الفهارس:

۱ – فهرس الآيات القرآنية

۲ – فهرس الاحاديث النبوية

۳۹ – فهرس الاعلام

۳۹ – فهرس الاعلام

٤ – فهرس القبائل والاقوام والاديان والفرق ونحوها 10 كلا المهرس البلدان والمواضع والغزوات المهرس البلدان والمواضع والغزوات المهرس الكتب

۲ – فهرس الاشبعار الاشتار المهرس الاشبعار المهرس المهرس الاشبعار المهرس المهرس المهرس المهرس الاشبعار المهرس ا

٨ - فهرس الموضوعات

EEV